محمّدين أحمدالتجاني

# ٤

تحقينق جليل العطيتة





تَخْفَبُ الْعِرْفُ وَيَعْبَرُ الْبَغُونُ إِلَا عُونُ إِلَى الْعِدِ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكَ الْمُعْدِلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْدِلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْدِلِكُ الْمُعْدِلِكُ الْمُعْدِلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ

تحقيق جَليْل العَطبيّة

noxx



RIAD EL-RAWES
BOOKS
مِيَّانُ الْآلِيمُ لِلْكُتَبِّ وَالْآلِيْدِ

### TOHFAT AL AROUS

by

#### MUHAMMAD IBN AHMAD AL-TIJANI

## Compiled and edited by: JALIL AL-ATIYAH

First Published in the United Kingdom in 1992 Copyright ©Riad El-Rayyes Books Ltd 56 Knighstbridge London SW1X 7NJ

U.K.

CYPRUS: P.O. Box: 7038 - Limassol

itish Lıbrary Cataloguing in Publication Data Atiyah, Jalil hfat al arous Title Al-Atiyah, Jalil 5 7

BN 185513165X

All rights reserved, No part of this publication may be reproduced, stored in a strieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing of the publishers

تصميم الغلاف. محمد حمادة الطبعة الأولى. حزيران/يونيو ١٩٩٢

## محتويات لالكتاب



| 14 | مقدمة التحقيق                                              |
|----|------------------------------------------------------------|
| ۲۳ | ربً يسرً                                                   |
| 49 | ١ ـ باب جامع في النساء                                     |
|    | ٢ ـ في العفاف والتصون وثواب من منع النفس هواها             |
| 49 | وقمعها عن شبهواتها المحرمة ومناها                          |
|    | ٣ ـ الحضّ على النكاح والانكار على من ترك النساء زهداً      |
| ٥١ | وذكر اختلاف الناس في وجوب النكاح واسحبابه                  |
|    | ٤ ـ تخيّر الرجل لنطفته وبيان الخصال التي تتزوّج بها المرأة |
| 17 | وما ينبغي للرجل أن يقصده من ذلك ومن يتجنب من النساء        |
| ٧٩ | ٥ ـ فيما يباح للرجل من النظر الى المرأة اذا أراد نكاحها    |
|    | ٦ ــ ذكر الصدقات وما ورد في كثرتها وقلتها                  |
| ۸۹ | وكراهة المغالاة فيها                                       |
|    | ٧ ـ الوقت المستحب لعقد النكاح                              |
| 99 | وذكر الوليمة وما ينبغي أن يُدعى به للمتناكحين              |
|    | ٨ ــ جلاء العروس ودخولها عني الرجل                         |
| 11 | وذكر جمل من آداب الجماع                                    |
|    | ٩ _ الزينة والتطيب من اعظم الأسباب الموجبة                 |
| 44 | لخطوة المرأة عند زوجها بين المراة عند زوجها                |
|    | ١٠ ـ زينة الرجل وما يستحب له من التهيؤ لزوجته              |
| ٥٤ | والنهي عن إكراه الحسناء والحدثة على تزوج القبيح والمسن     |
|    | ١١ ـ في معاشرة النساء وحقوق المرأة على الرجل               |

| وما له من الحق عليها وذكر بعض وصايا الحكماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢ ـ في السراري ١٠٠٠ ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢ ـ في تفضيل الاسنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وما ورد في ذلك من الاستقباح والاستحسان ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤ _ في الأبكار والثبِّب ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥ _ في السُّمن والضُّمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٦ _ في الالوان _ ١ _ فصل في البياض ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢ ــ فصل في السمرة ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣ ـ فصل في السواد ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١١ _ في الطول والقصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١١ _ جامع في الملاحة والجمال ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٩ _ ذِكر أوصاف النساء على الاجمال ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٠ ـ ذُكر أوصافهن وما ورد في ذلك من المخايرة والتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١ ـ في ذكر الشعور ٢٧١ ٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢ _ في ذكر الجبهة والجبين والطُرر والسوالف ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣ ـ في ذكر الحواجب ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤ _ في ذكر العيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥ _ في ذكر الأنوف ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦ ـ ن ذكر الخدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧ _ في ذكر الشفاه واللثات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨ في ذكر الثغور ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩ _ في ذكر الاعناق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠ ـ في ذكر المعاصم الاعضاد المعاصم الاعضاد المعاصم الاعضاد المعاصم الاعضاد المعاصم المعا |
| ١١ _ في ذكر الأنامل وتطريفها بالحمرة والسواد ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢ ـ في ذكر النحور والصدور ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣ _ في ذكر في ذكر الثدي واختلاف الناس في احجامها ٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤ _ في ذكر الخصور "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٥ ـ في ذكر العكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٦ ـ في ذكر السرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٧ _ في ذكر الفرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸ ـ في ذكر الأرباف ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## محتويات الكتاب

| ١٩ ـ في ذكر المسوق                                            |
|---------------------------------------------------------------|
| ٢٠ ـ في ذكر الأقدام ٢٠                                        |
| ٢١ ـ جامع لذكر الجماع وبيان ما فيه من المنافع والمضار         |
| وذكر أسماء من اسماء النكاح وذكر أسماء من اسماء النكاح         |
| ٢٢ ــ الرَّهن في الجماع ٢٢                                    |
| ٣٣ _ في وطء الرجل في غير الفرج وذكر صور من صور النكاح ٢٨٥     |
| ٢٤ _ في الغيرة وما يجمد منها وما يُدم ٢٩٣                     |
| ٢٥ _ في بعض مُلّح المفاكهات والمطايبات التي تتعلق بالنكاح ٢٠٩ |
| المصادر والمراجع                                              |
| فهرس الاعلام ٥٧٤                                              |
| فهرس القوافي                                                  |

حُبِّب إنِّ من دُنياكم النِّساء والطِّيب

## مقدمة التحقيق



#### ١ \_ هذا الكتاب

(تحفة العروس) موسوعة في المراة العربية زجّ فيها مؤلفها أبو عبدالله التجاني طائفة من الحكايبات والأخبار والنوادر والاحاديث والأشعبار، ومعلومات دينية وتاريخية ولغوية تخصّ المراة جسداً وروحاً، عقبلاً وقلاً.

فالكتاب يزودنا بلمحة من لمحات الحضارة العربية خلال نحو الف سعنة من العصر الجاهلي حتى إيام المؤلف - فيها الطرافة والعظة والدروس، وفيه اخبار عن الخلفاء والخلعاء والأمراء والسفهاء والقضاة والمحدّثين وكذلك عن المزهاد والإعراب والجواري والحمقي في المشرق والمغرب. فهو مراة تجسد ماضينا بكل ما فيه من مواطن الخير والقوة والصلاح والفساد والانحلال. ولم يذكر التجاني سبب تاليفه الكتاب، ويبدو أنه وضعه لاحد الامراء الحقصيين في تونس أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وجعله في خمسة وعشرين بابا، وذكر أن السبب الذي دفعه إلى تاليفه يعود إلى أن (التلذذ بالنساء أعظم اللذات، وأن الله سبحانه وتعالى - قدمهن على سائر الشهوات، ولهذا فإنه رأى أن يجمع كتابا في أخبارهن (يجمع بين إفادة العلم وامتاع النفوس). لقد وضع التجاني كتابه هذا بعقل فقيه إسلامي، وقلب أديب عربي، فجاء بما عجز عنه اللاحقون.

و (تحقة العروس) ليس نصباً خليعناً يقرأ في السهرات أو الخلوات، فمؤلفها من أئمة المالكية، ولقد اعتمد على أكثر من منائة مصدر، أغلبها مفقود اليوم، والعجيب أن الغربيين اكتشفوا هذا الكتاب قبلنا! فلقد ترجم إلى الفرنسية (١٨٤٨م)، وإلى الإنكليرية والألمانية وغيرها من اللغات

الأوروبية والشرقية، ولم تصدر منه إلاّ طبعة عربية رديشة، مشوهة (القاهرة ١٣٠١ هـ - ١٨٨١ م) ومنذ سنوات اعادت إحدى دور النشر التجارية طباعته بعد أن حذفت منه كل ما له صلة بالجنس والأعضاء الجنسية بدعوى (الحفاظ على الأخلاق) تجنباً لسيف الرقابة في القطر الذي صدرت فيه!

ترجع صلتى ب (تحفة العروس) إلى اثنتي عشرة سنة خلت، اطلعني صديقي فاروق مردم بك على نشرة القاهرة التي تحتفظ بها المكتبة الشرقية في باريس، ولقد بهرتني بما احتوت عليه من علم وادب، وكنت قبل ذلك احسب أن هذا الكتاب من الأدب الجنسي الرخيص، من قبيل (رجوع الشيخ إلى صباه) و(نواظر الأيك) وذلك استنادا إلى ما ذكره حاجي خليفة في كتابه (كشف الظنون) حيث عدّه من كتب (علم الباه)!

ومنذ ذلك الوقت عزمت على إصدار نشرة علمية منه، تعيد إليه مكانته السلائقة في المكتبة العربية، وفي سبيله شددت الرحال للإطلاع على مخطوطاته الكثيرة المبعثرة، فزرت تونس والمغرب، وإسبانيا وبرلين وبغداد والكويت وإستانبول، حتى أنني اطلعت على اكتر من ثلاثين مخطوطة منه، وبعد دراستها اخترت ست نسخ منها، اقمت نشرتي هذه عليها، بعد أن بذلت جهدي في تحقيق النصوص وتخريجها من مصادرها الإصلية، والتعريف بطائفة من الاعلام والمواضع، وتصحيح الاخطاء الإملائية واللغوية والنحوية التي تفشت في المخطوطات المعتمدة، واتخذت النسخة التونسية المنسوخة سنة ٢٠٨هه اساسا في التحقيق لقدمها وقرب كتابتها من عهد المؤلف

واحسب أن القارىء سيوافقني في أن إخراج هذه (التحقة) إلى عالم النشر هو إثراء للمكتبة العربية، وأن بقاءها في الرفوف خسارة فادحة، ولعل إهمالها طيلة هذه القرون، يعود إلى معالجتها الشؤون الجنسية بشكل علمي، صريح، وفي هذا الصدد أقدّم لزملائي (الرقباء العرب) فقرات كتبها الدكتور الأستاذ محمد خلف الله منذ أكتر من ربع قرن (!) في مجلة الثقافة (العدد ٥٠). ص ٢١.

«هناك ظاهرة في كتاب الأذكياء لابن الجوزي، رايت أن أشير إليها لتفشيها في كتب الأدب العربي، ولظهورها جريئة عارية في كثير من الكتب الكبيرة المتداولة، مثل كتاب الأغاني وعيون الأخبار، تلك ما يسميه الناس في هذه الأيام الأدب المكشوف فترى المؤلف، سواء أكان عالم أدب، أم عالم دين - يدكر اعضاء الجسم تصريصاً لا تلميصا، ويكشف عن شوون

الجواري والغلمان كل مستور، وربما لم يجد حرجا في أن يصف أحوال الجنس ما يعد استهتارا وفجورا، وقد يضيف إلى ذلك أحيانا من القرآن الكريم، تتمتل به هذه الجارية أو تلك في مواطن غير صالحة ولم أر من مؤلفي الأدب العربي من اعتذر لهذه النزعة في التأليف وحاول تبريرها إلا ابن قتيبة في الجزء الأول من كتابه عيون الأخبار، إذ بين أن ذكر عورات الجسم لا شيء فيه ما دام لا يتعدى حدود العلم، إلى القحة والفجور»

وهو الموفق

المحقق

#### ٢ \_ المؤلف

ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد بن أبي القاسم التجاني ـ ينتسب إلى قبيلة «تِجان» ـ بكسر التاء ـ من قبائل المغرب، من أسرة علمية عريقة بالكتابة، أديب وكاتب ولحد في تونس، وعمل في ديوان الإنشاء تمّ تولى الكتابة للواتق بالله يحيى بن أبي إسحاق صاحب المملكة الحفصية في مدينة (بجاية)، ثم عاد إلى تونس ليتولى مركزاً مرموقاً في ديوان الرسائل برعاية الأمير زكريا بن أحمد وظل يتنقل في الوظائف، وبعد وفاة الأمير أبي عصيدة (٩٠٧هـ ـ ١٣٠٩م) اضطربت الأحوال، ويبدو أنه انتقل إلى تلمسان حيث أخذ لعبها ـ على الطريقة القديمة ـ وذكر في (تحعة العروس) من شيوخه عمر بن محمد بن علوان [رقم ٢٥٠٩]، أخذ عليه في خلال سنة من شيوخه عمر بن محمد بن علوان [رقم ٢٥٠٩]، أخذ عليه في خلال سنة التجاني بعد سنة ١٧٠هـ ورجح الزركلي (في الأعلام ٥/٤٢٣) وفاة التجاني بعد سنة ١٧٠هـ و وجم ولقد خلف ابناً أديباً هو أبو محمد عدالله اشتهر برحلته.

#### ٣ \_ مؤلفاته

- وللتجاني مؤلفات كثيرة منها
- ١ \_ احكام النكاح \_ ذكره في هذا الكتاب
- ٢ ـ أداء الـ الازم في شرح مقصورة حازم، وهي الفية ذات الف بيت وضعها حازم القرطاجني المتوفى سنة ١٨٤هـ ١٢٨٥م وضعع المؤلف هذا الشرح في المحرم من عام ١٩٩٩هـ، فهو من اقدم مؤلفاته
  - ٣ \_ تحقة العروس \_ سيأتي الكلام عليه مفصلًا

٤ - تقييد على صحيح مسلم - ألّفه اتناء إقامته بطرابلس (الغرب) سنة ١٠٧٠هـ

ه ـ تقیید علی المسند الصحیح للبخاری ـ (البخاری محمد بن إسماعیل) الله في طرابلس أیضاً

٦ \_ الدر النظيم (في الأدب والتراجم).

الكرامة في كرامة العلامة - يبدو أنه يشتمل على ترجمة لعدد من الكتاب

٨ ـ نفحات النسرين في مخاطبة ابن شبرين ـ مجمعوع أدبي جمع المخاطبات والمجاوبات الدائرة بينه وبين الأديب الأنسدلسي محمد بن احمد ابن شبرين الجذامي

٩ - السوفاء ببيان فوائد الشفاء - وهو شرح لكتاب (الشفا بتعريف المصطفى) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، وصلت إلينا قطعة حسنة منه مودعة في دار الكتب الوطنية بتونس وانظر العقرات ٧٩، ٤٩٦، ٤٩١ من كتابنا وله شعر كتير لا ندري اجمع أم لا؟

ومن قائمة مؤلفاته يتبين أنه ألف في الفقه والأدب وعلم الرجال (الببيليوغرافيا)، ويظل كتابه (تحفة العروس) خير مصدر ينير لنا جوانب من حياته وثقافته الموسوعية العالية

#### ٤ \_ تحفة العروس

يقول العلامة حسن حسنى عبدالوهاب (ورقات ١٨٣/٣)٠

تحقة العروس، مجموع البي رائق رتبه على خمسة وعشرين باباً في معاشرة النساء واخلاقهن وخصالهن، وصفة اعضائهن من حسن وقبح، وفي العفاف والصون، وفي الزينة والتطيب، وفي حقوق المرأة على الرجل، وفي المغيرة، وبيان ما يحمد منها وما يذم - وختمه بباب متسع في الملح والمفاكهات من هذا النوع، وأورد فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع تفسيرها وشرحها، ومن الحكايات الطريفة ما يناسب كل مقال، النبوية مع تفسيرها وشرحها، ومن الحكايات الطريفة ما يناسب كل مقال، نوع كتاب (رجوع السيخ إلى صباه)، والحقيقة أنه ليس هو من النمط المشار إليه، ولم يوضع لهذا الغرض - بل يلوح من خلاله أن المؤلف أراد ان يتبت - على عادته - سعة إحاطته بالأدب العربي القديم، ورسوخه في فهم نصوصه مع شرحها وتفسير الغامض منها، تم إنه أبان، في مقدمة كتابه

الغرض الذي رمى إليه من وضعه، خشية منه أن يظن به النزول إلى صف الكتب المصنفة في المجون والعحس والمستهجن على ما كان جائزا في عصر تقهقر الآداب العربية، عيقول في خطبة (تحفة العروس) (وليس كتابنا هذا في الحقيقة كتاب سمر وإنما هو كتاب علم ونظر، والواقع يؤيد ذلك).

نقلت هذا النص ـ على طوله ـ تقديراً للمكانة العلمية والموضوعية التي يتمتع بها الأستاذ ح ح عبدالوهاب ـ رحمه الله فلقد عرف قدر (التجاني) وقوّمه خلافاً لمن أصدروا حكمهم على كتابه، دون مطالعته، مطالعة جدية ا

وإضافة إلى ما ذكره علامة تونس، يتمتع الكتاب بمزايا منها.

 ١ ـ أنه صرّح بالنقل من أكثل من مائة مصدر، هذا عدا كتب الحديث ودواوين التبعر. وبهذا فإنه كان موضوعيا، خلافاً لمعظم مؤلفي فقرته، ممن كانوا ينقلون من المصادر دون الإسارة إليها أو مناقشتها

٢ - حفظ لنا نصوص طائفة من الكتب المفقودة اليوم، بينها - على سبيل المثال - طارد الهموم لابي بكر الصولي، الكمائم للبيهقي، الأوصاف لحمزة ابن الحسن الأصبهاني، النساء لابن شبل، تاريخ ابن الساعي، تاريخ الحصين، النساء لابن شعبان، رسالة الطيب لابي ياسر البغدادي، كنوز المطالب، واجب الادب، الطالع السعيد، خزانة التاريخ لابن سعيد، المظفري لابن الأفطس، النظر في أحكام النظر لابن القطان، المسهب للحجاري، النزهة لابن وكيع التنيسي. قادمة الجناح للتيفاتي، وغير ذلك من المصادر المشرقية والمغربية - الاندلسية

 ٣ ـ حفظ لنا مجموعة من النصوص النادرة للكتب وصلت إلينا، غير انها ناقصة، مبتورة، وبهذا فإنه قدم لنا خدمة علمية لا تنسى، منها

النخيرة لابن بسام، الأخبار الموفقيات للنبير بن بكار، أدب النديم لكشاجم، تحفة القادم لابن الابار، تاريخ بغداد لأحمد بن أبي طاهر، تاريخ ابن الكردبوس، تاريخ عمارة اليمني، مروج الذهب للمسعودي وغيرها

٤ ـ اقتبس من مخطوطات لا تـزال تنتظر من يـزيح عنهـا غبار الـزمن ـ وبهذا يمكن الإفادة منه في التدقيق والمقارنة، منها

اقتباس الأنوار للرشاطي، أدب النساء لعبدالملك بن حبيب، الفصوص لصاعد القرطبي، المُعلِم للمازري، نور الطرف لأبي إسحاق الحصري، روض الإزهار للقرطبي إلخ

ه \_ نقل عدة قصائد ومقطعات من دواوين شعرية تختلف عن النسخ

المتوفرة بين أيدينا، وبهذا يمكن الانتفاع منه في الطبعات الجديدة لها أو في الدراسات الأدبية

#### ه \_ مصادر التحفة

ذكرنا طائفة من المصادر النادرة والقيِّمة التي اعتمد عليها (التجاني) في وضع كتابه، ونود هنا أن نقدم إشارة صعفيرة عن أهم خمسة مصادر أكثر من النقل منها وهي \_حسب الأهمية:

- ١ كتاب النساء لأبي الفرج نحو ٣٩ مرة
- ٢ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني نحو ٣٠ مرة.
  - ٣ إحياء علوم الدين للغزالي نحو ١٧ مرة
- ٤ الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار نحو ١٣ مرة
- ٥ زهر الأداب لأبي إسحاق الحصري نحو ١٣ مرة

يتبين لنا أن كتاب النساء لأبي الفرج أهم مصادره على الإطلاق. فمن هو أبو الفرج هذا؟

لقد تبادر للبعض انه أبو الفرج الأصبهاني . غير أنه لا يمكن أن يكون صاحب «الأغاني»، لأنه ذكره مع لقبه كلما ورد ذكره في الكتاب، كما أن أسلوبه يختلف عنه كتيرا وكذلك مادة الكتاب، وتخيل آخرون أنه الشلحي العكبري (محمد بن محمد بن سهل) لا لسبب إلّا أنه ألف كتابا عنوانه: النساء وأن كنيته تتفق مع صاحب الكتاب

يبدو في، بعد دراسة مستفيضة للنصوص المنقولة أن أبا الفرج المقصود عند (التجاني) هو ابن الجوزي (عبدالرحمن بن علي) المتوفى سنة ١٩٥٨ عند (التجاني) هو ابن الجوزي (عبدالرحمن بن علي) المتوفى سنة ١٩٥٨ عبدالحميد العلوجي كتاب ورسالة، ولكثرتها وضع الباحث العراقي عبدالحميد العلوجي كتاب كاملاً للتعريف بها عنوانه (مؤلفات ابن الجوزي) طبع في بغداد (١٩٦٥) ويتبين لدارسي ابن الجوزي أنه صنف عدّة كتب في المرأة، بينها كتاب ضخم عنوانه النساء أو أخبار النساء، وقد تولى ابن القيم الجوزية (محمد بن أبي بكر بن أيوب) المتوفى سنة ١٥٧٩ - ١٩٣٥ المتوفى سنة ١٥٧٩ المخطوطات التي وصلت إلينا تحمل اسم ابن الجوزية كمؤلف له، ولا يحمل الكتاب مقدمة، ولشدة الصلة بين لقبي المؤلفين فقد نشر معزقًا لابن الجوزية وروح ابن الجوزي وظرفه يبدوان في تضاعيفه، ولقد وجدنا فيه مجموعة من الأخبار التي نقلها (التجاني) من النسخة التامة التي كان يملكها منه، بينما افتقدنا مجموعة اخرى لإهمالها من قبل مهذب الكتاب ابن

الجوزية وهكذا يمكن الاطمئنان إلى أن كتباب النسباء المذي ينقل منه صاحب (التحفة) هو لابن الجوزي واكتفي بهذه الملاحظات الأن على أمل نشر دراسة موسعة قريبا.

#### ٦ - أهمية التحفة

(تحفة العروس) ليست نصاً خليعاً، كما تُفهم الخلاعة اليوم، فمؤلفها - التجاني - من ائمة المالكية، ميزته انه فقيه واديب. فقيه حفظ القرآن والحديث واستوعب كل التراث الأدبي من شعر ونثر و(التحفة) من اواخر ما ألّف، ولهذا جاءت ـ كاسمها ـ في قمة النضيج، كتبها بعقل فقيه وقلب أديب. وهو يتفحص النصوص ويزنها ويعطي رأيه فيها ويقول في المقدمة (وربما تعرضنا لتصحيح ما حكم العلماء بصحته من تلك الأحاديث، وبتسقيم ما حكموا بتسقيمه. وإذا ذكرنا في باب حديثين فاكثر حكمنا بصحة احدهما او ضعفه، فليس سكوتنا عن الباقي حكما بانه على خلاف نكك، بل إنما ننبه على ما امكن ونذكر ما تيسر).

وهكذا، يتضح انه عالم موضوعي، مبدع وليس (حاطب ليل) ينقل من الآخرين بشكل عسوائي. ولهذا كانت (التحفة) مصدراً مهماً عني اللاحقون بها، واقتبسوا منها الكثير وفي مقدمتهم السيوطي، والناشري في كتاب (انتهاز الفرص في الصيد والقنص) ومؤلف كتاب (نزهة الأبصار في اخبار ذوات القناع) وغيرهم

(تحفة العروس) موسوعة في المراة العربية، تدل على تبحر (التجاني) في علوم الدين والأدب والتاريخ والجمال والجنس

#### ٧ \_ مشكلة العنوان

اقدم نسخة عثرت عليها من مخطوطات الكتاب التونسية ـ مـوطن المؤلف ـ فهي مكتوبة سنة ٢٠٨هـ أي بعد أقل من مائلة سنة على وفاة (التجاني) وعنوانها

تحفة العروس ومُتعة النفوس. نسخة برلين المكتوبة سنة ٢٦٠١هـ ـ عنوانها تحفة العروس وروضة النفوس

> أما النسخ الأخرى فكتب عليها تحفة العروس ونُزهة النفوس.

وثمة نسخ عنوانها: تاريخ التلمساني.

ولقد أثرت عنوان النسخة التونسية، نظراً لقِدمها وقرب كتابتها لعهد المؤلف، إضافة إلى جودة الخط وإتقانه ـ قياساً إلى النسخ الأخرى

ويبدو لي أن سبب تبديل عبارة (مُتعـة النفوس) إلى (النُرهـة) أو (الروضة) من قبل النساخ المتأخرين، يعود إلى تجنبهم كلمة (المُتعـة) التي ارتبطت بالشيعة . والمعروف أن المذهب الجعفري يجيز (المتعة) في ظروف وشروط خاصة، خلافاً للمذاهب الأخرى التي تحرمه، ممّا لا ضرورة للخوض في تفصيلاته وممّا يعرز رأينا قول المؤلف في مقدمته رأينا أن نجمع (نبذاً تجمع بين إفادة العلم وإمتاع النفوس)

#### ٨ \_ المخطوطات المعتمدة

وقفت على أكتر من ثلاثين نسخة من مخطوطات (تحفة العروس) موزعة في مكتبات باريس وتونس والمغرب واستانبول وبغداد وبرلين، وبعد دراسة هذه المخطوطات انتقيت ست نسخ منها هي.

١ - التونسية، محفوظة في دار الكتب الوطنية (رصيد حسن حسني عبدالوهاب) رقم ١٨٣٨٢

١٦٤ ورقة ـ المقاس ١٧ × ٢٦ سم - معدل السطور ١٩ س.

الناسيخ محمد بن نعمان السنبلاوني ـ بأولها تملك مؤرخ سنة

تاریخ النسخ ۸۰۱هـ رمزها (ت).

 $\Upsilon$  – الباريسية، محفوظة في المكتبة الوطنية (رقم AR 3061) - ورقة – المقاس  $\Upsilon$  ×  $\Upsilon$  مىم

الناسخ عز الدين محمد بن محمد بن عز الدين بن محمد المحولي، الشافعي

تاريخ النسخ الحادي عشر من محرم الحرام سنة ٩٣٧هـ رمزها (س).

٣ ـ المغربية مودعة في الضرانة العامة بالرباط رقمها (١٣٢ د). ١٦٨ ورقة - مكتوبة بخط مغربى جميل

لا ذكر لاسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ \_ مكتوبة في القرن العاشر الهجرى (تقريباً) رمزها (م)

٤ ـ الباريسية مودعة في المكتبة الوطنية (رقم AR 5899) ١١٧ ورقة ـ المقاس ٢٧ × ١٧ سم

لا ذكر لاسم الناسخ.

تاريخ النسخ التامن عشر من سعبان ٨٧٣هـ رمزها (ب)

التركية \_ استانبول (أيا صوفيا ٣٨١٨) ١٠٣ ورقات الناسخ. أحمد بن أبى الخبر

لا ذكر للتاريخ - القرن الحادي عشر (تقريباً) رمزها (ص).

٦ - الألمانية - برلين (رقم 6386) ٢٢٦ ورقة.

الناسخ بدر الدين بن عبدالرحمن (في بغداد)

تاريخ النسخ الأربعاء من شهر ربيع الأول ٢٦ ١٠ هـ رمزها (ر) .

ونظراً لمزايا النسخة التونسية فقد اتخذتها أصلاً، دون إهمال النسخ الأخرى وذكرت الفروقات المهمة الموجودة في النسخ في هوامس التحقيق.

## ٩ \_ منهج التحقيق

حققت النص وفق المنهج الذي اتبعته في الكتب التي حققتها سابقاً، والتي تهدف إلى:

١ - تحرير النصوص، تحريراً سليماً، قدر الطاقة

٢ \_ ضعطت بالشكل بعض ما لا بد منه كالشيعر \_ متلاً

٣ \_ قسمت النص إلى فقرات لتسهيل المراجعة

٤ - خرجت النصوص معتمدا كتب التراث المختلفة، المطبوعة منها والمخطوطة

ه \_ عرفت بطائفة من الكتب النادرة التي رجع إليها المؤلف، وبمؤلفيها.

٦ ـ ترجمت لمجموعة من الأعلام، والمواقع، ولم أترجم للجميع، خوفاً من إثقال الهوامش بما لا ينفع.

٧ ـ قدمت للكتاب بترجمة مختصرة للمؤلف واهمية كتابه.

٨ ـ عنيت عناية خاصة بتخريج الشعر وتوتيقه بالرجوع إلى الدواوين ومجموعات الشعر، وعزوت كثيراً من الأشعار إلى قائليها، وقد وفقت في كثير منها بعد عناء ومشقة.

٩ ـ حاولت أن تكون تعليقاتي على النصوص والحكايات مختص
 ومنيرة للنص دون إثقال الهوامش بما لا فائدة فيه.

١٠ - صححت الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية دون أن أشادك، في كثير من الحالات.

والله أسال أن يكون عملي خالصاً لوجهه.

أبو محمد جليل إبراهيم الع باريس في أواخر ذي القعدة ١١٤ منتصف حزيران (يونيو) ١٩١ رب يسمِّر(\*)



[١] الحمد لله الذي سوّغنا الفضل جزيلًا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلًا، وأسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، ما جعل كثير الشكر بالنسبة إليه قليلًا، وصلى الله على سيّدنا محمد الذي ابتعثه للخلق رسولًا، ونزل عليه وحيه تنزيلًا، وتخيره من أطهر الأعراق، وجعل شرعه القويم متمماً لمكارم الأخلاق، تحريماً وتحليلًا، وعلى اله وأصحابه الذين كمل لهم برؤيته واتباعه الفضائل تفضيلًا ما وسلّم عليه تسليماً يتأدى روحه إلى أرواحهم المقدسة بكرة وأصيلًا.

أما بعد

فإن الله تعالى بلطيف حكمته، وما أودعه في إبداع العالم من عجائب قدرته، خلق الإنسان مجبولاً على الافتقار، وطبعه في أصل خلقته على الاحتياج إلى السكن والاضطرار، ثم أراد سبحانه أن ييسر له ما أحوجه إليه فضلاً منه ونعمة، فخلق له من نفسه زوجاً ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة، وجعل ما ركبه فيهما(٢) من

 <sup>(\*)</sup> إضافة من (س) وفي (ب) وبه التوفيق

<sup>(</sup>١) لا توجد في (س)،

<sup>(</sup>٢) العبارة ساقطة من ص

<sup>(</sup>٣) س فيها،

الشهوة والحرص على استكمال النعيم واللذة، داعية إلى حفظ الوجود، وبقاء النسل المقصود، وشرع للخلق من النكاح المباح حكماً هدى له من الخبرة(1) وجدع به أنف الأنفة والغيرة.

ولما كان التلذذ بالنساء أعظم اللذات، وكان لهن من التقدم في قلوب الرجال ما قدمهن الله سبحانه به في كتابه (() على سائر الشهوات، رأينا أن نجمع من ملح أخبارهن ومستظرف نوادرهن وأشعارهن، وما يستحلى من أوصافهن، ويستحب من ألوانهن وأسنانهن، ويستحسن من أدابهن، ويمدح من خُلقهن وأخلاقهن، وما ينبغي للرجل أن يتخير (() لنكاحه منهن، وبيان جُمَل من أحكامهن نبذاً تجمع بين إفادة العلم وامتاع النفوس، فجمعنا هذا الكتاب المسمّى ب «تحفة العروس ومتعة النفوس» وانتظم ما تضمنه من الفنون في خمسة وعشرين بابا يشتمل كثير منها على فصول تتعدد بحسب ما تتنوع ترجمة الباب إليه، وقد أثبتها مسرودة على تواليها بأحة بما تضمنته قبل النظر فيها.

١ ـ باب جامع في النساء وما يُتقى من فتنتهن، وما زَيّنه اللّه سبحانه وتعالى في قلوب الرجال منهن، وحكمة اللّه تعالى في أن خلقهن والرجال من نفس واحدة، ليسكن بعضهم إلى بعض، وكراهة الخلوة مع غير ذات المحارم، وما يؤمر الرجل أن يفعله إذا رأى امرأة فأعجبته

٢ - باب العفاف والتصون وثواب من منع النفس هواها وقمعها
 عن شهواتها المحرمة ومناها.

٣ ـ باب الحض على النكاح والإنكار على من ترك النساء زهداً،
 وذكر اختلاف الناس فيه في وجوب النكاح واستحبابه

<sup>(</sup>٤) س الحيرة

<sup>(</sup>٥) لا توحد في (س)

<sup>(</sup>٦) ب يتحرى

٤ ـ باب تخير الرجل لنطفته، وبيان الخصال التي تتزوج لها
 المرأة، وما ينبغي للرجل أن يقصده من ذلك ومن يتجنب من النساء.

٥ \_ باب فيما يباح للرجل من النظر للمرأة إذا أراد نكاحها.

٦ ـ باب في ذكر الصحدقات، وما ورد في كثرتها وقلتها، وكراهة المغالاة فيها.

٧ ـ باب الوقت المستحب لعقد النكاح، وذِكر الوليمة وما ينبغي أن يدعى به للمتناكين

٨ ـ باب في جلاء العروس عند ابتناء زوجها بها، ودخولها على الرجل ليلاً أو نهاراً واستحباب اللهو في ذلك، وما ينبغي للرجل والمرأة أن يتمثلاه عند الاجتماع، وقبل الوقاع، وذِكر جمل من آداب الجماع.

٩ ـ باب في الزينة والتطيب، وما ينبغي للمراة من ملازمة ذلك،
 وأنه من أعظم الأسباب الموجبة لحظوتها عند زوجها.

١٠ ـ باب زينة الـرجل وما يُستحب له من التهيؤ لـزوجته، كما يجب أن تتهيأ له، والنهي عن إكراه المرأة الحسناء على أن(١) تتـزوج الرجل القبيح والحَدثة على المُسنن

١١ \_ باب في معاشرة النساء وموافقتهن، وحقوق المرأة على الرجل، وما له من الحق عليها، وذِكر وصايا من وصايا الحكماء لبناتهم عند هدائهن.

١٢ ـ باب في السَّراري

١٣ ـ باب في تفصيل الأسنان، وما ورد في ذلك من الاستقباح والاستحسان.

١٤ \_ باب في الأبكار والثيب.

<sup>(</sup>V) لا وحود الها في م

١٥ \_ باب في السمن والضمور

١٦ \_ باب في الألوان وفيه ثلاثة فصول:

[١] فصل في البياض،

[٢] فصل في السمرة(^)

[٣] فصل في السُّواد.

١٧ \_ باب في الطول والقِصرَر.

١٨ - باب في جامع في الملاحة والجمال.

١٩ ـ باب ذِكر أوصاف النساء على الإجمال

٢٠ ـ باب ذكر أوصافهن على التفصيل، وما المخايرة والتفضيل وفيه عشرون فصلاً

[١] فصل في ذكر السعور.

[٢] فصل في ذكر الجبهة والجبين وما يتصل بهم والسوالف.

[٣] فصل في ذكر الحواجب

[٤] فصل في ذكر العُيون.

[٥] فصل في ذكر الأنوف.

[٦] فصل في ذكر الخُدود.

[٧] فصل في ذكر الشفاه واللثات.

[٨] فصل في ذكر الثغور.

[٩] فصل في ذكر الأعناق.

[١٠] فصل في ذكر المعاصم والأعضاد.

[١١] فصل في ذكر الأنامل وتطريفها بالسواد والـ

[١٢] فصل في ذكر النحور والصدور.

<sup>(</sup>۸) «س» السمر

<sup>(</sup>٩) «ب» بالحمرة والسواد

[١٣] فصل في ذكر الثدي واختلاف الناس فيما يستحسن من كبرها وصغرها

[١٤] فصل في ذكر الخصور

[١٥] فصل في ذكر العُكن.

[١٦] فصل في ذِكر السُّرر.

[١٧] فصل في ذكر الفُرج وما ورد في النظر إليه منعاً وإباحة

[١٨] فصل في ذِكر الأرداف

[١٩] فصل في ذكر السُّوق.

[٢٠] فصل في ذِكر الأقدام.

71 ـ باب جامع لذكر الجماع وبيان ما فيه من المنافع والمضار، وما قيل في الإقال منه (۱) والإكثار، ومذاهب العرب في وطء الليل ووطء النهار، وذكر أسماء من أسماء (۱۱) النكاح منزلة على حسب ما نزلتها العرب في لغتها

٢٢ ـ باب الرهز في الجماع.

٢٣ ـ باب الوطء فيما دون الفرَّج، وذِكر صُور من صُور النكاح ورد ذكرها في بعض الأحاديث.

٢٤ \_ باب في الغَيرة وبيان ما يُحمد منها وما يذم

٢٥ ـ باب يستمل على مُلَح من مُلَـح المفاكهات والمطايبات يتعلق جميعها بالنكاح، وهو خاتمة الأبواب.

وذكرنا في كل باب من الأبواب ما يليق به من الأحاديث النبوية، وتعرضنا لإيراد ما يحتاج إليه من المسائل الفقهية، وتبيين مدلولات كتير مما يشكّل من الألفاظ اللغوية، وكتيرا ما نتعرض لشرح الأحاديث التي نذكرها، إما بنقل أقوال الناس فيها وإما بمعانٍ

<sup>(</sup>١٠) لا توحد في «س»

<sup>(</sup>۱۱) لا توحد في «س»

مفترعة (١٦) يظهرها النظر ويبديها، وربما تعرضنا لتصحيح ما حكم العلماء بصحته من تلك الأحاديث، وتسقيم (١٦) ما حكموا بتسقيمه بحسب العلم والإحاطة.

وإذا ذكرنا في باب من الأبواب حديثين فأكثر حكمنا بصحة أحدهما أو ضعفه، فليس سكوتنا عن الباقي حكماً بأنه على خلاف ذلك، بل إنما ننبه على ما أمكن ونذكر من ذلك ما تيسر، وذلك بحسب النشاط والتفرغ للنظر، وليس كتابنا هذا في الحقيقة كتاب سمر، وإنما هو كتاب علم ونظر، ومن الله سبحانه نستمد الإعانه، وإياه نسأل الهداية، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>۱۲) «م» مقترحة

<sup>(</sup>۱۲) «ب» ويتسقيم

باب جامع في النساء



وما يتقي من فتنتهن، وما زيّنه الله سبحانه في قُلوب الرجال منهن، وحكمة اللّه تعالى في أنّ خلقهن والرجال من نفس واحدة ليسكن بعضهم إلى بعض، وكراهة الخُلوة مع غير ذوات المحارم، وما يؤمر الرجل أن يفعله إذا رأى امرأة فأعجبته

[٢] قال الله سبحانه ﴿ زُيِّن للناس حُبُّ الشَّهوات من النِّساء والبنين والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضة والخيل المُسوَّمة والانعام والحرث ﴾ (ال عمران ١٤) فجعل الله تعالى النساء في هذه الآية رأس الشهوات بتقديمه إياهن على جميع ما ذكر منها، وذلك (١) لتقدمهن في قلوب الرجال على جميعها.

[٣] وكانت عائشة \_ رض \_ تقول:

من شقوتنا(۱) أن الله سبحانه قدّمنا حيث ذكر الشهوات، ثم تتلو هذه الآبة.

[٤] وقال سبحانه ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم

<sup>[</sup>٢]

١) لا توحد في ب

<sup>[</sup>٣]

<sup>(</sup>۲) «ب» شهوتنا

يتفكرون ﴾ (الروم ٢١)، فجعل تعالى خلق بعضهم من بعضر لسكون بعضهم إلى بعض.

[°] كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿هـو الدي خلقكم مز واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾ (الأعراف ١٨٩) إذ الإن لجنسه أميل، وعليه أقبل

[7] جاء في الحديث إنّ اللّه تعالى " لما خلق أدم وأسكنه بقي في الجنّة مستوحشا، ليس له من يسكن إليه، فألقى اللّه وجل \_ عليه السنّة، ثمّ أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسم القصير "، فخلق منها حوّاء فاستيقظ، فإذا هي عند رأسه، فسد ما أنت؟ فقالت: امرأة، قال ولم خلقت؟ قالت. لتسكن إليّ، فذلك تعالى: ﴿هو الذي خَلقكم من نفس واحدة ﴿ (الأعراف، ١٨٩) وكا هيوطهما إلى الأرض وانتسار الذرّية منهما ما كان.

وروى عبدالرحمن بن ميسرة - رض - أن رجلاً أتى النبي - فقال. يا رسول الله، الرجل يتنوج المرأة لا يعرفها ولا تعرفه تكون إلا ليلة حتى لا يكون شيء أحبّ إليه منها، وإليها منه، رسول الله - على الله الله الله وتلا قوله سبحانه: ﴿وجعل مودة ورحمة ﴾ (الروم ٢١) تم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقب لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (الحجرات ١٣)

[٧] وقال تعالى: ﴿ يا أيها الناس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها ﴾ (النساء ١) وقال في هذه الآية الكريم

<sup>[7]</sup> اضاف باسخ هي فقرات لا صلة لها بالكتاب، بكتفي بالإشبارة إليها

<sup>(</sup>۲) ب سنجانه

<sup>(</sup>٤) ب القصري

<sup>[</sup>Y]

<sup>(</sup>٥) لا توجد في «ر»

﴿وجعل منها زوجاً ليسكن إليها﴾ (النساء. ١) أي ليألفها ويسكن بها.

[٨] كما قال تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ (الروم ٢١) فلا ألفة (١ بين زوجين أعظم ممّا بين الزوجين، ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجته.

[٩] طاوس في قوله سبحانه: ﴿وخلِق الإنسان ضعيفا﴾ (النساء ٨٠) قال: إذا نظر إلى النساء لم يتمالك.

[١٠] وقال قتادة في قوله سبحانه: ﴿ رَبِّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾.

قال: هو الصبر(٧) عن النساء.

[١١] وفي الصديث أن النبي - عَلَيْ - كان يقول في تعوذه اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النساء وعذاب القبر

[۱۲] عبدالرحمن بن زيد العَمي بإسناده (۱۸) عن عمر ـ رض ـ قال رسول الله ـ ﷺ ـ. «لولا النساء لعبد الله حقاً» عبد الرحمن راوية منكر الحديث.

[١٣] البخاري عن أسامة بن زيد \_ رض \_ قال رسـول الله \_ \_ على ما تركتُ بعدى فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء.

<sup>[4]</sup> 

<sup>(</sup>٦) لا توجد في «ر».

<sup>[1.]</sup> 

<sup>(</sup>۷) مس مس

<sup>[11]</sup> 

<sup>(</sup>٨) لا توحد في «ب»

<sup>[</sup>۱۲] صحیح البخاري، ج ۷، ص ۸٬ صحیح مسلم، ح ۸، ص ۸۹٬ مختصر المقاصد، ۱۷۵ رقم ۸۹۸٬ دم الهوی، ص ۱۲۸، وروضة المحبین، ص ۱۹۸

[18] مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رض ـ قال. قال ب \_ ﷺ \_-:

(إِنَّ الدنيا حلوةٌ خُضِرةٌ، وإِنَّ اللَّه مستخلِفكم فيها، هَذَا تَعملون فاتَقوا اللَّه، واتَقوا النساء، فإنَّ أول فتنة بني إسرائي في النساء).

[١٥] البزار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله . (ما من صباح إلّا وملكان يناديان سبحان الملك القدوس ، يناديان الملهم أعط منفقاً خلفاً ، وممسكاً تلفاً ، وملكان موكلات متى يؤمران فينفخان ، وملكان يناديان يا باغي الخير مَلُم ، وي الشرّ أقصر ، وملكان يناديان ويل للرجال من النساء ، وويل للت الرجال ).

[١٦] وقال \_ عليه الصلاة والسلام \_ في بعض خُطبه: حبائل الشيطان، والشباب شعبةٌ من الجنون).

[۱۷] قال سعيد بن المسيب ما يئس الشيطانُ من ولي أتاه من قبل النساء

وكان سعيد قد بلغ بضعاً وثمانين سنة (١) وكان يقول ما أخاف على نفسى إلا النساء.

[١٨] أبو عثمان النَّهدي قال.

مرّ أبو بكر الصديق ـ رض ـ في خلافته، بطريق من طُرق ا. فسمع جارية تهتف بمحمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طـ شعر غنّت به، وهو:

<sup>[</sup>۱٤] صحیح مسلم، ح ٤، ص ٢٠٩٨

<sup>[</sup>۱۷]

<sup>(</sup>٩) الكلمة غير موجودة في ص

<sup>[</sup>١٨] ماثر العشاق، ق ١٤٨ ووضة المحدين، ص ٣٨ واحبار النساء، ص ٢١٩

وهويته من قبل قطع تمائمي فكان نور البدر يشبه وجهه وأنا التي قدح الفراق بقلها

مُتمايساً مثلَ القضيب الناعمِ يعسي ويصعد من ذؤابة هاسم فُتنت بحب محمد بن القاسم

فسألها. أحرَّة أم مملوكة وقالت: مملوكة واشتراها وبعث بها إليه وقال له: هؤلاء فتن الرجال كم مات بهن من كريم وعطب عليهن من سليم.

قال يونس (۱) صحبتُ الحسن البصري ثلاثين سنة، ما سمعته خاض في شيء ممّا يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، إنما كان أكتر ذكره الموت حتى أتته امرأة يوماً ناهيك (۱۱) من امرأة، شباباً وجمالاً وشحماً ولحماً، يدفع بعضها بعضاً فجلست بين يديه وقالت. يا شيخ أيحل للرجل أن يتزوج على زوجته وهي شابة جميلة ولود قال:

نعم، أحل الله له أربعاً، فكشفت عن وجه لم ير متله حسناً، وقالت: أو على متلي قال نعم، قالت. سبحان الله بعيشك يا أبا سيعد لاتفتّ الرجال بهذا! ثمّ قامت منصرفة، فاتبعها(١٠) الحسن بصره ثمّ قال ما ضرّ امرءاً كانت هذه عنده، ما فاته من دنياه!.

[۱۹] وأنشد أبو الفرج في كتابه (النساء) للأسود الضاقاني وقد عاتبته امرأته على هوى له

ا ليس جُرمي ـ كما زُعمتِ ـ عظيما لا ما انته الرجال قبلي قَديما(١٠٠) ن كان من فتنة النساء سَليما

ويكِ إن الملام يُغري الملوما إن اكن عاشقاً فلم آتِ إلّا إنما يكثرُ التعجَبُ ممَن

 <sup>(</sup>١٠) الخبر ورد محتصراً في محاضرات الراغب، ح ٢، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>۱۱) ر ساهیك، تحریف.

<sup>[19]</sup> 

<sup>(</sup>١٢) س الحاقاني، ص الحاثاني ولم أعتر له على ترجمة

<sup>(</sup>۱۳) م علا

## [٢٠] الجوزي في كتاب (الأذكياء) قال:

مرّ شاعر بنسوة، فأعجبه حسنهن (١١) فأنشأ يقول:

إنّ النساء شياطينُ خُلقن لنا نعوذُ باللّه من شرّ الشياطينِ قال: فأجابته واحدة منهن ·

إنَّ النساء رياحينُ خُلقنَ لكم وكلَّكم يَسْتهي شمَّ الرَّياحين

## [٢١] وعلى قولها «إن النساء رياحين» ·

حكى صاحب كتاب (واجب الأدب)(١٠٠) قال

وقع خالد بن يزيد بن معاوية يوماً في عبدالله بن الزبير، وأقبل يصفه بالبخل وزوجته رملة بنت الزبير - أخت عبد الله - حاضرة، فأطرقت ولم تتكلم بكلمة، فقال لها خالد مالكِ لا تتكلمين أرضىً قلت أم تنزهاً عن جوابي فقالت لا هذا ولا ذاك، ولكن المرأة لم تخلق للدخول بين الرجال، إنما نحن رياحين للسم والضم، فما لنا وللدخول بينكم فأعجبه قولها، وقام فقبّل عينيها.

[٢٢] والأصل قول علي - رض - لولده·

لا تملك المرأة من أمر نفسها، فإنها ريحانة، وليست بقهرمانة.

[۲۳] يـزيد بن حبيب عن عـائشة ـ رض ـ كلكم حصـان مـا لم يُراود.

[۲۲] قال الرازي(۱۱) تريد ما لم تتعرض له النساء.

<sup>[</sup>۲۰] اخدار الإدكياء، ص ۲۳۱.

<sup>(</sup>١٤) العبارة عير موحودة في «ر» و«ب»

<sup>[17]</sup> 

<sup>(</sup>١٥) واحب الادب من مؤلفات ابن سعيد المعقودة اليوم

<sup>[17]</sup> 

ر (۱٦) س الراوي، تحریف

[٢٥] قال أبو المختار.

لقيت امرأة من قومي بمكة، فجلست أحدّثها وعبدالله بن عباس يصلي فسمعني أقول لها يا فلانة استوحش لفراقك القلب، وجاورني من لا أهوى، فكنت كما قال الأول:

البعدُ من اهوى ويُسعفُنا النُّوى بمن لا أبالي ان يفارقه قلبي(١١)

فأقبل على ابن عباس وقال: ما هذه المرأة منك؟

قلت: من العشيرة وينات العم، فقال:

قم وإلا وقعتما في فتنة، إنّ النساء حبائل الشيطان، فإياك أن تخلو بامرأة إلّا أن تكون محرماً (١١٠٠).

[٢٦] البخاري عن ابن عباس ـ رض ـ قال قال رسول الله ـ على أدى مُحرم).

[۲۷] وفي حديث آخر:

(لا تخلون (١١١) بامرأة، فأيّما رجل خيلا بامرأة كيان الشيطان ثالثهما)

[٢٨] وعن ابن عباس أيضا قال:

(قال رسول الله \_ ع \_ إياكم والدخول على النِّساء).

[٢٩] قال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟

قال. الحمو الموت (٢٠)

<sup>[40]</sup> 

<sup>(</sup>١٧) س وص أهلي عوضاً من قلبي

<sup>(</sup>١٨) أورد ناسخ ص عدارات وحكم للإمام علي لا صلة لها بالكتاب ودلك بعد هذه الفقرة

<sup>[</sup>۲٦] صحیح البخاري، ح ٤، ص ٧٢

<sup>[44]</sup> 

<sup>(</sup>۱۹) س يخلور

<sup>[</sup>٢٨] صحيح البخاري، ح ٢٩، ص ٢٩٠، والمنتقى من مكارم الاخلاق، ٢١٥، رقم ١/٥

<sup>[</sup>٢٩] حامع الأصول، ح ٦، ص ١٥٧، وصحيح مسلم، ص ١٧١١، واللسان (حما)

<sup>(</sup> ٢) الحمو، بالفتح لغة في حم المراة، إد فيه ست لعات

قال الهروي في (غريبه).

أراد إن خلوة الحمو معها أشر من خلوة غيره من البعداء.

قال ثعلب:

سألت ابن الاعرابي عن قوله (الحمو الموت) فقال:

هذه كلمة تقول العرب مشلاً كما يقولون: الأسد. الموت، وكما يقولون السلطان نار. والمعنى أحذروهما، كما تحذورن الموت والنار.

[٣٠] مسلم عن جابر بن عبدالله (أن رسول الله - الله عن جابر بن عبدالله الن رسول الله عن جابر بن عبدالله امرأة، فأتى امرأته زينب فقضى حاجته منها، ثمّ خرج إلى أصحابه فقال: إنّ المرأة تُقبل في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإنّ ذلك يردّ ما في نفسه).

## [٣٢] قال عياض في (الإكمال):

قوله تُقبل وتُدبر في صورة شيطان، إشارة إلى أنها تدعو للهوى والفتنة بجمالها، وما جعل الله في طباع الرجل من الميل إليها، كما يدعو الشيطان بوسوسته وإغوائه لذلك.

وفي قوله (فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله) تنبيه لدواء الداء المحرك للشهوة بإطفائه بالمواقعة ، وتسكين النفس بإراقة ما تحرك من الماء قال لا يُظن (٢١) بمواقعة النبي \_ على المرأة أنه وقع في نفسه شيء منها ، بل هو \_ على الميل ، ولكنه فعل

<sup>[</sup>۳۰] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰۲۱

<sup>[</sup>٣١] المصدريفسة

<sup>[22]</sup> 

<sup>(</sup>۲۱) س، ص نظر

ذلك لتقتدي به أمته في الفعل، ويمتثلوا(٢٢) أمره بالقول قال وقد يكون - عد رؤية شخص ظاهر الحسن تذكّر به من عنده، فذهب فقضى حاجته منها.

<sup>(</sup>۲۲) لا توحد في ر

في العفاف والتصون وثواب من منع النفس هواها وقمعها عن شهواتها المحرمة ومناها

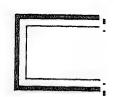

[٣٣] قال الله تعالى ﴿ وأمّا من خاف مقام ربّه ونهى النَّفس عن الهوى فإنّ الجنَّة هي المأوى ﴾ (النازعات. ٤٠).

[٣٤] وجاء في الحديث عن النبي \_ ﷺ \_ أنه قال:

«من أحبّ فعفّ فمات، فهو شهيد».

ذكره أبو الفرج في كتابه (النساء)

وفي رواية · «من أحب فكتم وعفَّ فمات».

روى هذا الحديث سويد بن سعيد عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي \_ ﷺ \_

وسويد(١) بن سعيد قد تُكلم فيه.

على أن مسلماً \_ رح \_ خرّج له في صحيحه، وعيب ذلك على مسلم أنضا.

[٣٥] مالك عن خُبيب بن عبدالرحمن الأنصاري عن حفص بن

<sup>[72]</sup> احتلف العلماء كثيراً في هذا الحديث انظر كشف الخفاء، ٢/٥٤٣ الاخبار الموضوعة، ص ٢٥٠ دم الهوى، ص ٢٣٦، طوق الحمامة، ص ٢٥٦ الظرف والظرفاء (الموشى)، ص ١٦٦، ومختصر المقاصد، ص ١٩٦ رقم ١٠٥٠

<sup>(</sup>۱) ر، م سعید

<sup>[</sup>٣٥] صحيح مسلم (رقم ٩١)، ضعيف الجامع الصغير، ح ٣، ص ٢١٢ رقم ٣٣٣٨

عاصم عن أبي سعيد - أو عن أبي هريرة - أن رسول الله - عَلَيْ - قال:

«سبعة يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه».

فذكر منهم شاباً نشئ في عبادة الله عز وجل، ورجلاً دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انى أخاف الله.

كذا روى هذا الحديث عن مالك على الشَّك في أبي سعيد أو أبي هريرة.

والحديث محفوظ لأبى هريرة(١). وكذلك رواه غير مالك \_ رض \_.

[٣٦] عقبة بن عامر الجهنى - رض - قال:

قال رسول الله 🗕 ﷺ 🗕

يعجبُ ربُّك من شاب ليست(١) له صَبوة.

[٣٧] ابن عمر قال كانت يمين رسول الله على «لا ومقلب القُلوب».

وكان يقول: «أفضل الجهاد جهاد الهوى».

«يا مقلّب القُلوب ثُبّت قلبي على طاعتك».

قالت عائشة فقلت يا رسول الله إنّك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخشى؟ فقال

«وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد أن ينقلب قلبه» وقلب السبابة والوسطى.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في ص

<sup>[</sup>٢٦]

<sup>(</sup>٣) لا توحد في دس،

<sup>[</sup>۲۷] صحیح البخاري، ح ۸، ص ۱۹۰

[٣٩] وجاء في أثر.

أعص الهوى والنِّساء واصنع ما شئت.

[٤٠] علي بن أبي طالب \_ رض \_ قال.

سمعت رسول الله \_ ﷺ \_ وذكر النظر إلى النساء فقال ·

«النظرة الأولى لك \_ يعني نظرة الفجأة \_ والثانية عليك لا لك، والنظر إلى المرأة سهم من سهام(أ) إبليس فمن تركه خوفاً لله أثابه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه).

[٤١] وقال الأعمش في قوله تعالى. ﴿وقل للمؤمنات يغضنضن من أبصارهن﴾ (النور: ٣١).

قال: نُهيت المرأة أن تنظر إلى غير زوجها.

[٤٢] أبو الفرج في كتاب (النساء).

قال: سال رسول الله عليه علياً من الصحابة من الله عليه عليه عمّا هو خير للنساء فلم يدروا<sup>(1)</sup> ما يقولون، فانصرف علي إلى فاطمة مرضي الله عنها عنها فدكر لها ذلك فقالت:

«إن خير النساء اللاتي لا يرين السرجال ولا يسرونهن، فأخبس علي بذلك رسول الله م ﷺ مفال

«أعنك هذا أم عن غيرك»؟

فقال: بل أخبرتني به فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله \_ على -.

<sup>[</sup>٣٩] التمثيل والمحاضرة ص ٢١٦

<sup>[</sup>٤٠] اعتلال القلوب، ق ١٠٨

<sup>(</sup>٤) لا توحد في م.

<sup>[</sup>۲۱] صحیح البخاري، ج ۹، ص ۲۲۴ صحیح سطم، ح ٤، ص ۱۹۰۳ واحکام النساء، ص

<sup>(</sup>٥) ريدر.

وقال «إنّما فاطمةُ بضعةٌ مِنْي».

[٤٣] سعد \_ مولى طلحة \_ قال:

لقد سمعت من رسول الله \_ ﷺ \_ حدیثاً لو لم أسمعه منه إلّا مرة أو مرتین \_ حتى عدّ سبعاً \_ لما حدثت به، ولكن سمعته أكثر من ذلك قال:

(كان ذو الكفل من بني إسرائيل لا ينزع عن ذنب ياتيه، فاتته امرأة فأعطاها دنانير\" على أن يطأها، فلمّا قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت فرائصها، فقال لها: ما شأنك؟ أكرهتُك؟

قالت. لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قطّ.

قال: فما حملك عليه؟ قالت الحاجة. قال. فنزل، ثمّ قال اذهبي والدنانير لك.

ثمّ قال والله لا يعصى الله ذو الكفل أبداً، فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه: غفر الله لذي الكفل.

[22] البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله \_ على -

«بينما تلاثة نفر يمشون إذ أخذهم المطر، فأووا(۱) إلى غار في جبل فانحطّت عليهم صخرة من الجبل، فأطبقت عليهم الغار فقال بعضهم انظروا أعمالًا عملتموها لله صالحة فادعوه بها، فقال أحدهم اللهم إنّه كانت لي ابنة عمّ فأحببتها كأحبّ ما يحبُّ الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت أو آتيها بمائة دينار، فبقيت وفي رواية فسعيتُ حتى جمعتها وأتيتها بها(۱) فلما قعدت بين رجليها

<sup>[</sup>٤٣] الترمدي (٢٤٩٦)

<sup>(</sup>٦) لا توحد يي س.

<sup>[</sup>٤٤] صحيح النجاري، ح ٣. ص ١٣٨

<sup>(</sup>۷) ر ا*وي* 

<sup>(</sup>٨) لا توحد يي م، ر

قالت. يا عبدالله اتق الله ولا تُفضض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا.

قال ففرج الله من الصخرة فرجة، وقال الآخران مثل ذلك في أعمال عملاها خالصة لله عزّ وجل ففرج الله عنهم بقية الصخرة.

وفي بعض روايات البخاري:

«فطلب إليها نفسها فامتنعت حتى ألمّت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائمة دينار على أن تخلّي بيني وبين نفسها، ففعلت، فلما قدرت عليها قالت:

يا عبد الله لا أحلّ لك أن تفتح الخاتم(١) إلّا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، وانصرفت عنها وهي أحبّ الناس إليّ وتركت لها ما كنت أعطيتها(١)

[٥٤] فُضيل بن رَزين(١١١) قال

دخل رجل غَيطةً له فقال لو خلوت هنا بفلانة لم يرنا أحد، فسمع صوتاً ما الغيطة ﴿ الله يعلمُ من خَلَق وها الله الخبار) (الملك ١٤٠).

[٢٦] وهذا كما قال نابغة بني شيبان - أنسده أبوعلي في (الأمالي):

إنَّ من يبركبُ الفيواحشَ سبرًا حبين يخلو بسرِّه غبيرُ خال (١١)

<sup>(</sup>٩) ص الختام

<sup>(</sup>۱۰) لاتوحد في ر، ب

<sup>[63]</sup> روضة المحبين، ص ٣٩٥

<sup>(</sup>۱۱) الفصيل بن عياص بن مسعود التميمي راهد، ولد بحراسيان وقدم العراق ثم انتقل إلى مكة، ومات بها سنة ۱۸۷ وكان في أول أمره من الشطار طبقات الصوفية ٦ ــ ١٤٠ طبقات الأولياء ٢٦٦

<sup>[13]</sup> امالي القالي، ج ٢ ص ٢٦٨ (ديوان السابقة الشبيباني، ص ١٥١ رقم ١٠ (ديه تحريجات كثيرة)

<sup>(</sup>۱۲) الديوان سنوءة،

كيف يَخلُو وعنده كاتباه شاهداه وربَّه ذو الجَالال (۱۰۰) [۲۷] وقال آخر.

إذا ما خلوتَ الدهريوما فلا تقل خلوتُ ولكن قل عليّ رقيبُ ولا تحسبن اللّه يغفل ساعةً ولا أن ما تخفيه عنه يغيبُ [٨٤] فلان قال

خرجت في ليلة مظلمة فإذا أنا بجارية كأنها عَلَم فتعرضت لها فقالت أما لك يا هذا زاجر من عقل، إذا لم يكن لك ناه من دين؟

قلت · يا هذه إنه والله لا يرانا إلّا الكواكب، فقالت: يا جاهل أين مكوكبها ؟ ثمّ ذهبت عنى (١٠٠).

[٤٩] أبو الفرج قال

كان عبدالسرحمن بن عبدالله بن أبي عمار من بني جُشَم بن معاوية، وكان منزله مكة، وكان من عباد أهلها فسمّي القسّ لعبادته، فمرّ ذات يوم بدار سلّامة المغنية المعروفة بسلامة القس<sup>(۱)</sup> وإنما سمّيت به لأنه سمعها يوماً وهي تغني فوقف يسمع غناءها، فرآه مولاها فدعاه إلى أن يدخله إليها ليسمع منها فأبى فقال له فإني أقعدك في مكان تسمع منه ولا تراها ولا تراك.

قال أما هذا فنعم، فأدخله داره وأجلسه حيث يسمع غناءها، ثم

<sup>(</sup>۱۳) الديوان شاهديه

<sup>[</sup>٤٧] بهجـة المجالس ح ٣، ص ٢٠٥٠ امالي القالي، ج ٢، ص ٩٤ ـ سلا عرو لصالح س عبدالقدوس في حماسة البحتري، ص ٣٦١، وديـوان صالح بن عبدالقدوس، ص ١٣٦٠ رقم ٢٦

<sup>[43]</sup> الظرف والظرفاء، ص ٥٧، بهجة المجالس، ح ١، ص ٥٧١، روضة المحدين، ص ٥٣١، وتمثال الإمثال، ص ٣٦٧

<sup>(</sup>١٤) لا توحد في م

<sup>[</sup>٤٩] الإغابي، ح ٨، ص ٣٣٧

<sup>(</sup>١٥) سلامة القسّ معنية شاعرة، من مولدات المدينة، مهرت في العناء، وحدقت الصرب على الاوتار توفيت بحوسنة ١٢٠هـ الاعاني ٢٣٦/٨ ـ ٢٣٦، التاح ـ مسلم ـ الاعالام ١٠٧/٣

أمرها فخرجت إليه فلما رآها علقت بقلبه، فهام بها واشتهر وشاع خبره(۱۱).

قال: وجعل يتردد إلى منزل مولاها مدة طويلة، ثمّ إن مولاها خرج يوماً لبعض شائنه، وخلّفه مقيماً عندها، فقالت له واللّه إني أحبك، فقال لها وأنا واللّه كذلك، قالت ما يمنعك فواللّه إنّ المكان لخال ؟

قال يمنعني قول الله تعالى ﴿ الإخلاءُ يومنْ نِ بعضهم لبعض عدق إلاّ المتَّقين ﴾ (الزخرف. ٦٧) فأكره أن تتحول مودتي لك عداوة يوم القيامة، ثم نهض فخرج هو يبكى، فما عاد إليها.

# [٥٠] صاعد(١٧٠) في (الفصوص) قال:

خلا أعرابي بامرأة فهم منها بريبة، فلّما قعد منها مقعد الرجل من المرأة أدركته عصمة الله تعالى فتنحى عنها، ثمّ قال

«إنّ إمرءاً باع جنة عرضها السموات والأرض بمقدار ما بين رجليك لمغبون الحظ» وفي رواية. لقليل البصر بالمساحة.

[٥١] قيل لبعض الأعراب وقد طال حبّه لجارية ما كنت صانعاً لو ظفرت بها ولا يراكما إلّا الله تعالى ا

قال. إذا والله لا أجعله أهون الناظرين، ولكن أصنع منها ما أصنع بحضرة أهلها. حديث طويل، ولحظ كليل(١١٠)، وتابك ما يكارهه الرب، وينقطع به الحبّ

<sup>(</sup>١٦) لا توجد في ر

<sup>[</sup>٥٠] اعتلال القلوب، ق ٢١، وروضة المحبين، ص ٢٩٤

<sup>(</sup>۱۷) صاعد صاعد بن الحسن الربعي (۱۷) هـ) من علماء اللغة والأدب، أصله من الموصل، دخل الأندلس وله مؤلفات أبررها (القصنوص) بحا فيه منحى القالي في (أماليه)، ولا يترال مخطوطاً التحصيرة، ح ١٤/ ٨، وفيات الأعيان، ح ٢، ص ٤٨٨، التوافي، ح ١٦، ص ٢٢٠ رقم ٢٥٠

<sup>[</sup>٥١] سمط اللآلي، ص ٩٣.

<sup>(</sup>۱۸) تدریف (۱۸)

[٥٢] قال سعيد بن عقبة: قلت لأعرابي من بني عُذرة(١١): ممن أنت يا أعرابي قال من قوم إذا عشقوا ماتوا.

قلت فأنت إذا من بنى عذرة؟

قال، أجل

قلت. ولم كان ذلك فيكم؟

قال: في نسائنا صباحة، وفي فتياننا عِفة.

[٥٣] وقال سفيان بن زياد:

قلت لرجل من بني عذرة ورأيت به هـوى غالبـا ما بـال العشق يقتلكم معـاشر بني عذرة من بـين أحياء العـرب؟ فقال فينا جمـال وتعفف، ونرى محاجر لا ترونها.

[٥٤] وأنشد أبو الفرج في كتاب (النساء) لأم فروة الغَطَفانية:

وما ماءُ مُرْنِ ايُّ مزن تقولُه تحدَّر من غرِّ طِوالِ المذَّوائبِ وتلقى يد الريح القدى عن متونه فليس به غيبٌ تَراهُ لِشماربِ بمنعرج من بَطنِ واد تقابلتُ عليه رياح الصّيف من كلَّ جانب باطيبَ ممنَّ يقصرُ الطَّرفَ دونَه تُقَى الله واستحياء بَعض العواقب

وذكر هذه الأبيات صاحب (الزهر)(١٠)، وقال. إنها لعاتكة المريّة في ابن عم لها كانت تهواه.

[ ٥ ٥] وروى سفيان التوري أن علي بن أبي طالب ـ رض ـ كان كثيرا ما يتمتل بقول الشاعر.

<sup>[°</sup>۲] روضية المحسين، ص ۳۳۷ عيبون الأخبيار، ح ٤، ص ١٣١، والشريشي، ح ٥، ص ١٩٥

<sup>(</sup>۱۹) بنو عدرة ينتمون إلى قبائل قحطان من اليمن وأصلها من قصاعبة كاسوا ينزلون بوادي القرى معجم البلدان [القرى ووادي القرى] وسترد طائفة أحرى من أخبارهم

<sup>[</sup>٥٣] روضة المحبين، ص ٣٣٧

<sup>[</sup>٥٤] لام مروة العطفانية الحيوان، ح ٥، ص ٤٧

<sup>(</sup>۲۰) زهر الأداب، ص ۱۸۵

<sup>[00]</sup> الميتان لمسعر الهلالي في ذم الهوى، ص ١٨٦، ٩٩٥، وروضة المحدين، ص ٣٢٨، وبلا عبرو في الظرف والظرفاء، ص ١١٦٠ بصيحة الملوك، ص ٤٤٥، وروضة المحبين، ص ٢٢٠، ٢٢٠

تفنى اللنذاذة ممن نال سهوته من الحرام، ويبقى الإتمُ والعارُ تبقى عواقبُ سوءٍ في مغبتها لا خير في لَذةٍ من بَعدِها نارُ

[٥٦] وكان الرشيد يستحسن قول (ابن مُطير)

وقد تَغدِر الدُّنيا فيُضحي غَنيُّها فقيراً ويغنى بعد بؤس فقيرُها فسلا تقرب الأمر الحرام فإنه حالاوته تفنى ويبقى مريرُها

[٥٧] اليزيدي قال.

دخلت على الرشيد وفي يده ورقة، فهو تارة ينظر فيها وتارة ينظر إلي فسالته عنها فقال ·

بيتان وجدتهما فأضفت إليهما ثالثاً

إذا سُدّ بابٌ عنك من دون حاجبةٍ فـإنَّ قِـرابَ البطـن يكفيـك ملؤه ولا تـك مبـذالًا لعِـرضـك واجتنب

فدعه لأخرى ينفتح لك بابُها ويكفيك من سوء الأمور اجتنابُها ركوبَ المعاصي يجتنبك عقابُها(")

[٥٨] وأنشد صاحب (الزهر) لإبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه

ليس المليئ بكامل في ظَرفه حتّى يكون عن الحَرام عَفيفًا في المناه عن محارم ربّه فهناك يُدعى في الأنام ظَريفا الله

[٥٩] الجوزي في كتابه المؤلف في (أخبار عمر بن الخطاب) - رض - بسنده عن السائب بن جبير - مولى ابن عباس وعن مجالد -يدخل حديثهما في حديث بعض - قال

<sup>[</sup>٥٦] شعر الحسين بن مطير الأسدي ٥١ - ٥٢ رقم ٢٠

<sup>[°</sup>Y]

<sup>(</sup>۲۱) رتکن

<sup>[</sup>٨٥] زهر الآداب، ص ٧٨٢، والظرف والظرفاء، ص ١١٣

<sup>(</sup>۲۲) م تعفر

<sup>[</sup>٩٩] مناقب عمر بن الخطاب، ص ٨٣ أمالي البريدي، ص ٩٨ كنايات الجرجادي، ص ٩٨ الحماسة المصرية، ح ٢، ص ٣٥، ودم الهوى، ص ٢٢٤

خرج عمر ـ رض ـ يطوف بالمدينة ليلة، وكان يفعل ذلك كثيراً، فسمع امرأة تغنى:

تطاوَل هذا الليلُ واسودَ جانبُه فوالله - لولا الله - لا ربّ غيره ولكنني اخشى رقيباً موكَلًا

وارَقني أن لا خليل ألاعبُه لزُلزل من هذا السرير جوانبُه بأنفسِنا لا يفتر الدهركاتبُه

ثمّ تنفست الصعداء وقالت:

كان على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني فتأوه (٢٢) عمر ثمّ توجه مبادراً إلى ابنته حفصة فقالت:

ما جاء بك يا أمير المؤمنين في هذه الساعة (٢٠١) قال لها أردت أن اسألك كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها؟ فقالت ستة أشهر، فكتب عمر بإقفال زوجها عليها(٢٠٠)، وكان بعد ذلك لا يغزي جيساً له أكثر من ستة أشهر.

[٦٠] ونصو من هذه الحكاية، الحكاية الأخرى التي يرويها الشعبى قال

مـرّ عمر بن الخطاب ـ رض ـ ليلًا في بعض طرق المدينة فسمع امرأة تقول.

دعتني العلين بعد فراق عمرو إلى اللذات تطلَّعُ اطلاعاً فقلت ابنى فؤادي أن تطاعي وإن طالت إقامته اطاعا أحاذر إن اطعتك حَرّنارِ ومخزاةً تجللني قناعا

فضرب عليها الباب واستعادها الأبيات، فأعادتها فقال وما يمنعك من مطاوعة عينك قالت: الحياء وإكرام عرضي(٢١). فقال عمر من

<sup>(</sup>۲۳) ت تتألم،

<sup>(</sup>۲٤) لا توجد في ر، ب

<sup>(</sup>٢٥) الإقعال اي الإعادة

<sup>[</sup>J, J]

<sup>(</sup>٢٦) لا توحد في «ص»

استحيا وفّ، ومن وفّ اتقى، أين زوجك؟ قالت: في بعث (٧٧) كذا وكذا، فبعث إلى صاحبها فأقفله عليها.

# [٦١] الهيثم بن عدي قال:

قدمت امرأة مكة، وكانت من أجمل النساء، فنظر إليها عمر بن أبي ربيعة فوقعت في قلبه فكلمها فلم تجبه، فلما كان في الليلة الثانية تعرض لها فقالت: إليك عني فإنك في حرم الله، وفي أيام عظيمة الحرمة(٢٠)، فألح عليها في الكلام فضافت الشهرة، فقالت لأخيها في الليلة الثالثة: أخرج معي فأرني المناسك، فتعرض لها عمر، فلما رأى أخاها معها أعرض عنها، فتمثلت بقول الشاعر:

تعدو الذئابُ على من لا كلابَ له وتتقي صولة المستاسد الضاري(١١)

وسمع أبو جعفر المنصور هذا الخبر فقال:

وددت لو أنه لم تبق فتاة من قريش إلا سمعت هذا الخبر.

[٦٢] وذكر أبو الفرج في كتاب (الأغاني) هذا الخبر على وجه أخر، فذكر أن أبا الأسود الدؤلي حجّ مع أمرأته، وكانت جميلة فبينما هي تطوف عرض لها عمر فلم تكلّمه، وأخبر أبا الأسود بذلك، فلامه فأنكر عمر، ثمّ طافت ثانية فعاد عمر إلى معارضتها، فأخبرت أبا الأسود فعاتبه، فأنكر، وكذلك ثالثة، ثمّ خرجت في الليلة الرابعة، وخرج معها أبو الأسود مشتملًا على سيفه("")، فلما رأها عمر أعرض عنها فتمثل أبو الأسود بالبيت.

<sup>(</sup>٢٧) النعث هو ما نعرفه اليوم بالحدمة العسكرية وهي تقصد أن روحها دهب مجاهداً

<sup>[11]</sup> عيون الأخبار، ع ٤، ص ١٠٩٠ اخبار النساء، ص ١٢٢٠ الاغانسي، ع ١، ص ٨٦ ـ ٨٧، واخبار القضاة، ع ٣، ص ٢٤٧

<sup>(</sup>۲۸) لا نوخد في ر

<sup>(</sup>٢٩) النيت للنادغة وروايته الحامي

<sup>[</sup>۲۲] الاغاني، ح ١، من ١٥١ ١٥١

<sup>(</sup>۲۰) لا دو دد في من

[٦٣] حصين بن عبدالرحمن عن أبي عطية قال: أتانا كتاب عمر ابن الخطاب ـ رض ـ.

«أن حَلّوا نساءكم الفضة، ولا تحلّوهن النهب، وعلموهن سورة النور».

إنما خصّ عمر \_ رض \_ النساء بتعليم هذه السورة ليبعثهن على العفة ولزوم الحياء والتحفّر(٢٦)، وذلك أنهن إذا تأملن ما فيها من أحكام الزناة، وإغلاظ العقوبة لهم، وترك الهوادة في أمورهم ارتدعن الفواحش، إذا تدبرن فيها من شأن أمر الحجاب، وما أخذ عليهن من غضّ البصر وحفظ الأطراف وترك التبرج بالزينة لزمن الحياء والتحفّر(٢٦)، ويأتي(٢٦) الكلام على هذا الأثر إن شاء الله.

<sup>[77]</sup> 

<sup>(</sup>۲۱) لا توحد في س

<sup>(</sup>٣٢) لا توحد في ب

<sup>(</sup>٣٣) انظر الفقرة [٢٨٨]

الحضّ على النكاح وانكار على من ترك النساء زهداً، وذكر اختلاف الناس في وجوب النكاح واستحبابه



[٦٤] قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكُمُوا الْأَيَامَى مَنْكُمُ وَالْصَالَحَيْنُ مِنْ عَبَادَكُمْ وَإِمَانُكُمْ إِنْ تَكُونُوا فَقُرَاء يَعْنَيْهِمُ اللّهُ مِنْ فَضِلْهُ ﴿ (النور: ٣٧).

قال سفيان بن عيينة: حدثنا ابن عجلان قال: قال عمر بن الخطاب ـ رض ـ: إني لأعجب ممّن يدع النكاح بعد سماعه لهذه الآية.

[٦٥] أبو بكر بن شبل في كتاب (النساء) له:

من حدیث سفیان بن عیینه عن إبراهیم بن میسرة عن عبید بن معمر قال: قال رسول الله عین الله عن عبید بن

«من أحبُّ فطرتي فليستنَّ بسنتي، ومن سنَّتي النكاح».

[٦٦] ابو داود عن أبي نجيح - ويقال ابن أبي نجيح ١٠٠، قال: قال رسبول الله - ﷺ -

«من كان موسيراً فلينكح فمن لم ينكح فليس منا» والحديث مرسل.

[٦٧] ومن مراسيل ابي داود ايضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله - علاق --

<sup>[</sup>٦٥] نزهة الابصار، و ٢٠ ط - ٢١ وصعيف الحامع، ح ٥، ص ١٤٩ رقم ٢٤٨ه

<sup>|77|</sup> 

<sup>(</sup>۱) یا بخاج، تحریف

«أنكحوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال».

وهو معنى قوله ﴿ إِن يكونوا فقراء يُغنيهِم اللَّهُ من فضله ﴾ (النور ٣٢).

[٦٨] النسائي عن معاوية بن أبي قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_:

«تزوجوا الودُود الولُود فإني مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامة».

وفي بعض روايات هذا الحديث: «فإني مباه بكمْ» فيه تنبيه على أن فائدة النكاح كثرة النسل وحفظ الوجود، إذ لا يمكن بقاء العالم إلا بالنكاح، والفقهاء يقولون:

من فائدته الاطلاع على بعض اللذات الأخروية.

[٦٩] قال الغزالي في (الإحياء)

ولعمري إنّ ما قالوه لصحيح، وإنّ في هذه اللذة (١) التي لا توازيها لذة لو دامت، لتنبيها على اللذات الموعودة في الجنان، إذ الترغيب في لذة لا تعرف لا ينفع، فلو رغب العنين في لذة الجماع، أو الصبي في لذة الملك لم ينفع الترغيب فيه، فإحدى فوائد هذه اللذة في الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة، ليكون ذلك باعثاً على عبادة الله عزّ وجل.

قال. فانظر إلى حكمة الله تعالى، ثمّ رحمته كيف جعل شهوة واحدة حياتين حياة ظاهرة وحياة باطنة، فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء نسله<sup>(7)</sup>، والحياة الباطنة هي الحياة الأخروية، فإنّ في هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام، فتحث على العبادة الموصلة

انتهى كلام الغزالي ـ رح ـ

<sup>[</sup>٦٨] النسائي، ح ٦، ص ٦٥، والشريشي، ح ٥، ص ١١١

<sup>[</sup>۲۹] الاحیاء، ح ۲، ص ۲۷ ـ ۲۸

<sup>(</sup>٢) لا توحد في «ت»

<sup>(</sup>٣) لا توحد في ر

[۷۰] ویروی عن عمر ـ رض ـ أنه كان يقول.

«إني لأتزوج المرأة وما لي بها حاجة، وأطؤها وما لي فيها من شهوة

قيل فما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟

قال أحب أن يخرج منّي من يكاثر به النبى - على القيامة».

[٧١] مسلم عن علقمة بن قيس قال:

كنت أمشي مع عبدالله \_ يعني ابن مسعود \_ بمنى، فلقيه عتمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان ·

يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جاريةً شابةً لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟. وفي رواية ـ لعلها ترجع إليك ما كنت تعهد؟ فقال عبدالله.

لئن قلتَ ذاك لقد قال لنا رسول الله \_ ﷺ \_

«يا معشرَ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفَرج، ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم فإنه له وجاء».

الباءة تطلق ويراد بها النكاح الذي هو العقد، وتطلق ويراد بها الوطء، قال المازري في (المعلم)(1) والمراد بها في الحديث العقد، لأنه قال.

ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولو كان غير مستطيع للوطء، لم يكن به حاجة إلى الصوم، ولا يبعد عندي أن تكون الباءة في الحديث بمعنى الوطء، وتكون الاستطاعة (٥) كناية عن وجود الأسباب، أي من قدر على أن يتوصل إلى الوطء بوجود أسبابه وهي المال حمت للله

<sup>[</sup>۷۰] اتحاف السادة المتقين، ح ٥، ص ٢٩٧

<sup>[</sup>۷۱] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰۱۸ ـ ۱۰۱۹

<sup>(</sup>٤) المعُلم بقوائد مسلم، ح ٢، ص ١٢٩

<sup>(</sup>٥) ر الاستطالة تحريف

فلیت زوج، ومن لم یقدر علیه أي تعذرت<sup>(۱)</sup> أسبابه فلیصم. وقوله فعلیه بالصوم، قال المازري<sup>(۱)</sup> فیه إغراء بالغائب، ومن أصول النحاة أن لا یغری بغائب.

قال عياض: هذا الذي قاله المازري.

موجود لبعضهم بنصه، وفيه غلط من وجهين. أحدهما قوله لا يغرى بغائب، وهو لفظ جاء على غير تأمل، وإنما(^) الصواب أن يقول فيه إغراء الغائب ولا يغرى غائب.

والوجه الثاني أنه عد قوله «فعليه» من إغراء الغائب، قال: والصواب أنه ليس فيه إغراء غائب جملة، وأن الكلام كله(۱) والخطاب للحاضرين الذين خاطبهم النبي عليه عليه الشباب، فقال. «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم».

قال: فالهاء هنا ليست لغائب وإنما هي لمن خَصّه من الحاضرين بعدم الاستطاعة، إذ لا يصبح خطابه بكافٍ المخاطبة لأنه لم يتعين منهم في أنه حاضر

قال: وهذا كثير في القرآن والحديث (١)، والكلام. قال الله تعالى ﴿يا أَيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى (البقرة ١٧٨)، إلى قلوله: ﴿وفمن عُفي له من أخيه شيء ﴿ (البقرة ١٧٨) فهذه الهاء لحاضر في الحقيقة وليست لغائب. قال ومثل قولك لرجلين حاضرين من قام منكما الآن فله درهم. فهذه الهاء لمن قام منهما، وهما حاضران.

هذا معنى كلام عياض ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>٦) ب تعدر

<sup>(</sup>٧) ب الماري، تحريف.

<sup>(</sup>٨) س إنّ

<sup>(</sup>٩) العمارة لا توحد في «ر»

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة من ب

فأما الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكر، فكلامه بيّن صحيح.

وأما الوجه الثاني فهو إلى الغلط أقرب من المازري، وذلك أنه فهم من الحضور المشترط(١٠) في الإغراء بالشهود وعدم الغيبة، فأخذ يذكر ما ذكر من الآيات والمثل، ولم يعلم أن المراد بالحضور فيه أن يتصل بالعامل ضمير من ضمائر الخطاب، وأن لا يكون الضمير المتصل به(١٠) من ضمائر الغيبة، وإن كان صاحبه حاضراً، فإن كلام النحوي وصناعته إنما هي في الألفاظ، وشهود صاحب الضمير حين التكلم أو غيبته لا اعتبار به عند النحوي.

فتأمل هذا الموضع فإنه من أغلاط القاضي عياض ـ رح ـ.

وقد أطال الكلام على هذه اللفظة، ومن تأمل كلامه وجد فيه أغلاطاً أُخر نخرج(١٠٠) بتتبعها عمّا نحن بسبيله.

وقوله «فإنه له وجاء» أي يقوم له مقام الوجاء، وهو رض الخصيتين، يعني في عدم التشوّق إلى النكاح.

[۷۲] البخاري عن أنس بن مالك \_ رض \_ قال

جاء ثلاتة رهط إلى بيوت أزواج النبي \_ عَلَيْ \_ يسألون عن عبادة النبي \_ عَلِيْ \_ يسألون عن عبادة النبي \_ عَلِيْ \_ فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي \_ عَلِيْ \_ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! فقال أحدهم:

أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر. وأنا أصوم الدهر ولا أفطر(١٠)، وقال آخر. أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً(١٠) فجاء رسول الله - على من هقال:

<sup>(</sup>۱۱) ر المشترك، تحریف

<sup>(</sup>١٢) لا توحد في س

<sup>(</sup>۱۲) م خرحنا

<sup>[</sup>۷۲] صحیح النخاري، ج ۹، ص ۱ ۱

<sup>(</sup>١٤) لا توحد في ر

<sup>(</sup>١٥) العبارة ساقطة من م

«أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»

[٧٣] وقال مسلم في الحديث

وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم. لا أنام على فراش

[٧٤] قال عياض:

قد يحتج بقوله (من رغب عن سنتي فليس مني) من يقول بوجوب النكاح ولا حجة في الحديث، لأنه قال في أوله عن بعضهم أنه قال:

لا أنام على فراش، وعن بعضهم أنه قال لا أكل اللحم، ثمّ اقترن عن عند للنكاح بالأكل والنوم، وعلى جميعه ردّ (فمن رغب عن سنتي فليس مني)، لا على النكاح وحده ولا قائل بوجوب النوم على الفراش، ووجوب أكل اللحم.

انتهی کلام عیاض ـ رح ـ

وهذه مسئلة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، أعني وجوب النكاح واستحماله.

قال المازري في (المُعلِم)(١٠١

المشهور من قول فقهاء الأمصار أن النكاح مستحب على الجملة، وذهب داود إلى وجوبه(۱۷)، وسبب الخلاف تعارض الظواهر، فلذا ورد قوله تعالى ﴿ وَالْكُمُ مِنْ النساء ﴾ (النساء ٣٠) والأمر على الوجوب

<sup>[</sup>۷۲] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۲۰

<sup>[</sup>٧٤]

<sup>(</sup>١٦) المعلم، ح ٢، ص ١٢٧ \_ ١٢٩

<sup>(</sup>۱۷) ر جوانه

ولفقهاء الأمصار عليه أن الله خَير في الآية بين النكاح وملك اليمين، والتسرّر(١٠) غير واجب باتفاق، فلو كان النكاح واجباً ما صحّ التخيير بينه وبين ملك اليمين، إذ لا يصحّ على مذهب أهل الأصول التخيير بين واجب، وما ليس بواجب، لأن ذلك مؤد (١٠) إلى إبطال حقيقة الواجب وأن يكون تاركه غير آثم.

قال· والذي يطلق به في هذا من مذهب مالك:

أنّ النكاح مندوب إليه، وقد يختلف حكمه بحسب اختلاف الأحوال، فيجب تارة في حق من لا يكفّ عن النزنا إلّا به، ويكون مندوباً إليه في حق من لا يكون مشتهياً له ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم، ولا ينقطع عن أفعال الخير، ويكون مكروهاً لمن لا يشتهيه وينقطع به عن العبادات والقربات.

قال وقد يختلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به (٢) عن فعل الخير، فيقال يُندب إليه للظواهر الواردة في الشرع بالحض على النكاح، وقد يقال يكون في حقه مباحا.

# قال عياض:

أما في حق كل من يرجى منه النسل، ولا يخشى العنت على نفسه، وإن لم تكن إليه شهوة فهو في حقه مندوب، لقوله - ﷺ - «فياني مكاثر بكم الأمم» ولظواهر الحضّ على النكاح والترغيب فيه (۱۱)، وكذلك من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء، وان كان ممنوعا من الوطء، لكن النكاح يغضّ بصره، وأما في حق من لا ينسل، ولا أرب (۱۱) له في النساء جملةً، ولا مذهب له في الاستمتاع بشيء منهن،

<sup>(</sup>۱۸) ب التسري

<sup>(</sup>۱۹) «ت» يؤوي

<sup>(</sup>٢٠) العدارة ساقطة من «س»

<sup>(</sup>٢١) لا توحد في «ر»

<sup>(</sup>۲۲) ب حاجة

فهذا هو الذي قد يقال في حقه: إنه مباح إذا علمت المرأة بحاله.

وقد يقال إنه لعموم الأوامر بالتزويج.

ما عكاف (٢٢) ألك امرأة؟ قال لا، قال:

فأنت إذا من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منّا فانكح، فإن من سنّتنا النكاح).

[٧٦] مسلم عن سعد بن أبى وقاص - رض - قال

أراد عثمان بن مظعون(۱۲۰) التبتال، فنهاه رسول الله على عن دنك، ولو أجاز له ذلك لاختصينا.

[٧٧] وفي حديث آخر أخرجه النسائي عن سعد بن هشام أنه دخل على عائشة فقال لها. إني أريد أن أسالك عن التبتُّل فما ترين؟

قالت لا تفعل، أما سمعت الله تعالى يقول ﴿ ولقْد أرسلنا رُسللًا من قَبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذريةً ﴾ (الرعد. ٣٨) فلا تَبتُّل (٢٠) مع هذا.

التبتُّل الانقطاع عن النساء وترك النكاح، ومنه: امرأة بتول، إذا كانت لا شهوة لها في الرجال.

وأصل التبتل القطع.

قال بعض العلماء أما التبتل الذي هو ترك النساء فقد يجوز(٢٦) للإنسان إذا علم أنه الأصلح له في دينه

<sup>[</sup>۷۰] محمع الزوائد، ح ٤، ص ٢٥ ـ ٢٥١

<sup>(</sup>۲۲) ر عطاف، تحریف

<sup>[</sup>۷۱] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۲۰

<sup>(</sup>۲۱) س صعوب، تحریف

<sup>[</sup>۷۷] النسائی، ح ٦، ص ٦

<sup>(</sup>۲۵) ر ستل

<sup>(</sup>۲۱) م یمکن

أما الاختصاء فلا يجوز لأحد أصلاً، لما في ذلك من إفساد خاصّة الذكورية، وتغيير خلق الله تعالى وإذهاب حكمته في خلق ذلك العضو، وتركيب(٢٠) الشهوة لعمارة الأرض ودرء النسل.

[٧٨] البخاري عن ابن عباس ـ رض ـ قال: «أفضل هذه الأمة أكثرها(٢٨) نساءً».

[٧٩] قال عياض \_ رح \_ في الشفاء:

يشير ('') بذلك إلى النبي \_ \_ والله عياض صحيحا، فيريد ابن عباس كثرة من اجتمع عنده \_ والله عياض وقت واحد، فإن نساءه \_ والله عنها، أو كثرة من أبيح له منهن، فإنه قد كان أبيح له أن يتزوج من النساء ما شاء، لا بد من أحد هذين الاعتبارين، ولا بدّ على هذا أن يجعل النبي \_ والله على النبي \_ والله في أن لا لفظة الأمة فتكون ('') كناية عنه، وعن أتباعه وفاء بشرط أفعل في أن لا تضاف إلّا لمن هي بعضه، وقد استوفينا الكلام على هذا كله في كتابنا في (شرح الشفاء).

محمد بن كثير قال

كان الأوزاعي يقول: ليس حبّ النساء من حبّ الدنيا.

يريد \_ الأوزاعي \_ والله أعلم \_ من حبّ الدنيا المذموم، وإلّا فقد قال \_ ﷺ \_ «حُبّب إلى من دنياكم ثلاث «١١) فذكر منها النساء.

<sup>(</sup>۲۷) ب نرکین

<sup>(</sup>۷۸) البخاري، ح ۹، ص ۱۱۲ ـ فتح

<sup>(</sup>۲۸) من آکثره

<sup>[</sup>٧٩] الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ح ١، ص ١٩٠

<sup>(</sup>۲۹) ب نشیر

<sup>(</sup>۲۰) س فیکرن

ر ) ان التركيبي المقدر المنظم الله المنظم ا

<sup>(</sup>حسّ إليّ من ديياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)

ويقال إن التيء قد يكون من الدنيا، ويكون حبّه من الآخرة، لإعانته عليها

[۸۰] ويروى عن عمر \_ رض \_ أنه قال ·

ليس في النساء سرف، ولا في تركهن عبادة(٢١) ولا زُهد.

[٨١] الزبير(٢٠) بسنده إلى سفيان قال

كان عند علي بن أبي طالب - رض - أربع زوجات، وتسلع عشرة وليدة، وكان يقول إني لمشتاق (٢١) إلى العرس.

[٨٢] مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص \_ رض \_ قال: قال بسول الله \_ ﷺ \_

«الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»

[٨٣] ومن مراسيل عطاء بن أبي رباح عن النبي - على \_ قال .

«إنّ من خير فائدة يفيدها المرء المسلم بعد الأخ الصالح المرأة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله».

ورواه منصور عن مجاهد مرسلاً أيضاً.

قال عبدالحق(٢٠) في (الأحكام) لا يصبِّ فيما أعلم قول، بعد الأخ الصالح

<sup>[4.]</sup> 

<sup>(</sup>٣٢) «س» عبارة

<sup>[//]</sup> 

<sup>(</sup>٣٣) الربير بن بكار سترد ترجمته في الهامش [٩٣٧]

<sup>(</sup>٣٤) ت مشتاق

<sup>[</sup>۸۲] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۹۰

<sup>[44]</sup> 

<sup>(</sup>٣٥) عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله الأردي الأشبيلي (٨١هـ) كان فقيهاً حافظاً عالماً بالمديث وعلله له مؤلفات منها الاحكام الشرعية تبلاثة كتب كبرى وصعرى ووسطى الشيرات، ح ٤، ص ٢٥٦، رقم ٢٤٤، والإعلام، ج ٢، ص ٢٥٦، رقم ٢٤٤، والإعلام، ج ٢٠ ص ٢٨٨

تَخيّر الرجل لنطفته وبيان الخصال التي تُتزوج بها المرأة، وما ينبغي للرجل أن يقصده من ذلك، ومن يتجنّب من النساء

[٨٤] الـدارقطني من حـديث الحارث بن عمـران الجعفي عن عائشة \_ رضي \_ أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال:

«تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم».

يرويه الحارث(١) عن هشام عن أبيه عن عائشة ــ رضي ــ والحارث: ضعيف.

قال أبو حاتم وهذا حديث لا أصل له. انتهى كلام أبي حاتم. وقد رواه عن هشام أيضا أبو أمية الثقفي وعكرمة بن إبراهيم وأيوب بن واقد (١) ومندل بن على وكلهم ضعفاء.

ورواه أبو المقدام عن هشام عن أبيه مرسلاً.

[٨٥] مسلم عن أبي هـريـرة ـ رض ـ قـال: قـال رسـول اللّـه ـ ﷺ ـ:

«تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها(٢)، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك».

<sup>[</sup>٨٤] سبس الدراقطني ٣/٢٩٩،

<sup>(</sup>١) س الحارس، تحريف

<sup>(</sup>۲) ر راقد، تحریف

<sup>[</sup>٨٥] صحيح مسلم، ح ٢، ص ١٠٨٦، وغريب الحديث، ح ٢، ص ٩٣

<sup>(</sup>٣) ص لحسنها

يقول - ﷺ - إنّ أغراض الناس تختلف فمنهم من يقصد الم ومنهم من يقصد المدين، فحض الله - على قصد الدين.

[٨٦] وهو معنى الحديث الآخر الذي يرويه عبدالله بن عمرو العاص عن النبي ـ على ـ قال ·

««لا تنكحوا المرأة لجمالها، فلعل جمالها أن يرديها، ولا تنك المرأة لمالها لعل مالها أن يطغيها، وعليكم بذات الدين».

وليس أمره \_ على المراعاة الدين نهيا عن مراعاة الجمال، أمراً بالإضراب عنه، وإنما هو نهي عن مراعاته مجرداً عن الدين فإن الجمال في غالب الأمر يرغب الجاهل في النكاح دون التفات الدين ولا نظر إليه() فوقع النهي عن هذا، وأمر أن لا يغفل النف فيه.

قال: وأمر النبي \_ ﷺ \_ من يريد التزوج بالنظر إلى المخطوبة ي على مراعاة الجمال إذ النظر لا يفيد معرفة الدين، وإنما يُعرفُ الجمال أو القبح.

[٨٨] قال عياض - رح - في (الاكمال) وفي قوله «تنكع المر للها» دليل على أن للرجل الاستمتاع بمال (١) النوجة وإلّا فكاذ كالفقيرة، ولم يكن لهذا الكلام فائدة

قال. وإن كان استمتاعه(١) عن طيب نفس منها فذلك ممّا

<sup>[</sup>۸۷] الاحياء، ج ٢، ص ٢٨، واتحاف السادة المتقين، ح ٥، ص ٣٤٢

<sup>(</sup>٤) العدارة لا توجد في س

<sup>(°)</sup> ب عليه،

<sup>[^^]</sup> 

<sup>(</sup>٦) ت ىمالها.

<sup>(</sup>۷) ر استماعه

إشكال في جوازه، وإن امتنعت فله بمقدار ما بذل من الصداق.

قال وعلى هذا اختلفوا في إجبارها على التجهز بصداقها، فألزمها مالك بذلك، ولم يجزلها منه قضاء دين ولا نفقة في غير جهاز إلا الشيء اليسير، من الكثير. وقال غيره لا تجبر على شيء من ذلك، وهو مالها تفعل فيه ما شاءت.

[۸۹] قال (المازدي)

وفي ظاهره حجة لقولنا إنّ المرأة إذا رفع الزوج في صداقها ليسارها، ولأنها تحمل إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها فجاء الأمر بخلافها أنّ للزوج مقالاً في ذلك وأنه يُحطَّ عنه من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز على الأصح عندنا إذا كان القصد من الجهاز في حكم التتبع لقصد استباحة البضع.

وقوله ولحسبها(١)

قال الهروي. احتاج أهل العلم لمعرفة الحسب، لأنه ممّا يعتبر في مهر مثل المرأة فقال شَمِر: الحسب الفعل الحسن للرجل ولآبائه مأخوذ من الحساب، كأنهم يحسبون مناقبهم ويعددونها عند المفاخرة.

فالحسب \_ بالسكون \_ العدّ.

والحسب \_ بالتحريك \_ الشيء المعدود على القياس في مثل هذا.

[٩٠] النسائي عن أبي هُريرة ـ رض ـ قال:

قيل لرسول الله \_ ﷺ \_ أيّ النساء خير، قال «التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر(١٠)، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره»

<sup>[</sup>۸۹] المعُلِم بفوائد مسلم، ح ۲، ص ۱۸۰

<sup>(</sup>٨) ر ولحسنها

<sup>[</sup>۹۰] النسائي، ح ٦، ص ٦٨

<sup>(</sup>٩) لا توحد في ب

[٩١] القُضاعي (١) في (الشهاب) قال:

قال رسبول الله \_ ﷺ -: «إياكم وخضراء الدِّمن».

خضراء الدِّمن المرأة الحسناء التي لا أصل لها، تشبيهاً بما ينبت في الدمنة وهي السباطة (١١)، فهو يكون غضاً، ناضراً، فاخراً، تمّ لا يثبت ولا ينتفع به، وإذا أكلته الماشية في حال خضرتها أصابها منها وجع في بطونها.

[٩٢] وكان عمر بن الخطاب \_ رض \_ يقول:

(إياكم وخضراء الدمن فإنها تلد مثل أصلها، وعليكم بذوات الأعراق فإنها تلد مثل أبيها وعمها وأخيها).

[٩٣] الجاحظ في (البيان) قال:

لما قدم ابن الزبير بفتح أفريقية أمره عثمان ـ رض ـ فقام خطيباً، فلما فرغ ابن الزبير من كلامه، قال عثمان ـ رض ـ:

أيها الناس أنكحوا النساء على أبائهن وإخوانهن، فإني لم أرفي ولد أبى بكر الصديق أشبه منه بهذا.

أم عبدالله (۱۱) بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر ـ رض ـ.

[٩٤] قال الأصمعي:

حدثنى أبو عمرو بن العلاء قال. قال رجل

إنى لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها، قيل وكيف ذلك؟

<sup>[</sup>۹۱] عرب الحديث، ح ٣، ص ٩٩

<sup>(</sup>۱۰) القُصاعي محمد بن سلامة بن جعفر (٤٥٤هـ) مؤرح، مفسر، من علماء الشيافعية لمه مؤلفات كثيرة بينها الشبهات في المواعط والآداب الوافي بالوقعيات، ح ٣، ص ١١٦، والإعلام، ح ٢، ص ١٤٦

<sup>(</sup>١١) لا توحد في ص

<sup>[</sup>٩٣] العيان والتبيين، ٢/٥٥

<sup>(</sup>۱۲) ر عدید الله، تحریف

<sup>(</sup>٩٤] عيون الأحدار، ح ٤، ص ٤

قال: أنظر إلى أخيها وأبيها(١٢) فإنها تجيء بواحد منهما.

[٩٥] قال قاسم بن ثابت وقال أكثم بن صيفي:

يا بني تميم لا يغلبنكم جمال النساء على صراحة الحسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف.

[٩٦] وقال بكير الأسدي

واول خبُث الماء خُبثُ تُسرابه واول لسؤم المسرء لُسؤمُ المناكِسح

[٩٧] أبو علي في (الأمالي) قال:

قال مروان بن زنباع العبسي \_ وهو مروان القرط \_: يا بني عَبْس ، احفظوا عنّى ثلاثا:

اعلموا أنه لم ينقل أحد إليكم حديثاً إلّا نقبل مثله عنكم، وإياكم والتزويج(١٠) في بيوتات السَّوء، فإن له يوما ناجثا، واستكثروا من الصديق ما قدرتم، واستقلّوا من العدو، فإن استكثاره ممكن.

قال أبو على: الناجث: الحافر، والنجيثة: ما يخرج من تراب البئر.

[٩٨] قال ابن الدمينة في معنى ما يخرج من ذلك:

إذا كنت تبغي (يّماً بجهالة فإنهما منها كما هي منهما ولا تطلب البيت الدنيء فعالمه

من الناس فانظر مَنْ ابوها وخالُها كقدك نعالًا إن أُريّد مثالُها ولا يدع ذا عقل لورهاء مالُها

<sup>(</sup>۱۲) لا توحد في ب

<sup>[</sup>٩٥] اداب الملوك، ص ١١١ رمم ٢٩٢٠ ربيع الأبرار. ح ٣، ص ١٦٧٠ المعمرون والوصايا، ١١٥ الف ناء، ح ١، ص ٢٠٦. وبهجة المجالس، ح ٢، ص ٢٥

<sup>[</sup>٩٦] عنون الأشبار، ح ٤، ص ٤

<sup>[</sup>۹۷] الإمالي، ح ۲، ص ۱۸۷ ـ ۱۸۸

<sup>(</sup>۱۱) ر والتروح

<sup>[</sup>٩٨] لم أحد الأنيات في ديوان ابن الدمينة

فإنّ الذي يرجو من المال عندها سياتي عليه شومها وخبالها الأيّم. المرأة التي لا زوج لها، كبيرة كانت أو صغيرة، بِكرا كانت أو ثيباً.

[٩٩] وأنشد أبو علي في (الأمالي):

ويعرف في مجد امرىء مجدُ خاله وينذل أن تلقى أخا أمّا مندلا [١٠٠] وأنشد أيضاً.

عليك الخال إن الخال يسري إلى ابن الأخت بالشَّبه المُبينِ (۱۰۰) ومثلها قول الآخر

وادركنـه خالاتُـه فاختـزلنَـه الا إن عِـرق السوء لا بـد مُدرِكُ [١٠٢] وقال آخر أنشده أبو العباس في (الكامل):

واللّـهِ ما أشبهني عِصامُ لا خُلُـقٌ منـه ولا قَـوامُ نمـتُ وعـرقُ الخَـال لا يَنامُ

[١٠٣] وفي حديث طويل ذكره أبو الفرج في (الأغاني):

أنّ عروة بن الورد خرج متصعلكا، فدنا من منازل هُذيل ليلاً وأوقد ناراً، ثم دفنها على مقدار ثلاثة أذرع، وصعد سرحةً، ووصل الحيّ بعد وَهَن قال فوقف رجل منهم على فرس له على موضع النار، وقال: أقسم بالله لقد رأيت على البعد ناراً أوقدت هاهنا(١١٠)، فنزل

<sup>[</sup>۹۹] امالي القالي، ح ٢، ص ١٧٥

<sup>[</sup>١٠] المصدرنفسة

<sup>(</sup>۱۵) ر يحري، تحريف

<sup>[</sup>۱۰۲] الكامل، ص ۱۷٦

ر ۱۰۳] الأعاني، ح ۲، ص ۷۹ ــ ۸۰ ـ ۸۰

<sup>(</sup>١٦) العبارة ساقطة من م

رجل فاحتفر قدر ذراع فلم يجد شيئا، فاقبل الحي على الرجل يؤنبونه، ويقولون له كذبت عينك، ثمّ انصرفوا.

قال عروة: فتبعت (۱۷) الرجل إلى بيت من بيوت الحيّ، فدخلت وراءه واختبأت في كسر البيت، وخرج الرجل لبعض مآربه فخالفه إلى امرأته رجل، وأنا أنظر فقدمت له لبناً فشرب منه ثمّ شربت بعده، وانصرف ووصل الرجل فعرضت عليه بقية اللبن فلما ذهب ليكرع (۱۸) فيه قال.

أقسم بالله لقد شممتُ في هذا اللبن ريح رجل!

فقالت له وأي رجل يدخل بيتك؟ وجعلت تؤنبه وتعذله إلى أن قرّ وسكن، وأوى إلى فراشه

قال عروة. فقمت إلى الفرس فضرب برجله ونفح فثار الرجل من نومه (۱۱)، وقال: ما كنتِ لتكذبيني فما لكِ فأقبلت عليه امرأته لوماً وعذلاً، فعاد الرجل، قال عروة الفرس وسرت به ركضاً فلحقني الرجل على فرس له انثى وسمعته يقول في أثناء ركضه الحقي فإنك من نسله، فلما انقطع عن البيوت قلت أيها الرجل إنك لو عرفتني لما تقدم علي أنا عروة بن الورد، وقد رأيت الليلة منك عجباً (۱۱)، فأخدرني عنه، وأنا أرد إليك فرسك، قال وما ذاك؟

قال: جئت مع قومك حتى ركزت(١٦) رمحك في موضع نار كنت أوقدتها فثنوك عن ذلك فانثنيت، ثمّ شممت ريسح رجل في إنائك وصدقت في ذلك، وقد رأيت الرجل ـ وبينه وبين زوجتك ما لا تحب ـ فثنتك عن ذلك فانثنيت(٢٦)، تم خرجت إلى فرسك فتحرك فقمت إليه ثم

<sup>(</sup>۱۷) س فتتبعت

<sup>(</sup>۱۸) ص لیشرب

<sup>(</sup>١٩) لا توحد في م

<sup>(</sup>۲۰) س عمياً

<sup>(</sup>۲۱) ر مصبت

<sup>(</sup>۲۲) لا توحد في ت

ثنتك زوجك فانثنيت، فرأيتك في هذه الخصال أكمل الناس، ولكنك تنثنى وترجع، فضحك (٢٢) وقال

أما ما رأيت من صرامتي فمن قبل أعمامي وهم من (هُذيل)(١٢١)، وأما ما رأيت من لكاعتى فمن قبل أخوالي \_ وهم بطن من خزاعة -والعرق دساس، ولولا ذلك لم يقو على مناوأتي أحد من العرب.

قال عروة فقلت له خذ فرسك راشداً، فقال ما كنت لآخذه منك، فإن عندي من نسله جماعة خيراً منه فخذه مباركاً لك فيه.

[١٠٣] مكرر] وقال الشاعر مخالفاً لجميع ما تقدم:

لا تستمن امرءاً من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجفاء فإنما امهاتُ القوم أوعيةٌ مستودعات وللإنجاب أباء(١٠٠

وربّ معربة ليست بمنجبة وربما انجبت للفحل عجماء(١٠٠)

[١٠٤] الجاحظ في (البيان) قال:

قال عثمان بن أبي العاصي لبنيه. يا بُنيّ إنّ الناكح يفترس (٢٧)، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، والعِرق السَّوء قلَّما يُنجب، وإنى قد اتخدتكم في أمهاتكم قال الراوى: فسمع ابن عباس هذا الكلام فأمر ىكتىه

[١٠٥] النزبير في (الموفقيات) بسنده عن قُدامة بن إبراهيم الجُمحى قال حضرت رجلًا من ربيعة الوفاة فقال لابنه:

<sup>(</sup>٢٣) لا توحد في س

<sup>(</sup>٢٤) اسم القبيلة عير موجودة في ص

<sup>[</sup>۱۰۳] مکرد]

<sup>(</sup>۲۵) ر ادعیة، تحریف

<sup>(</sup>۲٦) ب يمنحية

<sup>[</sup>۱۰٤] البيان والتبيين، ج ٢، ص ٦٧

<sup>(</sup>۲۷) ر یعترس

<sup>[</sup>٥ /] الأحدار الموفقيات للربير بن بكار، ص ٢١ه \_ ٢٢ه

يا بنيّ إذا حَزَبك أمر فاحكك ركبتيك بركبة من هو أسنُّ منك، تمّ استشره. قال فمات أبي فأردت التزوج فجئت شيخاً من قومه فجلست في ناديه، فلما قام مَنْ عنده قال: ألك حاجة يا ابن أخي؟ قلت نعم يا عم إني أريد التزوج (٢١). قال: أطويلة النسب أم قصيرته، فوالله ما اخترت وما أدبت. فقال: إني أعرف في العين إذا عرفت، وأعرف في العين إذا عرفت، تنكر. فأما إذا عرفت فانها تحاوص للمعرفة، وأما إذا أنكرت فإنها تجحظ للنكرة، وأما إذا لم تعرف ولم تنكر فإنها تسجو سجواً. يا ابن أخي إياك أن تتزوج إلى قوم أهل دناءة أصابوا من الدنيا بعد عسرة (٢٠) فتشركهم في دناءتهم ويستأترون عليك بدنياهم، فقمت وقد اكتفيت.

# [١٠٦] ابن الكردبوس في (تاريخه) قال

جمع أبو جعفس المنصور يوما أولاده فنمهم ووبخهم لتبذلهم وانهماكهم فقال له أحدهم:

لُمْ نفسك يا أمير المؤمنين في هذا إذ لم تتخير في أمهاتنا كما تخيّر أبوك لك سيدة من عقائل(٢١) العرب، فعمدت إلى قيان العراق وفواسقه فجعلت أرحامهن أوعية لنطفك، قال فاستحسن وأعجبه.

كذا ذكر ابن الكردبوس في هذا الخبر، وليست أم المنصور من العرب، وإنما هي من مولدات البصرة.

[١٠٧] ابن سعيد في (كنوز المطالب)(٢١) قال.

<sup>(</sup>٢٨) العبارة ساقطة من ر

<sup>(</sup>۲۹) ب أبكر

<sup>(</sup>٢٠) العدارة عير موجودة في س

<sup>[</sup>١٠٦] لم أحده في القطعة المطبوعة من تاريح ابن الكردبوس.

<sup>(</sup>۳۱) ، ر عقائد، تحریف

<sup>[</sup>۷] الوافي، ج ۲۲، ص ۲٤٨ \_ ۲۵۲ (ضمن ترجمة علي س موسى)

<sup>(</sup>٢٢) (وكدورُ المطالب في أل الدي طالب) من مؤلفات ابن سعيد المعقودة اليوم

كان على بن موسى الرضا أسود اللون، فسبق غلمانه يوماً إلى الحمّام، وأضطجع للراحة فيه، فحركه أحد العامة، وقال: قم أيها العبد فناولني كذا فقام وناوله ما طلب، وعلى أثر ذلك دخل من غلمان علي من ارتج الحمام له، فدهش الرجل فقال له علي. لا ذنب لك أيها الرجل إنما الذنب لمن وضعنى في أمة سوداء.

[١٠٨] وذكر ابن سعيد في موضع أخر من الكتاب المذكور أن علياً قال في هذه القصة:

ليس في ذنب ولا ذنب لمن قال في يا عبد أو يا اسود انما الدنب لمن البسني ظلمة وهو سنى لا يحمد

[١٠٩] أبو داود عن معقل بن يسار قال:

جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال.

إني أصبت أمرأة ذات حسب ونسب وجمال (٢١)، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه ثمّ أتاه التالثة فنهاه وقال.

«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم».

[١١٠] قال النسائي في هذا الحديث: «ذات حسب ومنصب».

وفي حديث ذكره أبو الفرج في كتاب (النساء)، قال قال رسول الله

«سىوداء ولود خيرٌ من حَسناء عَقيم».

وسيأتي الكلام على هذا الحديث بعد هذا.

<sup>[</sup>۱۰۸] الواق، ح ۲۲، ص ۲۵۲

<sup>[</sup>۱۰۹] سنن ابی داود، ص ۲۰۵۰ وابطر الرقم ۱۸

<sup>(</sup>٣٣) لا توجد في ت.

<sup>[</sup>۱۱۰] ستن النسائي، ح ٦، ص ٦٥ ـ ٢١

<sup>(</sup>٣٤) مجمع الزوائد، ح ٤، ص ٢٥٨

الله عن معارب بن واصل عن محارب بن واصل عن محارب بن دثار ـ رض ـ قال: قال رسول الله ـ على ـ:

«أنكحوا وإياكم العُجُز والعُقُر». حديث مرسل.

[۱۱۲] ومن حديث أبي حنيفة عن حماد بن سليمان عن إبراهيم النخعى عن عبدالله قال:

جاء زید بن حارثة (۳۰) إلى النبي \_ ﷺ \_ فقال له: أتزوجت يا زيد؟ قال: لا. ، قال:

تروّج تستعفف، ولا تتزوج خَمْساً: لا تتزوج شَهبرة، ولا لَهبرة، ولا نهبرة ولا هيدرةً ولا لفوتاً.

قال زيد: والله يا رسول الله ما أعرف ممّا قلت شيئاً. قال: أما الشهبرة (٢١) فالزرقاء البنيئة. وأما اللهبرة فالطويلة الهزيلة، وأما النهبرة فالعجوز المدبرة، وأما الهيدرة فالقصيرة القبيحة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك.

وكان أبو حنيفة يضحك إذا حُدّث بهذا الحديث.

[١١٣] وقال بعض العرب لولده:

يا بني إياك والرقوب الغَضوب القَطوب.

فالرقوب· هي التي ترقب موت زوجها لترثه.

والغضوب القطوب معلوم،

[١١٤] وقال بعض الحكماء لابنه

<sup>[117</sup> 

<sup>(</sup>۳۵) «س» حارث، تحریف،

<sup>(</sup>۲٦) ب الشهير

<sup>[</sup>۱۱۶] إحياء علوم الدس، ح ۲، ص ۱۳۸ أمالي القالي، ح ۲، ص ۲۰۱ محاضرات الراغب. ح ۲، ص ۲۰۱ والشريشي، ح ۵، ص ۱۱۲

يا بنيّ لا تتزوج أنّانة ولا منَّانة ولا حنَّانة.

فالأنانة · التي مات زوجها وتزوجت بعده فهي إذا رأت الثاني أنّت لمفارقة الأول وترحمت عليه.

والمنانة. التي لها مال واسع فهي تمن به على زوجها(٢٧).

والحنانة: التي لها ولد من زوج سابق فهي تحنّ إليه.

[١١٥] وعلى ذكر الأنّانة ·

كانت عند لقيط بن زرارة القدور بنت قيس بن مسعود بن خالد بن ذي الحدين وكان يحبها وتحبه، فمات فخلف عليها عمرو بن الجون الكندي، وكان يسمعها تكثر ذكر لقيط وتظهر الجزع عليه وتصف محاسنه، فقال لها ويلك والله ما لقيط إلا كبعض عبيدي، فصفي لي بعض ما أعجبك من محاسنه.

قالت: نعم: تطيّبت يوما وقد ظعن الحيّ في يوم ذي زُهَر وطل وكنت نائمة فكره أن يوقظني فقعد ينتطر انتباهي ومعه فضله شراب، فجعل يشرب منها حتى استيقظت فحملني وركب فرسه فعرضت له عانة فحمل عليها فصرع منها حماراً، تم رجع إليّ ومنه ريح المسك، وريح الشراب وريح الطل والزهر فتدليت إليه فضمني ضمّة وشمني شمةً وشمني

قال. فتطيب عمرو وتناول من الشراب وخرج فتصيد ثمّ عاد إليها فضمها إلى نفسه وقال لها: ما أنا من لقيط؟ فقالت:

مرعى ولا كالسعدان وماء ولا كصداء(٢٨).

<sup>(</sup>٣٧) العبارة ساقطة من م

<sup>[</sup>١١٥] أمثال العرب، ص ٧٧ \_ ٧٣، رقم ٢١، والاغاسي، ح ٢١، ص ١٧ (ميئة)

<sup>(</sup>٣٨) المثل في الزاهر، ح ٢، ص ٢٨٩، جمهرة ابن دريد، ج ١، ص ٧٣، جمهرة العسكـري، ح ٢، ص ٢٤١، فصـل المقال، ص ١٩٩، المسان، (صـد١)، الـوسيط في الامثـال، ص ١٩٨، ومن رقم ٢٩٦

فطلقها فرجعت إلى قومها وقالت:

ابنوا عليّ قبة الأيمة، فوالله لا جمعني الله مع رجل بعد لقيط أبداً (٢٠).

[۱۱٦] وكانت عائشة بنت طلحة ( ') مغائظة لأزواجها، وكانت كثيرا ما تصف مصعب بن الزبير لعمر بن عبيدالله بن معمر ـ وكانت عند مصعب (۱') قبله، وتذكر جماله وكرمه وحسن خلقه، فيكاد يموت غماً.

# [۱۱۷] قال المدائني٠

دخل عمر بن عبيدالله (۱۱) على عائشة، وقد ناله حرّ شديد وغبار فقال لها: انفُضي الغبار عني، فأخذت منديلاً وجعلت تنفض التراب به عنه ثمّ قالت:

ما رأيت الغبار على وجه أحد أحسن منه على وجه مُصعب لعهدي به يوماً وقد دخل عليّ وكان قد فتح فتحاً عظيماً وهو في الحديد، وكانت بيني وبينه وحشة، فخرجتُ فهنأته والغبار على وجهه، فقال:

إني الأشفق عليك من رائحة الحديد، وأقبلت تصفه وعمر يتقد غيظاً، وكاد يموت غَيرةً وحَيرةً.

[١١٨] أبو الفرج في كتاب (الأغاني) قال:

لما تزوج الحجاج هنداً بنت اسماء بن خارجة، وكانت قبله عند

<sup>(</sup>٣٩) الكلمة الأحيره عير موحودة في ص

<sup>[</sup>۱۱۲] الإغابي، أم ۱۱، ص ۱۷۷

<sup>(</sup>٤٠) سترد احبار أحرى لعائشة وارواحها في الففرات ١١٧، ١٧٥، ٢١٨، ٢٢٤، ٢٥٥، ٣٥٥، ٢٥٥، ٩٣٧

<sup>(</sup>٤١) «ر» صعب، تحريف

<sup>[</sup>۱۱۷] الأغاني، ح ۱۱، ص ۱۷۷

<sup>(</sup>٤٢) ت عبدالله

<sup>[</sup>۱۱۸] الأغاني، ح ۲۰، ص ۲۳۹

عبيدالله بن زياد حملها معه إلى البصرة، وبنى هناك القصر المنسوب إليه، فلما كمل بناؤه قال لها.

هل رأيت مثله؟ قالت. إنه لحسن

قال: لتصدقيني. قالت

أما إذا أبيت فوالله ما رأيت أحسن من القصر الأحمر وفيه عبيدالله (٢٠) بن زياد، والقصر الأحمر هو دار الإمارة بالبصرة، وكان عبيدالله بن زياد بناه بطين أحمر، فغضب الحجاج غضاً تسديداً وطلقها بسبب ذلك. ثمّ بعث إلى القصر الأحمر فهدمه وبناه بنياناً أخر، ثمّ هدم بعد ذلك وأدخل في جامع البصرة

فهذا ما حضرنا ذكره على ذِكر الأنّانة(11)

[١١٩] صاعد في (الفصوص) قال بعضهم.

سالتُ ناسا من أهل اليمن إلى من أنكح وفقالوا اتق الدّقة المتوارثة وأنكح إلى من شئت

قلت: وما الدّقة المتوارثة؟

قالوا أخلاق سيئة يرثها آخر عن أول.

[١٢٠] الغزالي - رح - في كتاب (الأحياء) قال.

قال رسول الله على الله على الله على القرابة القريبة، في الولد وخلوبا »

<sup>(</sup>٤٣) م عبدالله

<sup>(</sup>٤٤) العبارة الأحيرة ساقطة من س والإشارة إلى الرقم ١١٤

<sup>[</sup>۱۲۰] إحياء علوم الدبن، ح ٢، ص ٤١

[١٢١] وقال عمر:

يا بني السائب إنكم قد أضويتم فانكحوا في الغرائب، وهم الذين لا قرابة بينكم وبينهم.

وكانت العرب تزعم أن ولد الرجل يجيء من قرابته ضاوياً، أي نحيفاً مهزولًا، وقد أضوى الرجل إذا ولد له ولد كذلك.

[١٢٢] وفي بعض الآثار: اغتربوا لا تُضووا.

[١٢٣] وقال الشباعر.

فتى لم تِلده بنتُ عَم ٍ قَريبة فيضوي وقد يضوي رديمُ القرائب

[١٢٤] قال آخر ـ وهو جرير:

إنّ بلالًا لم تَشِنه اصّه لم يتناسب خالُه وعمُّه

[١٢٥] وقال الشباعر:

فجاءت به كالبدر خِرقاً مُعمَّماً لما وجدوا غيرَ التكذُّب مَشْتَما(١٠)

تَنَّجبتُ ها للنسل وهي غسريبةً فلسو شاتم الفتيانُ في الحيّ ظالماً

[١٢٦] وقال آخر.

تضيرتها للنسل وهي غريبة فقد انجبت والمنجبات الغرائب

<sup>[</sup>۱۲۱] العقد، ح ٦، ص ۱۱۷

<sup>[</sup>۱۲۲] غريب الحديث، ح ٢، ص ٧٣٧ العقد، ح ٦، ص ١١٧، النهاية، ج ٢، ص ١٠٦

<sup>[</sup>۱۲۳] بلاً عبروي إيضباح شبواهد الإيضباح، ج ١، ص ٨ ٢٠ غبريب الصديث، ج ٢، ص ٧٣٨، وجمهرة الامثال، ج ١، ص ١٠

<sup>[</sup>١٢٤] النتبيه، ص ١٦٤، عيون الأخبار، ح ٢، ص ٦٧ والمعاني الكبير، ح ١، ص ٥٠٣.

<sup>[</sup>١٢٥] عيون الإخبار، ج ٢، ص ٦٧، والمعاني الكدير، ح ١، ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٤٥) ص التكديب،

<sup>[</sup>١٢٦] اختيار من كتاب المتع، ص ٣٢٨

[١٢٧] وقال الأصمعي في قول كعب بن زهير

حَرْفُ أَخُوهَا أَبُوهَا فِي مُهَجَّنةٍ وعمها خَالُها قَواءُ شِمليلُ

قِال هذه ماقةٌ كريمة مداخلة النَّسب لشرفها

فأنكر ذلك أبو المكارم(١١) على الأصمعي وقال. ألم يعلم قائل هذا أن تداخل النسب، ومقاربته ممّا يضعف الناقة؟!

[١٢٨] وذكر البكري في (اللآلي) عند قول الأعرابي· وما قرقمني إلّا الكرم، قال·

يعني أن أباه طلب المناكح الكريمة في أصله فجاءه ولده بسبب ذلك ضاوياً.

انتهى كلام (البكري)(١٤٠)

[١٢٩] قال غيره٠

وسبب هذا أن ابنة العم ونحوها من ذوي القرابة القريبة لا تقع من نفس الزوح موقع الغريبة، إما لألفته لها ودوام النظر إليها إذا كانت كذلك، وإما لأنه يقع بينه وبينها من الحشمة والخجل ما تكسل به وتضعف شهوته، والولد لا يكمل خلقه وتتم قوته إلا بتمام السهوة وقوتها، ولهذا قالوا

من استحيا من امرأته لم يُنجِب

[١٣٠] أبو الفرج في (الأغاني) قال:

جاء منظور بن زبّان الفِزاري(١٠٠) إلى حسن بن حسن(١٠٠) \_ وهو جُدّه

<sup>[</sup>۱۲۷] التبييه، ص ۱۲۵

ر ، ، ۔ (٤٦) س أبو الكرم

<sup>[</sup>١٢٨] سمط اللآلي، ص ٨٧٢

<sup>(</sup>٤٧) العبارة الأحيرة عير موحودة في م والضاوي البحيف المهرول الاحط العقرة [٢١]

<sup>[</sup>١٣٠] لم أحد الصرفي (الأعاني)

<sup>(</sup>٤٨) منطور بن زبان الفراري له ترجمة في الأغاني، ح ١٢، ص ١٨٩ ـ ١٩٤

<sup>(</sup>٤٩) الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب

- أبو أمه - فقال له: لعلك أحدثت بعدي أهلًا. قال: نعم، تزوجت بنت عمي الحسين، فقال له بئس ما صنعت! أما علمت أن الأرحام إذا التقت أضوت، كان ينبغي أن تتزوج من البعداء، قال: قد نكحت وقد رزقني الله منها ولداً، وذكر بقية الحديث.

[۱۳۱] الأعمش عن إبراهيم(٥٠) قال:

كان علقمة إذا خطب في نكاح قصر دون أهله.

قال ابن نمیر(۱۰):

معناه يخطب إلى من دونه ويترك ويمسك عمّن هو فوقه.

[١٣٢] قال بعض الحكماء.

ينبغى أن يكون الرجل فوق المرأة بثلاث:

بالسنّ والمال والحسب، وإلّا احتقرته.

وأن تكون المرأة فوقه بثلاث:

بالصبر والجمال والأدب، وإلّا احتقرها.

<sup>[171]</sup> 

<sup>(</sup>۰۰) إبراهيم بن يريد النَّمعي (٩٦هـ) فقيه العراق، كان من اكابر التابعين مسلاحاً وصدق رواية وحفظاً للصديث طبقات ابن سعد، ح ٦، ص ١٨٨ ـ ١٩٩، والاعتلام، ح ١، ص ١٨٨

<sup>(</sup>۵۱) ر سمر،تحریف

C

# فيما يباح للرجل من النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها



[۱۳۳] مسلم عن أبي هريرة ـ رض ـ قال:

(كنت عند النبي \_ على الله و الله عند النبي و الله و الله

أنظرت إليها؟ قال. لا..

قال «فاذهب إليها فإن في أعين الأنصار شيئا»).

قيل كان في أعين كثير من الأنصار حَوَل. وقيل. كان في أعينهم صغر(١٠).

[١٣٤] النسائي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله \_ ﷺ \_ فقال لي النبي \_ ﷺ \_ أنظرت إليها؟ قلت: لا. فقال. «فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما».

يقال أدم الله بينهما بالقصر أدْماً مبفتح الهمزة وسكون الدال س. وادم بالمداي وفق وأصلح. فعل وأفعل بمعنى واحد (٢).

<sup>[</sup>۱۳۳] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰۱، وسنن النسائي، ح ۲، ص ۲۹

<sup>(</sup>۱) س مىقر، تحریف

<sup>[</sup>۱۳٤] سنن النسائي، ح ٦، ص ٦٩ ـ ٧٠

<sup>(</sup>Y) العبارة الأحيرة ساقطة من «ص»

[۱۳۵] أبو داود عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله حرض - عن رسول الله - على الله عنها الله

«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»

قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.

واقد(<sup>۲)</sup> بن عبد الرحمن راوي هذا الحديث مجهول، وليس بواقد بن عبد الرحمن، فإن واقداً هذا تقة معلوم الحال.

وقال البزار بعد ذكر هذا الحديث

لا نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد \_ يعني ابن عبدالرجمن(1) عن جابر \_ إلا هذا الحديث.

والكَرَبُ · أصول سعف النخل، واحدها كَرَبة - بالتحريك وهي التي تشبه الكتف

[١٣٦] حجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حتمة عن أبيه قال كنت جالساً مع محمد بن مسلمة في داره فرأى امرأة من الأنصار يقال لها بتينة فطاردها ببصره، فقلت يرحمك الله أتنظر هذا النظر، وأنت صاحب رسول الله \_ على \_ فقال. إني سمعت رسول الله \_ على \_ بقول

«إذا قذف الله في قلب رجل خِطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»

حجاج بن أرطاة ضعيف، ومحمد بن سليمان لا يعرف حاله،

<sup>[</sup>۱۳۰] سس ابی داود، ص ۸۲ ۲

<sup>(</sup>۲) ر راقد، تحریف

<sup>(</sup>٤) ص عىدالله، تحريف

<sup>[</sup>١٣٦] المعجم الكبير، الطبراني، ح ١٩، ص ٢٢٤ \_ ٢٢٦

والصحيح في هذا الباب حديث مسلم(°) المبدأ به، وحديث النسائي(١) الذي يليه.

[١٣٧] قال الغزالي - رح - في (الاحياء).

كان من تقدم من المتورعين لا ينكحون بناتهم إلّا بعد النظر احترازاً من الغرور.

قال: والغرور يقع في الخَلق والخُلُق جميعا، فيستحب إزالة الغرور في الخُلق بالنظر، وفي الخُلق بالبحث والاستبصار (٧٠).

قال: وينبغي أن يكون ذلك مقدماً على النكاح، ولا يستوصف إلّا بصيراً. حاذقاً، خبيراً بالظاهر والباطن من أخوالها ذا دين لا يميل إليها فيفرط في الثناء ولا يحسدها فيقصر، فالطباع مائلة في مبادىء النكاح ووصف المنكوحات() إلى الإفراط والتفريط، وقلّ من يصدق فيه ويقتصد والخداع في ذلك أغلب، والاحتياط في ذلك من المهمات.

[١٣٨] قال ابن القطان في فصل من كتابه المسمّى برالنظر في أحكام النظر»: نظر الذي يتزوج مندوب إليه.

وقال بعضهم هو مباح، وهو مذهب الشافعي، رحمه الله، وكرهه بعضهم (۱).

وقال أبو الوليد بن رشد:

إنّ من أهل العلم من لم يُجزه.

<sup>(</sup>٥) الرقم [١٣٣]

<sup>(</sup>٦) الرقم [١٣٤]

<sup>[</sup>۱۳۷] الاحياء، ح ۲، ص ۳۹

 <sup>(</sup>٧) الكلمة الأحيرة عير موجودة في ث

<sup>(</sup>٨) العبارة ساقطة من ر.

<sup>[</sup>١٣٨]

<sup>(</sup>٩) العدارة الأحيرة ساقطة من س

[١٣٩] وحكى ذلك أبو حامد الإسفرايني عن بعضهم، وذكر احتجاجه بالآية الآمرة بالغضّ قال:

ومندهب مالك ـ رح ـ من هذه الأقوال () هو الإباحة إذا كان بإذنها ينظر إلى وجهها، كما يجوز ذلك في الشهادات لها وعليها، ومذهب القاضي (() أبي بكر بن الطيب وأبي حامد الأسفرايني جواز النظر إلى وجهها، وتكرار ذلك والتأمل، إلّا أن أبا حامد شرط أن تكون قد أجابته إلى التزويج.

واختار ابن القطان الندب وقوفا مع ظاهر الأمر بالنظر ووجود الإجماع على أن ذلك ليس على الوجوب قال:

ولا يحتاج في نظره إليها بعد عنه على نكاحها وخطبته لها إلى استئذانها خلافا لمالك من حمه الله من فيه شرط استئذانها، وكره أن يستغفلها من كوّة أو نحوها

قال ابن القطان ولعل معناه في ذلك سدّ الذريعة، فإنه من أصوله كأنه خاف أن يتسلق به أهل الفساد إلى الاطلاع على مواضع الفتن، فإذا عتر على أحدهم قال أنا خاطب، وإلّا فالحديث يبيح النظر مطلقا دون تفصيل.

قال وهذا منذهب الشافعي وابن وهب (۱۲) من أصحاب مالك، فإنهما لا يشترطان إذنها.

[١٤٠] وقيل لإصبغ أن ابن وهب روى عن مالك إجازته \_ يعني بالنظر إليها بغير إذنها، فقال

لم يكن ابن وهب يرويه وإنما كان يقوله برأيه

<sup>[179]</sup> 

<sup>(</sup>١) العمارة عير موحودة في م

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ص

<sup>(</sup>١٢) الاسم عير واصبح في ت

[١٤١] قال ابن القطان.

وقد ورد في غير هذه المسألة حديث رواه قيس بن الربيع عن عبد الله (۱۲) بن عيسى عن موسى بن عبدالله عن أبى حميد قال.

قال رسول الله ـ ﷺ ـ

«لا حرج على الرجل أن ينظر إلى المرأة ـ إذا أراد أن يتروجها ـ من حيث لا تعلم».

إلّا أنّ قيس بن الربيع راويه أحد من ساء حفظه بعد ولايته القضاء، والأكثرون(١٠١) على تضعيفه.

قال: واقتصر مالك ـ رحمه الله ـ على جواز النظر إلى الوجه والكعبين(١٠) خاصة.

وزاد أبو حنيفة ظهور القدمين على أصله في أنها ليس عليها سترهما في الصلاة.

وأباح غيهما النظر إلى جميع بدنها ما عدا السوأتين.

وهذا الذي يدل عليه إطلاق لفظ الأحاديث، ويكون تقييده بالتنزيل على مستقر العادة فيما هو ظاهر منها إلّا أن يستر بقصد، أما ما هو مستور إلّا أن يظهر بقصد فلا.

[۱٤۲] قال: وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار (١١) عن محمد بن علي أن عمر بن الخطاب ـ رض ـ، خطب إلى علي ـ رض ـ ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقيل له إنّه ردّك، فعاوده فقال له علي

<sup>[181]</sup> 

<sup>(</sup>۱۳) ر عبیدالله، تحریف

<sup>(</sup>١٤) ب الأكثر

<sup>(</sup>۱۵) لا توجد في ص

<sup>[187]</sup> 

<sup>(</sup>١٦) س عمر،تحريف

أبعث بها إليك فإن رضيتك فهي امرأتك، فأرسل بها إليه فكشف عن ساقيها(۱۷) فقالت

مه لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك ا

وكانت أم كلتوم هذه ولدت قبل وفاة النبي \_ ﷺ \_ وأمها فاطمة \_ ع \_ بنت رسول الله \_ ﷺ \_

هذه القصة رواها قاسم بن أصبغ عن الخُشني (۱٬۰ عن أبي عمر عن سفيان ورواها عبد الرزاق في كتابه عن سفيان نحوه، ويزيد فيها أهل الأخبار أنه بعث إليه بتوب وقال لها (۱٬۰ قولي له هذا هو الذي أخبرتك عنه، فقال لها عمر قولي له رضينا به فلما أدبرت كشف عن ساقيها، قالت له ما تقدم (۱٬۰ ...

ولما رجعت إلى أبيها قالت بعثتني إلى شيخ سوء فعل كذا وكذا. قال. هو زوجك با بنية.

قال ابن القطان فأما السوأتان فلا نظر في أنه لا يباح له النظر اليهما إلا ما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى سائر جسد المخطوبة حتى إلى الفرح.

قال وهذه الرواية لم أرها عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاها عنه أبو حامد الإسفرايني والأدلة المانعة من النظر إلى العورة تمنع ذلك.

قال. ولا بأس أن يبعث امرأة تنظر إليها وتؤدى إليه ما رأته

[۱٤٣] فقد روى ابن أبي شيبة (۲۱) عن ثابت عن أنس أن رسول الله على أرسل أم سليم تنظر إلى امرأة فقال

<sup>(</sup>۱۷) ر ساقها

<sup>(</sup>١٨) ص الحسني

<sup>(</sup>١٩) لا توحد في ت

<sup>(</sup> ٢) العمارة الأحيرة عير موحودة في ر

<sup>[</sup>١٤٢] مستد احمد، ح ٢، ص ٢٣١، وسيرد في الرقم [٩٩٥]

<sup>(</sup>۲۱) ر شنة، تحریف

(شممي عوارضها وانظري إلى عُرقُوبها).

وروى وكيع عن سفيان أن رسول الله \_ ﷺ - خطب امرأة فبعث عائشة \_ رض \_ تنظر إليها فجاءت فقالت.

يا رسول الله ما رأيت طائلًا. فقال رسول الله \_ ﷺ ..: «لقد رأيت بخدّها خالًا اقشعرّت له كل شعرة منكِ».

فقالت· يا رسول الله ما دونك سرّ.

قال: ويجوز للمرأة المخطوبة مع ذلك أن تتجمل لمن أراد رؤيتها(٢٠) من الرجال وتتشوف بزينتها، بل قيل إنها مندوبة لذلك ما كان بعيداً، فإن النكاح مأمور به النساء كما هو للرجال، إما وجوباً وإما ندباً، وما لا يتم الواجب أو المندوب إلّا به، فهو واجب أو مندوب.

قـول ابن القطان هنا ولا يتم الواجب أو المندوب(٢٠) إلّا به فهـو واجب أو مندوب إن عني به أن تجملها للخطاب شرط في وقوع النكاح لا يمكن أن يـوجد إلّا بـه فليس كذلك، وإن عني بـه أنـه سبب من الأسباب التي يوجد النكاح عنها فالأمر كذلك، ولا يتم له الاستـدلال بهذا القدر.

قال ويتناقض أن يبيح (٢٠) للرجل النظر إليها بقصد واستعمال ثمّ تكون هي منهية عن البدو له، ولو قبل إنها يجوز لها التعرض بإبداء زينتها بعد إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد، فإن العادة جارية بتخلف النكاح وتعذره وتأخر الخطاب عمن لا يعرف حالها.

ولقد نهى عمر \_ رض \_ الولي عن الأخبار بالمنفر فقال. ما لك وللأخبار؟

<sup>[</sup>۱٤٤] تاریخ اصبهان، ح ۲، ص ۱۸۸، وتاریخ بعداد، ح ۱، ص ۲

ر (۲۲) الكلمة ساقطة من ت

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة عير موجودة في م.

<sup>(</sup>۲٤) ريتيح

[١٤٥] ولما تَعلَّتْ (سبيعة الأسلمية)(٢٠) بعد وفاة زوجها تجملت للخطّاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال.

مالي أراك متجملة لعلك تُرجين النكاح؟ واللّه ما أنت بناكح حتى تمرّ عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة

فلما سمعت ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله و الله عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج، ذكره مسلم ـ رح ـ.

[١٤٦] وفي رواية (تشوفت للأزواج) فذكر ذلك النبي - عَلَيْ - فقال: «ما يمنعها. قد انقضى أجلُها»

وفي قوله. «تشوفت للأزواج» وعمله \_ عليه السلام \_ بذلك وتركه إياها لم ينهها دليل على جواز ما فعلت، وكان الذي فعلت تحليها بالزينة(٢١).

يقال دينار مشوف \_ أي مُحلّى.

ولم يرد بقوله تجملت للخطاب الذين خطبوها بعد، وإنما معناه الذين هم بصدد أن يخطبوها

وهذا الذي ذكر ابن القطان هنا إنما بناه على أنه فهم من قوله تجملت للخطاب إنما تزينت لا أن يراها الخطاب بأنفسهم(٢٠)، وليس الحديث في ذلك، إذ يحتمل أن تكون تزينت لأن يرسل الخطاب إليها من يراها من النساء على ما جرت به العادة في ذلك

[١٤٧] وقد روى وكيع عن العالاء بن عبدالكريم عن عمار بن

<sup>[</sup>۱٤٥] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۱۲۲

<sup>(</sup>٢٥) س السلمية

<sup>[</sup>۱٤٦] سنن النسائي، ح ٦، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٢٦) الكلمة الأحيرة عير موحودة في م

<sup>(</sup>٢٧) العبارة الأحيرة ساقطة من س

<sup>[187]</sup> 

عمران(٢٨) عن امرأة بهم عن عائشة أنها شوفت جارية لها. وقالت ·

لعلنا نتصيد بها بعض شباب قريش.

إلَّا أنه أثر ضعيف للجهل عمن فوق وكيع في هذا السند.

قال ابن القطان.

وأما الرجل ففي جواز ذلك له من التزين والتعرض بالمحاسن التي لا يجوز له إبداؤها لغير المخطوبة من السواك والخضاب وتحسين اللبسة والركبة والمشية نظر.

قال ابن القطان·

والظاهر جواز ذلك إن لم يتحقق في المنع منه إجماع، أما إذا لم يكن خطب ولكنه يتعرض بنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز ذلك له لأنه تعرض وتعريض(٢١).

والله أعلم وبه التوفيق

<sup>(</sup>۲۸) ص عمر، تحریف

<sup>(</sup>٢٩) العبارة الأخيرة غير موحودة في م

# ذكر الصدقات وما ورد في كثرتها وقلتها وكراهة المغالاة فيها

[١٤٨] قال الله تعالى ﴿وأتوا النساء صَدقاتِهِنَّ نِحلةً، فإن طِبن لكم عن شيء منه نفساً فكلُوه هَنيئاً مَريئاً ﴾ (النساء ٤).

قال بعض العلماء·

المخاطب بهذه الآية: الأزواج، أي أدّوا الصدقات عن طيب نفس منكم كما تطيبون نفساً بسائر المعاوضات.

وقال بعضهم(۱): بل الخطاب بذلك للأولياء دون الأزواج، وكان الأولياء في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا، وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئاً لكن النافجة ـ بالجيم ـ يعنون أنه يأخذ مهرها إبلاً فيضيفها إلى إبله فينفجها أي تكثرها(۱).

[١٤٩] وقوله تعالى. ﴿فإن طِبن لكم عن شيء منه نفساً ﴾ إلى أخر الآية: قال ابن العربي في (أحكام القرآن):

لم يختلف العلماء أن المالكة لأمرها إذا وهبت صداقها لزوجها أن ذلك ينفد عنها ولا رجوع لها فيه إلّا ما رُوي عن ا

<sup>[184]</sup> 

<sup>(</sup>١) العبارة غير موحودة في ص.

<sup>(</sup>٢) الكلمة الأحيرة ساقطة من ت

<sup>[</sup>۱٤٩] احكام القرآن، ح ١، ص ٢١٨

[۱٥٠] شريح أنه رأى أن لها الرجوع في ذلك، وزعم أنه أخذ ذلك من الآية فإنها لو طابت به نفساً لم تطالبه به

وقال: وهذا ليس كذلك، فإنها قد كانت طابت به نفساً (٦) حين ملكته إياه، ورجوعها بعد ذلك فيه لا ينفي طيب نفسها أولًا به.

[١٥١] وقال تعالى ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بُهتاناً وإثماً مُبيناً ﴾ (النساء: ٢٠) يريد \_ والله أعلم \_ إذا لم يكن ذلك بمرادهن واختيارهن، وأما إن طبن به نفساً فيجوز لهم أخذه كما تقدم في الآية السابقة (نا).

[١٥٢] الزبير في (الموفقيات)(٥) عن عبدالله بن مصعب قال:

قال عمر بن الخطاب \_ رض \_ يوما على المنبر:

ألا لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، ولو كانت بنت ذي القصة ـ يعني يزيد بن الحصين الحارثي ـ فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقامت امرأة من صف النساء طويلة فقال: ليس ذلك لك. قال. ولِمُ؟ قالت:

لأن الله \_ عز وجل \_ يقول: ﴿وأتيتم إحداهنَّ قنطاراً فلل تأخذوا منه شيئا﴾ فقال عمر \_ \_ رض \_.

امرأة أصابت ورجل أخطأ.

قال ابن العربي: وهذا لم يقله عمر على وجه التحريم، ولكن عسلى وجه الندب والتعليم، قال.

<sup>[</sup> ۱۰] احکام القرآن، ح ۱، ص ۳۱۸

<sup>(</sup>٣) الكلمة نمير موجودة في ر

<sup>[</sup>۱۵۱] احکام القران، ح ۱، ص ۳۹٤

<sup>(</sup>٤) العبارة الأخيرة أحلت بها ص

<sup>[</sup>۱۰۲] احتام القرآن، ح۱، ص ۲۲٤

<sup>(</sup>٥) لم أحده في القطعة المطبوعة من الكتاب

وقد تناهى (١) النسباء في الصدقات حتّى بلغ صداق امرأة ألف الف، وهذا قل أن يوجد من حلال.

[١٥٣] قال وقد سئل عطاء عن رجل غالى في صداق امرأة أيردّه السلطان؟ قال لا.

[ ١٥٤] قال · وقد ورد أن عمر \_ رض \_ تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة بنت رسول الله \_ علي من وأصدقها أربعين ألف درهم(١٠).

[١٥٥] وتروج عروة البارقي بنت هاني بن قبيصة على أربعين الف درهم. وعن غيلان بن جرير أن مطرفاً تزوج امرأة على عشرة الاف أوقية.

[١٥٦] قال وقال إبراهيم<sup>(٨)</sup>. السنة في الصداق الرطل من الورق، وكانوا يكرهون أن تكون مهور الحرائر مثل أجور البغايا.

[۱۵۷] قال عياض ـ رح ـ في (الاكمال) لا خلاف بين العلماء أنه لا حدّ لأكثر الصداق، وأما أقله فقال مالك:

لا يجوز النكاح باقل من ربع دينار اتفاقاً لقوله تعالى ﴿أَن تَبَعُوا﴾ وقوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طُولا﴾ (النساء ٢٥)

فدل أن المراد ما له بدِّ من المال، وأقله ما استبيح<sup>(۱)</sup> به العضو في السرقة، وذلك ربع دينار.

وكافة العلماء الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم على جوازه مما تراضى عليه الزوجان أو من له العقد ممّا فيه منفعة

<sup>(</sup>۲) ریاشی

أ٣١٥] احكام القران، ح ١، ص ٣٦٥.

<sup>[</sup>١٥٤] المصدرنفسة

<sup>(</sup>V) الكلمة ساقطة من ب

<sup>[</sup>۱۵۰] احكام القرآن، ح ۱، ص ٣٦٥

<sup>[</sup>١٥٦] المصدريفسة

<sup>(</sup>٨) أبراهيم البحعي تقدمت ترحمته في الهامش (١٣١)

<sup>(</sup>۹) ر استیاح،

كالسوط والنعل ونحوه، وإن كانت قيمته أقل من درهم، وهو فول الشافعي، وربيعة وأبي الزناد (١) وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد والليث بن سعد (١١) وسفيان الشوري والأوزاعي وابن أبي يعلى وداود، وفقهاء الحديث - رض - مع استحباب بعضهم أن يكون ما له بال.

وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم.

قال ابن شبرمة. وأقله خمسة دراهم اعتباراً بما يستباح به العضو في السرقة على مذهبهما.

وكره النخعي بأن يتزوج بأقل من أربعين درهماً.

[١٥٨] قال ابن العربي في (أحكام القرآن)

وقد روى أن رجلًا تزوج على عهد رسول اللّه \_ ﷺ - على نعلين فقال له النبى \_ ﷺ -:

«أرضيت بما لك \_ بفتح اللام \_ بهاتين النعلين»؟

فقال: نعم، فأجازه النبي ـ على ــ

[١٥٩] قال غيره وزوّج سعيد بن المسيب ابنته على أربعة دراهم، ويقال على درهمين.

[١٦٠] قال عياض: واستحب مالك تقديم ربع دينار، فأكتر قبل الابتناء حسيكة.

تياسروا: أي أرضوا بما استيسر.

والحسبيكة · العداوة.

<sup>(</sup>۱۰) ر الريادة، تحريف

<sup>(</sup>۱۱) ر سعید، تحریف

<sup>[</sup>۱۰۸] احکام القرآن، ج۱، ص ۲۲۳

ص ۔ بعل، تحریف

<sup>[</sup>۱۲۰] صحیح البخاري، ح ۹، ص ۲

[١٦٥] ونحو هذا أثر عن عمر \_ رض \_:

ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإن الرجل ليغالي بصداق المرأة حتى يكون ذلك لها في قلبه عداوة.

[١٦٦] أبو العجفاء(١١) السُلَمي قال:

خطب عمر \_ رض \_ فقال

الا لا تغالوا في مهور النساء فإنه لو كان تقوى ومكرمة في الدنيا لكان نبيكم \_ ﷺ \_ أحداً من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

وفي رواية أُخرى: أكثر من أربعمائة وثمانمائة وثمانين درهما، ولم يذكر عمر هذا النَّش.

[١٦٧] وقد ثبت في الصحيح عن أبي سلمة (١٦) بن عبد الـرحمن قال:

سالتُ عائشـة \_ رض \_ زوج النبي \_ ﷺ \_ كم كان صداق النبي \_ ﷺ \_؟ قالت:

كان صداقه \_ على الأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونسًّا.

وفي رواية أخرى أكثر من أربعمائة وثمانين درهما، ولم تنذكر عمرها، ها هنا. النش.

قالت: أتدرى ما النش؟ قلت لا، قالت:

نصف أوقية فذلك خمس مائة درهم، فهذا صداق النبي - عَلَيْ - الأزواجه خرجه مسلم.

<sup>[177]</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) ر العجماء، تحریف

<sup>[</sup>۱٦٧] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰٤۲

<sup>(</sup>۱۳) ب سلم، تحریف

قال الخطابي. النس اسم لما ذكرته عائشة \_ رض \_ غير مشتق من شيء.

وقال كراع النش نصف الشيء(١١).

[١٦٨] ولا يعترض على هذا الحديث والأثر الذي قبله بالحديث الذي يرويه يونس عن الزهري:

أن النجاشي زوّج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله - ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله - ﷺ فقبله، فإنّ هذا الشيء فعله النجاشي وتطوع به من ماله ولم يبتدىء به النبي - ﷺ - ولا أداه من ماله.

[١٦٩] البخاري عن أنس أن عبدالرحمن بن عوف أنه تروج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي - على وزن نواة.

وفي رواية على وزن نواة من ذهب.

[١٧٠] قال المبرد في (الكامل).

أصحاب الحديث يقولون على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، كما يقال لعشرين درهماً نشاً ولأربعين درهماً أوقية، فإنما هذه أسماء لهذه المعانى.

[ ١٧١] قال الوقشي (١٠١ في (طُرَره على الكامل):

<sup>(</sup>١٤) العبارة الأحيرة أخلت بها ص

<sup>[</sup>۱٦٨] تاريخ ابن عسماكن (تسراحم النساء) ٨٦ واسم ام حديثة. رملة، تسوفيت سنة ٤٤هـ الاستيعاب ١٨٤٢/٤، طبقات ابن سعد ١٩٦/٨، تاريخ ابن عسماكن (تراحم النسماء) ٢٠ ــ ٩٣ رقم ٢١

<sup>[</sup>۱۲۹] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰٤۳

<sup>[</sup>۱۷۰] المُعلِم، ح ۲، ص ۱۵۰،

<sup>[\\\]</sup> 

<sup>(</sup>١٥) الوقشي [هشام س أحمد] [٤٠٨ ـ ٤٨٩هـ) كاتب، قباص ، له شعر حيد، من أهبل طليطلة، من مؤلفاته بكت الكامل أو طرر على الكامل أو القرط على الكامل والمناف

إنما روى أصحاب الحديث ما تقدم، يعني ما ذكرناه في حديث البخاري. أنه تزوج على وزن نواة من ذهب قال:

فكأنه قال: تزوجت على وزن خمسة دراهم من ذهب، فلم تخرج النواة في الحديث عن معناها عند العرب. وهذا الذي قاله الوقشي يحتاج إلى بيان.

ومعناه أن المجرور الذي هو قوله من ذهب صفة للوزن الذي هو بمعنى الموزون لا للنواة، أي على شيء من وزنه نواة.

[۱۷۲] مسلم عن أبي هريرة \_ رض \_ قال:

جاء رجل إلى رسول الله \_ على \_ فقال:

إنّي تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي - عَلَيْ -:

«أنظرت إليها»؟ قال: قد نظرتُ.

قال: «على كم تزوجتُها»؟ قال: على أربع أواقِ، فقال له النبي- على الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي

«على أربع أواق لكأنما تنحتون الفضّة من عـرض هذا الجبـل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس(١٦) بعث ذلك الرجل منهم.

محمد بن علي بن أبي طالب ـ رض ـ قال(١٠)٠

«أصدق علي فاطمة \_ عليها السلام \_ بنت محمد \_ ﷺ \_ درعاً من حديد، هذه الدرع هي درعه المعروفة بالحَطْمية».

[۱۷۳] قال ابن العربي في (أحكام القرآن):

انظر ترجمة الوقشي إرشاد الأريب، ج ٧، ص ٢٤٩، وبغية الوعاة، ص ٤٠٩، والإعلام، ح ٨، ص ٨٤

<sup>[</sup>۱۷۲] صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰٤۰،

<sup>(</sup>۱٦) ر عیسی، تحریف

<sup>(</sup>۱۷) سنن ابی داود، ص ۲۱۲٦

<sup>[</sup>۱۷۳] احکام القران، ج ۱، ص ۳۹۷

وقد روى شريك عن سعيد بن طريق عن الأصبغ بن نباته عن علي ـ رض ـ قال.

زوجني رسول الله على أبعمائة وثمانين درهماً. قال وهذا ضعيف، بل زوّجه على درعه الحطمية.

والحَطمية \_ بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين \_ منسوبة إلى حَطُمة، بطن من عبد قيس مخصوصين بعمل الدروع.

وقال محمد بن حبيب النسابة (١٠) خُطمـة: بطن من محارب، وقد يقال في النسبة إليهم خُطَمى، بضم الحاء وفتح الطاء، وهو من سواذ النسب.

# [١٧٤] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال

قال رجل لحيوة بن شريح (١١) إني أريد أن أتروج، فقال: كم المهر؟. قال: مائة دينار، قال: لا تفعل، تزوج بعشرة دنانير، فإن وافقتك ربحت تسعين، وإن لم توافقك تروجت بعشرة أخرى، فلا مد في عشرة نسوة من امرأة توافقك.

[١٧٥] أبو الفرج في (الأغاني) والزبير في (الموفقيات)، يدخل حديث بعضهما في حديث بعض، قال.

تزوج مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، فأمهر كل واحدة منهما ألف ألف درهم.

قال الزبير فقال فيه عبدالله ( ٢) بن همام:

<sup>(</sup>١٨) مختلف القبائل ومؤتلفها، ص ٣٥٤، والإيماس، ص ١٣٣

<sup>[3</sup>VI]

<sup>(</sup>۱۹) حيوة بن شريح بن صفوان الحصرمي (۱۵۸هـ) من عباد المصريبين ورهادهم مشاهير علماء الإمصيار، ص ۱۸۷ رقم ۱٤٩٩

<sup>[</sup>١٧٥] الإغابي، ح ١١، ص ١٧٣، ولم أحده في الأحدار الموفقيات

<sup>(</sup>۲۰) ص عبيداللّه، تحريف

أبلغ أميرَ المؤمنين رسالةً من ناصح لك لا يريد خداعا بضع الفتاة بالفِ الفِ كاملِ وتبيتُ حراسُ الثغورِ جِياعا،

قال أبو الفرج.

إن هذا الشعر لأنس بن رُنيم الليثي.

وأظن (ابن العربي) حيث قال وقد تناهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق المرأة ألف ألف إنما إشار إلى هذا.

قال أبو الفرج

فبلغ أخاه عبدالله فقال إن مصعبا قدم أيره وأخر خيره، وكتب إليه يؤنبه على ذلك، ويأمره بالشخوص، ويقسم عليه أن لا ينزل بمكة، ولا بالمدينة وأن يكون نزوله بالبيداء، فصار إليه مصعب فترضاه، فقال ويحك يا مصعب أرأيت من صنع ما صنعت أتعمد إلى مال الله فتمهر منه عائشة ألف ألف؟ أتراك تغرف من بصر فاعتذر له مصعب. وقال: قد كان ما كان، فتغافل عنه، وعاد مصعب إلى عمله ودخل بها(٢٠).

ولما بلغ عبدالملك بن مروان قال: إنّ مصعباً قدّم أيره، وأبعد خيره، تعجب منه وقال

أرأيتم هذا اللئيم كيف عير أخاه بما فعلى الكنه والله أخر أيره وأخر خيره، بما فعل فلا منفعة لأحد فيه، وكان عبدالله بن الزبير بخيلًا، ولم يكن في آل الزبير جوادا غير مصعب

[۱۷۸] أبو داود عن يحيى بن يعمر (۲۲) ـ رض ـ قال قال رسول الله ـ الله ـ الله ـ الله عن الله عن يحيى الله عن اله عن الله عن الله

«استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم» مرسل.

<sup>(</sup>٢١) العبارة الأحيرة عير موجودة في س

<sup>[</sup>١٧٦] ضعيف الجامع، ١/٢٦٤ رقم ٩٠٣

<sup>(</sup>۲۲) ر عمر، تحریف

# الوقت المستحب لعقد النكاح وذكر الوليمة وما ينبغي أن يُدعى به للمتناكحين

[۱۷۷] قال حمزة بن حبيب كان أشياخنا يستحبون النكاح يوم الجمعة، لما في ذلك من لفظ الاجتماع، وكانوا يختارون آخر النهار دون أوله، ذهبوا إلى تأويل القرآن واتباع السنّة في الفأل، لأن اللّه سبحانه سمّى الليل سكناً وجعل النهار نشوراً.

[١٧٨] وقال رسول الله \_ ﷺ \_ في الطيرة٠

«أصدقها الفأل» فآثر الناس استقبال الليل بالنكاح تيمناً لما فيه من الهدوء والسكون، وكرهوا الاجتماع على صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار.

[۱۷۹] وأما كراهة الناس الاجتماع في شوال، فإنّ أهل الجاهلية كانوا يتطيرون منه، ويقولون: إنه يشول بالمرأة من قولك: شالت نعامته(۱)، وبتالت النوق بأذنابها، فعلقه الجهال منهم، وأبطله النبي حرض في شوال. فكانت عائشة تستحب نكاح نسائها في شوال وتقول: (أيّ النساء كان أحظى عند رسول الله في منّي، وقد تزوجني في شوال، وبنى بي في شوال)، خرجه عنها مسلم

<sup>[</sup>۱۷۸] مصنّف ابن ابی شبیة، ج ۱۰، ص ۳۳۰

<sup>[</sup>۱۷۹] منحيح مسلم، ج٢، ص ١٠٣٩

<sup>(</sup>١) العبارة أخلت بها م

[١٨٠] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال.

تزوج رسول الله على الله على الله على الله على الله عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا وورد أيضا ترغيبه في شهر صفر.

روى الزهري أن رسول الله عليه و النته فاطمة علياً الله علياً الله علياً الله علياً الله علياً الله الله الله الله عشر شهرا من الهجرة.

[١٨٢] قال الغزالي \_ رح \_ في (الاحياء).

ويستحب أيضاً أن يكون العقد في المسجد، وأن يحضر لذلك جمع من أهل الصلاح والدين زيادة على الشاهدين، اللذين هما ركنان للصحة.

[١٨٣] وذكر حديثاً عن النبي \_ ﷺ \_ قال ·

«اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد»

[١٨٤] مسلم عن أنس بن مالك ـ رض ـ

(أن رسول الله \_ ﷺ - رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجب امرأة، قال. بارك الله لك، أولم ولو بشاة).

[۱۸٥] وعنه \_ رض \_ قال

ما رأيت رسول الله على أولم على المراة ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة.

[١٨٦] وفي رواية.

ما أولم رسول الله - على امرأة من نسائه ما أولم على

<sup>[</sup>۱۸۰] إحياء علوم الدين، ح ٢، ص ٣٦

<sup>[</sup>١٨٢] المندريفسة

<sup>[</sup>١٨٣] المصدر نفسه، وصعيف الجامع، ح١، ص ٣٠٦ رقم ١٠٦٦

<sup>[</sup>۱۸٤] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰٤۲

<sup>[</sup>۱۸۰] البحاري، ح ۹، ص ۲۳۲

زينب، فقال ثابت البناني. بم أولم؟ قال: أطعمهم خبراً أو لحماً حتى تركوه.

[۱۸۷] البخاري عن نافع عن ابن عمر ـ رض ـ قال. قال رسول الله ـ على الله ـ على الله ـ على الله على الله

[١٨٨] وفي بعض روايات مسلم عن ابن عمر ـ رض ـ قـال «قال رسول الله ـ على اذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو نحوه» قال فكان رسيول الله ـ على ـ يئتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم.

[١٨٩] مسلم عن جابر قال: «قال رسول الله و الله عن جابر قال: «قال رسول الله عن إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك».

[ ۱۹۰] عن أبي هريرة ـ رض ـ قال: «قال رسول الله ـ ﷺ ـ إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً صلى، وإن كان مفطراً فليطعم» قوله «فليصل» أي فليدعُ وليبرك

[١٩١] وعنه أن (النبي \_ ﷺ \_ قال ·

شرّ الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله).

[١٩٢] قال صاحب (العين): الوليمة: طعام النكاح.

[١٩٣] وقال الخطابي: هي طعام الإملاك، ولعل كلامهما واحد.

[١٩٤] قال المازري في (المُعلِّم) الوليمة عندنا مستحبة، وليست بواجبة، خلافاً لداود، وأحد قولي الشافعي في إيجابها أخذاً بظاهر قوله ـ عليه السلام ـ «أولم»

<sup>[</sup>۱۸۷] البخاري، ج ٩، ص ٢٤٠ ـ فتح

<sup>[</sup>۱۸۸] صحیح مسلم، ج ۲، ص ۵۳

<sup>[</sup>۱۸۹] المصدر نفسه، ح ۲، ص ۱۰۵۶

<sup>[</sup>۱۹۰] المصدر نفسه، ح ۲، ص ۱۰۵٤

<sup>[</sup>۱۹۱] المصدريفسه، ح ۲، ص ۱۰۵۵

وقوله \_ ﷺ -: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله».

قال وعندنا أن قوله \_ عليه السلام \_ أولم محمول على الندب ولا حجة لهم في قوله ومن لم يجب المدعوة فقد عصى الله لأنه رتب العصيان على ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة لم يدل ذلك على وجوب الوليمة، إذ غير بعيد أن تكون الوليمة غير واجبة، والإجابة واجبة، كما أن الابتداء بالسلام غير واجب والرد واجب

[١٩٥] وقال عياض: استدل بعضهم من حديث عبدالرحمن بن عوف على استحباب الوليمة بعد الدخول. قال وهو ظاهر قول مالك في كتاب محمد

[١٩٦] وحكى (ابن حبيب) استحبابها عند الامسلاك وعند الدخول، ورأها بعض شيوخنا قبل الدخول أكد حتى الدخول بعد الشهرة.

قال وقوله «ولو بتباة» دليل على التوسعة فيها لأهل الوجد بالذبح وغيره، وإن الشاة لأهل الجدة والقدرة أقل ما يمكن وليس على طريق التحديد (٦)، وإنه لا يجزى أقل منها لمن لم يجدها، بل على طريق الحضّ والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حدّ لها ولا توقيت.

قال. واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين، فمن قائل بإباحة ذلك ومن قائل بكراهته، واستحب أصحابنا تكرارها لأهل السعة أسبوعاً. قال بعضهم. وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم كراهة للمباهاة والسمعة. قال. ولم يختلف العلماء في وجوب الإجابة في وليمة العرس، يعني النكاح، واختلفوا فيما عداها(٢)، فمالك وجمهورهم على أنها لا تجب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوب الإجابة(١) في كل دعوة بظاهر الحديث المتقدم

<sup>[197]</sup> 

<sup>(</sup>٢) العمارة لا وحود لها في س

<sup>(</sup>۳) ر عددها

<sup>(</sup>٤) ص حوار

وقال الشافعي في ذلك: واجب في الوليمة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي يقع عليها اسم وليمة كالختان والأملاك والنفاس وحادث سرور لا يتبين لي أن تاركها عاص كتارك الوليمة.

وقد كره مالك لأهل الفضل الإجابة إلى الطعام يدعون إليه، قال بعضهم ويعني في غير الوليمة، وقال بعضهم فيما يصنع تفضلاً دون موجب من ختان أو نفاس أو ما أشبه ذلك().

قال: واختلف في وجوب الأكل للمفطر فيها فلأهل الظاهر فيه قولان، وقال الشافعي إن كان مفطراً أكل، وإن كان صائماً صلى، أي دعا على ما جاء في الحديث، قال مالك يجيب وإن لم يأكل، وضعف أصبغ في الإجابة، إذا لم يكن معها الأكل، ورأى الإجابة إنما تتعين لأجله.

واختلفوا أيضا في الحضور إذا كان في الوليمة لعب مباح أو منكر، فالمباح الأكثرون<sup>(1)</sup> يبيحون الحضور فيه إلّا لذوي الفضل والهيئات، وفي مذهبنا في ذلك قولان، والمنكر الأكثرون يمنعون الحضور فيه إلّا أبا حنيفة وبعضهعم، فإنهم يجيزونه، قال: وعندنا فيه قول شاذ.

[١٩٧] أبو ياسر البغدادي في رسالته المعروفة بـ (رسالـة الطيب) قال.

يقال إن وليمتين كانتا، لم يكن في الإسلام مثلهما، ولا تقدم لهما نظير قبلهما

فالوليمة الأولى وليمة الـرسيد عند دخولـه بزبيـدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور(١)

<sup>(</sup>٥) لا توحد في ب

<sup>(</sup>٦) ص الأكثر

<sup>[147]</sup> 

<sup>(</sup>٧) سترد تفصيلات عن تاريح الرهاف واهميته في الفقرة والطر

[۱۹۸] قال أحمد بن أبي طاهر صاحب (تاريخ بغداد) قال.

لما زوجها المهدي من ابنه هارون الرشيد استعد لها ما لم يستعد به لأحد قبلها من الآلات والآنية والفرش والمتاع والثياب والطيب والجواهر والخدم والوصائف. وعمل لها درع درّ متجاوز الصفة لم يقف المقومون له على قيمة، ويقال إنه الدرع الذي كان لعبدة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية \_ امرأة هشام بن عبدالملك(١٠)، ودخل بها في المحرم سنة خمس وستين ومائة في قصر الخلد(١٠)، وحشر الناس من الأفاق، وفرق في ذلك العرس من المال ما لم يتوهم أن بيوت المال تحويه، وكانت أواني الذهب تملأ بدراهم الفضة، وأواني الفضة تملأ بدنانير الذهب، ويدفع ذلك لوجوه الناس إلى ما يتبع ذلك من نوافح المسك وقطع العنبر وخلع عليهم خلع الوشي

قال يقال إن العود القماري إنما سقط وتقدمه العود الهندي في هذه الوليمة لما امتحنا جميعاً، فوجد الهندي أطيبهما وأبقاهما في التياب.

قال: ونظمت الشعراء في هذه الوليمة، وكتب أهل البلاد للمهدي والرشيد يهنئونه بها، فيقال إنه لم يكن في الإسلام وليمة مثلها.

[١٩٩] قال (أبو ياسر) وبلغت النفقة في هذه الوليمة من بيت مال الخاصة سنوى ما أنفقه الرشيد من ماله خمسين ألف ألف دينار.

[٢٠٠] وأما الوليمـة الثانيـة فهي وليمة المـأمون عـلى بوران بنت الحسن بن سهل قال (أبو الفرج).

لما خطبها المأمون استعد لها استعداداً يجلُّ عن الـوصف، وخرح

<sup>[</sup>١٩٨] الجماهر، ص ١٥٢، الدحائر والتحف، ص ٩١ ـ ٩٢

<sup>(</sup>٨) ر عىدالله، تحريف

<sup>(</sup>۹) ب حالد، تحریف

<sup>[</sup>٢٠٠] ثمار العلوب، ص١٦٥ ـ ١٦٦، والدخائر والتحف، ص ٩٨ ـ ١٠١

المأمون إلى فم الصلح (١) في شعبان سنة عشر ومائتين، فأملك بها، وفعل الحسن في تلك الوليمة ما لم يفعله ملك في جاهلية ولا إسلام، نثر على الهاشميين والقواد والكتّاب بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جَوار وتعيين صلات وغير ذلك من كل شيء نفيس، فكان إذا وقع شي من ذلك في يد من نثر عليه شيء منها فتحه وتوجه فاستوفى قبض ما فيه، ثم نترت بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وقطع العنبر، وأقام الوظائف والنفقات لجميع ما اشتمل عليه عسكر المأمون لكل رجل على قدره، فيقال إن العسكر ما اشتمل على ستة وثلاثين ألف، سوى أهل العسكر من سائر الناس.

[٢٠١] وقال (أبو ياسر البغدادي) حاكياً عن الحسن بن رجاء (١١٠) على نيف وسبعين ألف ملاح.

[۲۰۲] قال (أبو الفرج)

ولما جليت بوران فرش لها حصير من ذهب وجيء بإناء عظيم، مملوء درّاً فنثر على الحصير، وكان فيمن حضر من النساء زبيدة وحمدونة بنت الرشيد وغيرهما من بنات الخلفاء، فلم تلتقط واحدة منهن شيئاً من الدّر، فقال لهن المأمون: أكرمنها بالتقاطكن، فمدّت كل واحدة منهن يدها وأخذت واحدة وبقي الدّر ظاهراً على حصير النذهب، فقال المامون قاتل الله الحسن بن هانيء(١٠) كانه كان حاضراً حين قال:

كَانٌ كُبرى صُعْرى من فَواقِعها حصباء درّ على أرض من الذَّهبِ

<sup>(</sup>۱۰) فم الصلح بهر كسير فوق واسط، فيه كانت دار الحسن بن سنهل وزير المأمون معجم العلدان [قم الصلح] ٢٧٦/٤

<sup>[</sup>٢٠١]

<sup>(</sup>١١) الحسن بن رجاء الحرجرائي (٢٤٤هـ) كاتب بلينغ من رجال النولة العباسية النوافي، ح ١٢، ص ١٠، رقم ٨

<sup>[</sup>۲ ۲] الوافي، ح ۱۰، ص ۲۱۸ (صعص ترحمة نوران) وتم العرس سنة عشر ومائتين للهجرة (۱۲) س أنو نواس

[۲۰۳] قال (أبو ياسر).

وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر وزنها ثمانون رطلاً، فأنكر المأمون ذلك وقال: هذا إسراف، فأمرت زبيدة (١٠) برفعها، وقالت هاتوا السمع المستعمل، قال وسال المأمون زبيدة عن مقدار النفقة في هذه الوليمة، فقالت: ما بين خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين، فبلغ ذلك الحسن بن سهل فقال كأن النفقة كانت بيدها.

والله لقد حصرتها فكانت ثمانية وثلاثين ألف ألف.

قال وأقامت البغال وعدتها أربعة آلاف بغل تنقل الحطب قبل اللوليمة آربعة أشهر، ففي أثناء الوليمة أعوزهم الحطب فكانوا يوقدون الكتان عوضا عن الحطب.

[٢٠٤] الهيتم بن عدي قال.

لما زوّج الحجاج ابنه محمداً قال. لأصنعن في عرسه طعاماً لم يعمل أحد قبله ولا أحد بعده مثله، فقيل له. أصلح الله الأمير لو بعثت إلى من أدرك كسرى أبرويز فوصف لك شيئا ممّا عمله في بعض أيامه على رسمه، فإن معهم المعرفة والسياسة، فأرسل إلى شيخ ممن أدرك كسرى(١٠)، فقال. صف لي أطيب طعام عمله كسرى وأكذره وأشهره فقال

نعم أصفه لك بعلم، لما أراد كسرى أن يبتني بابنة فلان بعث إلى عماله في مملكته كلها، فأشخص من كل بلد عالمه وكاتبه ورجلين من وجوه أهل البلد، فاجتمع عنده منهم أربعة ألاف رجل فبسط لهم بسط الديباج المنسوجة بالذهب عليها وسائدها، ثم أتوا بموائد الفضة عليها صحاف الذهب فيها من كل غريب الطعام، فإذا فرغ

<sup>[</sup>٣] الدهائر والتحف، ص ٩٨ ـ ١٠١

<sup>(</sup>۱۳) ص بنت جعفر

<sup>[</sup>٢٠٤]

<sup>(</sup>١٤) العبارة ساقطة من ب

كل رجل من طعامه أعطي مثقال مسك لغسل يده يصنع به ما شاء، فصنع ذلك بهم ثلاثة أيام، ثمّ قسمت بينهم الفرش والآنية، وأعطيت لهم الجوائز، ثمّ ردّهم إلى بلدانهم.

فقال الحجاج.

أفسد علينا هذا العِلج ما أردناه، انظروا جزائر فانصروا في كل مربعة من مربعات واسط جزورا يقسمها أهلها.

[۲۰۰] مسلم عن عائشة \_ رض \_ قالت:

(لما بنى بي رسول الله - على اخذت بيدي أم رومان فأدخلتني بيتاً فإذا نسوة من الأنصار، فقلن على الخير والبركة وأيمن طائر).

وقال البخاري(١٠٠): (على اليمن والبركة وعلى خير طائر).

وقال عياض في (الاكمال): فيه حجة لما يقال للمتزوج. قال: وجاء في الحديث عن النبي عربي الله الله عن النبي عن النبي عن النبي عن الله الله الله معاذ ونحوه، وإنه دعا لرجل من الانصار شهد إملاكه فقال:

(على الإلفة والخير والطير المأمون، والسبعة في الرزق، بارك الله كم).

قال(١٦)وروى عنه كراهة قول العرب بالرفاء والبنين.

وقال \_ عليه الصلاة والسلام لبعضهم: (بارك الله لكم وعليكم).

قال في معنى الطائر هنا الحظّ أي على أيمن حظ وأفضله (١٧)، ويقال للحظّ من الخير والشرطائر، وقيل ذلك في قوله تعالى:

﴿ وَكُلُ إِنْسَانَ ٱلزَمِنَاهُ طَائِرِهُ فِي عَنْقَهُ ﴾ (الإسراء ١٣) انتهى كلام عياض ـ رح ـ.

<sup>[</sup>۲۰۵] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰۳۸

<sup>(</sup>۱۵) البخاري، ح ۷، ص ۲۲۳ ـ التم

<sup>(</sup>۱٦) مسند احمد، ح ۱، ص ۲ ۲

<sup>(</sup>١٧) الكلمة لا وحود لها في ت

[۲۰٦] قوله فيه.

ورُوي عنه كراهة قول العرب في ذلك بالرفاء والبنين، جاء في ذلك حديث يرويه الحسن (١٠) بن دينار عن الحسن البصري (أن رسول الله علي الله علي أن يقال بالرفاء والبنين).

الحديث مرسل، والحسن بن دينار متروك.

(٢٠٧] وتزوج عقيل بن أبي طالب فقيل له بالرفاء والبنين، فقال: قال رسول الله \_ ﷺ \_:

«إذا رفا أحدكم فليقل على الخير والبركة، وبارك الله لك وبارك عليك».

[٢٠٨] قال إسحاق بن يحيى. رأيت عقيل بن عُلَّفة (١٠١) يقول لرجل من الأنصار: بالرفاء والبنين واليمن والطائر المحمود. قال قلت له: يا أبا عُلَّفة إنه يكره أن يقال هذا، فقال يا ابن أخي هذا قول أخوالك في الجاهلية، إلى اليوم لا يعرفون غيره.

قال إسحاق فحدثت الزهري بذلك فقال: إنّ عقيلًا كان جافياً، حاهلًا.

[٢٠٩] أبو داود عن أبي هريرة ـ رض ـ أن رسول اللّـه ـ ﷺ ـ كان إذا رفا المتزوج يقول.

«بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير».

[۲۱۰] سعید بن المسیب عن ابن عباس ـ رض ـ قال: لما ابتنی علی بفاطمة دخل رسول الله ـ ﷺ ـ علیهما فقال:

<sup>[5.7]</sup> 

<sup>(</sup>۱۸) ر الحسین، تحریف

<sup>[</sup>۲۷] سنن النسائي، ح ٦، ص ١٢٨

<sup>[</sup>۲۰۸]

<sup>(</sup>١٩) سترد احدار أحرى عن عقيل بن علقة المري، ابطر ١٠١٤،

<sup>[</sup>۲۰۹] سنن ابی داود، ص ۲۱۳۰

«قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما، وبارك فيكما، وأصلح بالكما». ثمّ قام فأغلق عليهما بيده

[۲۱۱] وفي رواية عن أنس ـ رض ـ أن رسول الله ـ على ـ قال لعلى حين أراد تزويجه.

«إنّ اللّه أمرني أن أزوجك فاطمة بنت خديجة إن رضيت».

قال: قد رضيت يا رسول الله.

قال أنس ( ۲): فقال رسول الله \_ ﷺ -:

«جمع الله شملكما، وأقرّ عينكما، وأسعد جدّكما، وأخرج منكما خيراً طيباً كثيراً».

قال أنس: فوالله لقد خرج منهما خير كثير رضوان الله على جميعهم.

<sup>[117]</sup> 

<sup>(</sup>۲۰) ر ایس، تحریف

# جلاء العروس ودخولها على الرجل، وذِكر جُمل من آداب الجماع

[٢١٢] لم تزل العادة وإلى الآن جارية بجلاء العروس بين أهلها قبل أن تصل إلى زوجها ثمّ بعد وصولها إليه.

[۲۱۳] وقد ورد في ذلك حديث يرويه القاسم بن عبيدالله العمري(۱) عن ابن دينار عن ابن عمر (أن رسول الله - ﷺ - اجتلى عائشة - رض - عند أبيها قبل أن يبتنى بها).

[٢١٤] قال ابن القطان في كتاب (النظر): هـ و كناية عمّا جرت عادة النساء به من جلاء العروس بينهن قبل دخولها على زوجها.

قال: والقاسم بن عبيدالله ضعيف عند المحدّثين، وقد رويت هذه اللفظة بالخاء المعجمة.

[٢١٥] سعيد بن المسيب \_ عن ابن عباس \_ رض \_ قال:

لما زوج النبي ـ رئي ـ ابنته فاطمة (١) علياً قام فدخل على السباء وقال

«إني قد زوجت ابن عمي ابنتي فاطمة، وقد علمتن منزلتها مني،

<sup>[117]</sup> 

<sup>(</sup>۱) ر عىدالله، تحريف

<sup>[410]</sup> 

<sup>(</sup>Y) الاسم لا وحود له في ص

وأنا أدفعها إليه الآن إن شاء الله تعالى \_ فدونكن ابنتكن»

قال فقمن إليها فغلفنها من طيبهن وكسونها من حليهن، ثمّ إن النبي - على دخل فلما رآه النساء وثبن وتخلفت أسماء بنت عُميس، فقال لها النبي - على من أنت؟ قالت أنا التي أحرس ابنتك، فإنَّ الفتاة ليلة يبتني بها زوجها لا بد أن تكون امرأة قريباً منها، إن عرضت لها حاجة أو أرادت شيئا أفضت بذلك إليها، فقال النبي - على -:

«حرسك الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان» وفي الحديث طول.

قالوا: وينبغي للمرأة التي تتولى جلاء العروس أن تعرض على الرجل جميع محاسنها، وتظهر له ما خفي من خضابها أو زينتها(٢)، فإن أغفلت شيئا من ذلك نبهتها العروس له بيد أو رجل أو إشارة خفية.

[۲۱٦] قالت رغيب(۱) الماتعطة: جلوت ريبا بنت الحبحاب على زوجها قدامة بن وكيع، وكانت جارية تملأ المرط، تنظر بعيني مهاة، وبلتفت عن جيد غزال، فائقة الحسن، جامعة الخلق(۱)، قالت: فإني لأرفع يدها لأري زوجها حسن خضابها إذا خرجت رجلها من تحت غلالتها فعلمتُ ما تريد فجعلت أريه مرة يديها ومرة رجليها. قالت فقال لي. يا رغيب ما رأيت خضاباً أحسن من هذا الدي أراه في يد هذه العروس ورجليها، ولقد شغلني عمّا سواه، وإني لأنظر إليها بكل نظري، فكلما ارتد نظري إليها مال إلى رجليها، فما قضيت وطري من حلاوة نظري، قالت فكان ذلك يعجبها، وتبين لي منه السرور في وجهها

<sup>(</sup>٣) العدارة ساقطة من س

<sup>[117]</sup> 

<sup>(</sup>٤) ب رعيب، ولم أعثر لها على ترحمة

<sup>(</sup>٥) العدارة لا وحود لها في ت

[۲۱۷] قالت وجلوت أم البنين بنت موسى بن عقال (۱) على زوجها عمرو بن وكيل المهدي ـ وكانت جارية قد أغناها حسنها عن التحلي، وزادها الحلي حسناً، وكل النساء يتحدثن بجمالها وكمالها وشدة حيائها، فجعلت لا أمد يدي إلى شيء من محاسنها إلا سبقتني إليه، فلما دخل عليها فركته لنقصان شهوته، ولم تـزل تبدي البغضـة له والنفور من مضجعه، إلى أن أجبر نفسه على طلاقها.

# [٢١٨] قال الهيثم بن عدي:

دخل مصعب بن الزبير على عائشة بنت طلحة وهي تمتشط فتمتل بقول جميل(V):

ما انسَ لا انس منها نظرةً سَلَفتْ بالحجر لما جلتها امُّ منظور (١٠)

فقيل له إنّ أم منظور ها هنا امرأة كانت عجوزاً من عدرة، فاستدعى بها فأقبلت، فقال: يا أم منظور أخبريني كيف جلاؤك لبثينة؟ قالت: مشطت رأسها، وجعلت فيه شيئاً من خلوق وألبستها وشاحاً وقلادة من بلح، ثم أقبل جميل على راحلته فوقف ملياً ينظر إليها ثمّ انصرف، قال فقال لها مصعب. فإني أقسم عليك ألا جلوت عائشة كما جلوت بثينة؟ ففعلت، ووقف مصعب ينظر إليها ملياً ثم انصرف.

[٢١٩] ويختار أن يكون دخول المرأة على زوجها ليلاً، فإنه وقت السبكون والهدوء وانقطاع التصرف، والنهار هو محل التفرق والانتشار، وقد سمى الله تعالى الليل سكناً وجعل النهار نشوراً.

وورد شيء في الابتناء نهاراً

<sup>[</sup>۲۱۷]

<sup>(</sup>٦) ص عقل، حطأ

<sup>[</sup>٢١٨] الإغاني، (ط الدار)، ح ٨، ص ١١٢، وتاريخ ابن عساكر [تراحم الساء]، ص ٦٦

<sup>(</sup>۷) دیوان جمیل، ص ۱۱۱

<sup>(</sup>٨) رواية الديوان بالحجريوم

[۲۲۰] وقالت عائشة \_ رض \_

(تزوجني رسول الله \_ على \_ لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي وأنا لا أدري ما تريد، فأخذت بيدي وأدخلتني بيتاً، فإذا نسوة من الأنصار فقلن. على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني() إلا رسول الله \_ على حجاء ضحى فأسلمتني إليه) خرجه مسلم.

قال عياض في (الاكمال): فيه جواز الابتناء بالأهل نهاراً.

وعليه ترجم البخاري في (باب الابتناء) بالأهل نهاراً من غير مركب ولا نيران.

وقال بعضهم: كلما اشتهر النكاح بمركب أو نيران كان أولى.

قال: ومعنى النيران كثرة السراج عند النفاف، وذلك إنما يكون ليلاً.

قال: وقد تكون النيران كناية عن الولائم كما قال في الحديث الآخر، أو يروى دخان (١)، وسيأتي ما قيل في الوطء ليلاً والوطء نهاراً في باب بعد هذا.

[۲۲۱] البخاري عن عائشة أن امرأة زفت إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله \_ ﷺ \_:

«يا عائشة ما كان عندهم لهو، فإنَّ الأنصار يعجبهم اللهو». وذكره البخارى في باب النسوة يهدين المرأة إلى زوجها،

<sup>[</sup>۲۲۰] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۲۸

<sup>(</sup>٩) م فراعني الرسول إلح

<sup>(</sup>١٠) العدارة عير موحودة في ص

<sup>[</sup>۲۲۱] فتح الباري، ۹، ص ۲۲۰

[٢٢٢] النسائي عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله - علي الله عن محمد بن الحالال والحرام الصوت والدف في النكاح».

ذكره الترمذي وقال فيه: حسن، وقال غيره: صحيح.

[٣٢٣] قال شريح (١١): ومن السنّة إذا دخل السرجل على المرأة أن يصلي ركعتين وتصلي خلفه، فيسألان اللّه خير ليلتهما، ويتعوذان باللّه من شرّ ليلتهما.

[۲۲٤] قال ابن سيرين.

تزوجت امرأة من بني تميم، فلما كان ليلة البناء بها دخلت عليها، فإذا هي جالسة على باب خدرها فأهويت إليها بيدي فقالت: على رسلك! فحمدت الله وأثنت عليه نمّ قالت إن الله يضع العلم حيث يشاء، إنه بلغني أن الرجل يؤمر إذا دخل على أهله أن يصلي ركعتين، وأن تصلي امرأته معه، فإذا فرغ قال

اللهم بارك لأهالي في وبارك لي في أهالي اللهم ارزقني ألفتهم ومودتهم وأرزقهم إلفتي ومودتي وحبّب بعضنا إلى بعض (١٠) فقمت ففعلت، فلما أهويت إليها بيدي قالت على رسلك، إن الرجل يؤمر أنه إذا أراد غشيان أهله أن يقول: اللهم حنّبنا السيطان، ولا تجعل له بيننا نصيباً فقلت ذلك، فلم أزل أعرف الخير والبركة.

قال عياض في (الاكمال): قيل هـو ألّا يصرعه التبيطان، وقيل ألّا يطعن فيه عند ولادته، كما جاء في الحديث.

قال ولم يحمله أحد على عمومه في الوسوسة والإغواء وسبه ذلك

<sup>[</sup>۲۲۲] النسائي، ح ۲، ص ۱۲۷

<sup>[777]</sup> 

<sup>[377]</sup> 

<sup>(</sup>١٢) لا وحود للعبارة في س

[٢٢٥] وروى الزبير في (الموفقيات) عن عمّـه عن الهيتم بن عدي عن السري بن إسماعيل عن الشعبي قال

قال في شريح (۱۱): عليك يا شعبي بنساء بني تميم. قال وأخبرني أنه تزوج امرأة منهم، قال فأقسمت على أهله ـ بعد تمام العقد \_ ألا تبيت إلا عندي فقالوا: اللهم غفرا نريد أن نصنعها لك ونهيئها؟، فقلت: حسبي ما رأيت، قال. وكنت رأيتها قبل نكاحها، فهيأوها ثم نفوها من ليلتهم، فأقبلت إلي مع نساء (۱۱)، فلما وقفت بباب الحجرة سلمت، فاستجفا ذلك النساء منها، ثمّ دخلت البيت فقمت إليها فقلت أيتها المرأة من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن تقوم فيصلي وتصلي خلفه ويسئلان الله خير ليلتهما، ويتعوذان بالله من شرها، ثمّ تقدمت إلى الصلاة فإذا هي خلفي فصليت ثمّ انفلتت فإذا هي على فراشها، فأخذت بناصيتها فدعوت وبركت تمّ مددت يدي، فقالت: على رسلك، ثمّ قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه، وأؤمن به فأتوكل عليه وأصلي على سيّدنا محمد، أما بعد. فإني امرأة غريبة وأنت رجل لا أعرف أخلاقك فخبرني (۱۱) بما تحبّ فآتيه وبما تكره فاتجنبه، أقول قولي هذا واستغفر الله.

قال فقلت. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، أما بعد فقد قدمت على خير مقدم، على أهل دار زوجك خير رجالهم، وأنت \_ إن شاء الله \_ سيدة نسائهم، أحب كذا وأكره كذا.

قالت فأخبرني عن أختانك أتحبّ أن يزوروك؟

قال قلت إني رجل قاض وأكره أن يملّوني، قال. فبتُ بخير ليلة

<sup>[</sup> ٢٢٥] الاحدار الموفقيات، ص ٤٤ ـ ٤٩٠ احكام النساء، ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣ روضة الأزهار، ق ١٩٠ م ط ٤٤٠ و الاعامي، ح ١٧٠، ص ١٥٠ ـ ١٥٠ [ضمن ترحمة شريح بن الصارث القاصي]

<sup>(</sup>۱۳) ب سریح، تحریف

<sup>(</sup>١٤) العدارة لا وحود لها ف م

<sup>(</sup>۱۵) س فأحدرني

وأصبحت فأقمت عندها ثلاثاً (١١)، ثمّ خرجت إلى مجلس القضاء فلبثت حولًا لا أرى يوماً إلّا وهو أحبّ إليّ من الذي قبله، فلما كان عند رأس السنة انصرفت من مجلس القضاء إلى منزلي، فإذا عجوز تأمر وتنهي، فقالت. كيف أنت يا أبا أمية؟ قلت: ومن أنتِ؟ قالت: ختنتك.

قلت: حيّاك الله بالسلام، إني بخير عافاك الله.

قالت: كيف رأيت صاحبتك؟ قلت كخير امرأة.

قالت: إن المرأة لا تكون في حال أسوا خُلُقاً منها في حالتين إذا حظيت عند زوجها، وإذا ولدت له غلاماً، فإن رابك من أهلك شيء فالسوط، فإن الرجال ما حازت شيئاً إلى بيوتها شررًا من الورهاء(١٧) المدللة.

قلت: أشهد أنها ابنتك، قد كفيتني الرياضة (١٨)، وأحسنتِ الأدب قال وكانت تأتي في كل سنة فتوصي بهذه الوصية ثمّ تنصرف، فذلك حيث أقول.

إذا زينب زارها اهلُها حشدتُ واكرمتُ زُوّارَها وإن هي زارتهامُ زرتُها وإن لم يكن هوى دارَها(١١)

قال فأقامت عندي عشرين سنة ما غضبت عليها يوماً قط إلّا ليلة كنت عليها ظالماً، وذلك أني كنت إمام قومي فصليت ركعتيّ الفجر وأبصرت في الدار عقرباً فأعجلني المؤذن عن قتلها، فاكفأت (١٠) عليها إناء، وأمرتها ألا ترفعه حتى أرجع فجئت، فوجدتها قد رفعته،

<sup>(</sup>١٦) م ثلاث ليال

<sup>(</sup>١٧) الورهاء الحمقاء

<sup>(</sup>۱۸) الكلمة لا وجود لها في ت

<sup>(</sup>١٩) الأعاسي ررتهم احد لي

<sup>(</sup>۲۰) م، فسكنت

فضربتها العقرب، فلو رأيتني ـ يا شعبي (١١) وأنا استخرج الدم من إصبعها وأقرأ عليه فاتحة الكتاب والمعوذتين

قال وكان لي جار من كندة لا يـزال يضرب امرأته، فذلك حيث أقول.

رأيتُ رجالًا يضربون نساءهم فشلَّتْ يميني حين أضربُ زَينبا الضربها من غير جُرم أتت به إليَّ فما عذري إذا كنت مُذنبا("")

وماتت فوالله لقد بغضت إلى الحياة، وأفسدت على النساء، فوددت أنّى تبعتها

[۲۲٦] ويشبه هذا الخبر: الخبر الذي يرويه مالك عن يحيى بن سعيد قال(۲۲۰) كان لسعيد بن المسيب جليس يقال له عبد الله بن أبي وداعة، فابطأ عنه أياماً، فسئل عنه فقيل له إن سعيد بن المسيب سئل عنك، فأتاه فسلم عليه، ثم جلس فقال له سعيد أين كانت غيبتك يا أبا محمد؟ فقال إن أهلي كانت مريضة فمرضتها، ثمّ ماتت فدفنتها

فقال يا عبدالله أفلا أعلمتنا بمرضها فنعودها أو بموتها فنشهد جنازتها، ثمّ عزّاه عنها، ودعا له ولها، ثمّ قال: تزوج يا عبدالله (۱۲) ولا تلق الله وأنت عَزَبُ! فقال يرحمك الله ومن يزوجني، فوالله ما أملك غير أربعة دراهم! فقال. سبحان الله، أوليس في أربعة دراهم ما يستعف به الرجل المسلم! يا عبدالله أنا أزوجك ابنتي إن رضيت.

قال عبدالله فسكتُّ استحياءً منه، وإعظاماً لمكانه.

فقال ما لُك سكتُّ، سخطت ما عرضنا عليك؟

<sup>(</sup>٢١) عبارة الأعانى وأنا أعرك أصبعها بالماء والملح

<sup>(</sup>۲۲) الأعاني في عُير

<sup>[</sup>٢٢٦]

<sup>(</sup>۲۳) ر سعد، تحریف

<sup>(</sup>٢٤) عبيدالله، تحريف

قال فقلت: يرحمك الله، وأين المذهب عنك؟ لأعلم إنك لو شئت روجتها بأربعة ألاف وأربعة ألاف (٢٠).

قال. نعم يا عبدالله فادعُ هؤلاء النفر من الأنصار.

فقمت فدعوت له حلقة من الأنصار، فأشهدهم على النكاح بأربعة دراهم، ثمّ انقلبنا، فلما صلينا العشاء الآخرة، وسرت إلى منزلي إذا برجل يقرع الباب، فقلت من هذا؟ قال: سعيد.

فوالله خطر ببالي كل سعيد عرفته في المدينة غير سعيد بن المسيب، وذلك أنه ما رئي قطّ خارجا من داره إلّا إلى المسجد، أو إلى جنازة. قال، فقلت. من سعيد؟

قال سعيد بن المسيب.

فارتعدت فرائصي، فقلت لعل الشيخ ندم فجاء يستقبلني فخرجت إليه أجرّ رجلي، وفتحت الباب، فإذا أنا بشابة متلففة بساج، ودواب، عليها متاع وخادم بيضا فسلم عليّ نمّ قال يا عبدالله هذه زوجنك. فقلت مستحييا منه يرحمك الله كنت أحبّ أن يتأخر ذلك أياما.

فقال لي: ولم؟ أولست أخبرتني أن عندك أربعة دراهم؟ قلت هو كما ذكرتُ لك، ولكنى كنت أحبّ أن يتأخر ذلك(٢١).

قال: إنها إذاً عليك لغير ميمونة! وما كان الله ليسالني عن عزوبتك الليلة وعندي لك أهل، هذه زوجتك، وهذا متاعكم، وهذه خادم تخدمكم معها ألف درهم نفقة لكم، فخذها يا عبدالله بأمانة الله، فوالله إنك لتأخذها صوامة قوامة، عارفة بكتاب الله وسنّة رسوله، فاتق الله فيها، ولا يمنعك مكانها مني ـ إن رأيت منها ما تكره ـ أن تحسن أدبها، ثمّ سلّمها إليّ ومضى.

قال. فوالله ما رأيت امرأة أقرأ لكتاب الله، ولا أعرف بسنة رسول

<sup>(</sup>٢٥) العداره الأحيرة لا وحود لها في م

<sup>(</sup>٢٦) العبارة عير موجود في ر

الله، ولا أخوف لله \_ عز وجل \_ منها، لقد كانت المعضلة (٧٠) تعيي الفقهاء، فأسألها عنها، فأجد عندها منها علماً.

قال: فأقمت معها ما شاء الله، تمّ رزقني الله منها حمالًا، وكان سعيد كثيراً ما يسألني عنها فيقول: ما فعلت تلك الإنسانة؟ فأقول بخير.

فيقول: يا عبدالله إن خف عليك أن تزيرناها فافعل، فلما حضر ولادها(٢٠) خرجت لأنظر في بعض ما ينظر الرجل لأهله، ورجعت إلى الدار فإذا بها شخص ما رأيته قط فرجعت مولياً فنادتني من ورائي. يا عبدالله أدخل فقد أحلّ الله لك هذه النظرة.

قلت: ومن أنت يرحمك الله؟

قالت: أنا أم هذه الفتاة، يا عبدالله، كيف رأيت أهلك؟

قلت: جزاكم الله من أهل بيت خيراً، فقد ربّيتم فأحسنتم، وأدبتم فأحكمتم فقالت: يا عبدالله لا يمنعك مكانها مني أن ترى بعض ما تكره فتحسن أدبها، يا عبد الله لا تملكها من أمرها ما جاوز نفسها، في المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تكثر التبسم في وجهها فتستخف بك، يا عبدالله بارك الله لكما في المولود، وجعله مباركا خائفاً لله (٢١) ووقاه الله فتنة الشيطان، وجعله شبيها بجده سعيد، فوالله إني تزوجته منذ أربعين سنة، ما رأيته عصى الله قط معصية، وهذه نفقة بعث بها إليكم.

قال · فأخذتها منها فإذا هي خمسة دناني، ثم خرجت فلم أر لها وجهاً تمان عشر سنة حتى قضى الله علينا بالموت.

[٢٢٧] قال الغزالي: استعجال سعيد في زف المرأة إلى زوجها من

<sup>(</sup>۲۷) س المشكلة

<sup>(</sup>۲۸) ص ولادتها

<sup>(</sup>٢٩) لا وحود للعبارة في م

ليلتها يعرفك غائلة الشهوة ووجوب المبادرة في الدين إلى إطفائها بالنكاح.

[۲۲۸] أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، قال قال رسول الله \_ على \_

«إذا تنوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسائك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما جبلتها عليه).

[٢٢٩] قال أبو الزناد: كنت رجلًا مئناثاً (<sup>۱)</sup>، فقيل لي: استغفر الله قبل المجامعة، فولد لي بضعة عشر ذكراً.

[ ٢٣٠] ويستحب للمرأة ليلة بنائها ألا تفرط في التمنع على زوجها فيما يريده منها، ولا بأس بالامتناع الخفيف الذي يهيّجه ويقوي حرصه، فإن قوي امتناعها فربما يؤدي ذلك إلى انكسار شهوته وعجزه عن الافتضاض ليلته تلك، فتبيت المرأة معه بليلة حُرّة.

يقال باتت العروس بليلة حرّة - على الإضافة - إذا لم يقدر بعلها على افتضاضها أول ليلة، فإن افتضها من ليلته قيل: باتت بليلة شيباء - على الإضافة أيضاً.

[٢٣١] قال النابغة:

شمسٌ موانعُ كلَّ ليلةِ حُلرةٍ يُخلقنَ ظَنَّ الفاحشِ المِعْيار

قال الأصمعي: أراد موانع كل ليلة شيئا، فوضع حرة موضع سيئاً، للازدواج والعلم بما أراد.

<sup>[</sup>٢٢٩]

<sup>(</sup>٣٠) المنباث هو الرجل الدي يررق بالبيات دون البيي

<sup>[</sup> ۲۳] ثمار القلوب، ص ٦٣٦

<sup>[</sup>٢٢١] ديوان النابعة الدبيابي، ص ٢٦ [صمن حمسة دواوين ـ المطبعة الوهبية ١٢٩٣هـ]، و ثمار القلوب، ص ٦٣٦

[۲۳۲] وربما تمادى انكسار الشهوة أول ليلة إلى انكسارها زمناً طويلاً، فيجب على المرأة أن تحذر من هذا كل الحذر.

[٢٣٣] صاحب (نثر الدر) وأبو الفرج في (الأغاني) قالا.

لما أُهديت نائلة بنت الفرافصة (١٦) إلى عثمان، وكان أخوها زوّجها منه، وضع لها سرير إلى جانب سريره فجلست عليه فقال لها عثمان.

إما أن تقومي إليّ وإما أن أقوم إليكِ.

فقالت والله ما تجشمت إليك من سماوة كلب(٢٢)، وأنا امتنع عليك في مجلسك بعرض البساط، وقامت معه فوضع قلنسوته وقال: لا يروعك ما ترين من صَلَعي، فإن وراء ذلك ما تحبين.

فقالت: إنى من نسوة أحبّ أزواجهن إليهن: الكهول والصلع.

قال ألق رداءك، فألقته.

قال: إطرحي خمارك، فطرحته، ثمّ قال: إنـزعي درعك فنـزعته، ثمّ قال: حلّي إزارك، قال: ذلك إليك، قال صدقت.

وبنى بها فأعجبته فولدت له ابنته مريم، وقُتل وهي عنده، فخطبها بعده أشراف قريش فلم تنكح بعده أحداً حتى ماتت.

الفرافصة هنا مفتوح الفاء الأولى، قال ابن الانباري وكل فرافصة في العرب فهو مضموم الفاء الأولى إلّا أبا نائلة هذا

[٢٣٤] أبو الفرج في كتاب (النساء) عن ابن الماجشون قال:

<sup>[</sup>۲۳۳] بلاعات النساء، ص ۱۲۸٬ الجوابات المسكنة، ق ۱۱۱٬ الاغاني، ج ۱۱، ص ۲۲۹٬ نثر الدّر، ح ٤، ص ۲۲، تاريخ دمشق (تراجم النساء)، ۲۰۱ رقم ۱۱۷

<sup>(</sup>٣١) تروح عثمان بن عفان ابنة الفرافضة سنة ثمان وعشرين (للهجيرة) أبن عساكر، تراجم البساء، ص ٤٠٧

<sup>(</sup>٣٢) سماوة كلب ماءة لكلب، وبادية السماوة بين الكوفة والشام ـ والسماوة مدينة عراقية عامرة اليوم وهي مركز محافظة المثنى معجم البلدان، سماوة، ح ٣، ص ٢٤٥ عامرة اليوح ابن عساكر [تراحم البساء]، ٤٦٠ رقم ١٢٧ (ضمن ترجمة هند)

زوّج معاوية ابنته هنداً من عبدالله(٢٦) بن عامر، فسمع معاوية يوماً جارتين له تتحدثان وتذكران أنها لم تمكن زوجها من شيء، وذلك بعد دخولها عليه بشهر، فركب معاوية حتّى أتى باب عبدالله، فدخل معه البيت، وأرخت هند قبتها فتحدث معاوية وعبدالله ساعة، ثمّ ضرب معاوية جانب القبة بخيزرانة كانت في يده وقال:

# من الخفرات البِيض أما حرامُها فصعبٌ وأما حلُها فذلولُ

ثم قام وفهمت منه ما أراد، ودخل عليها عبدالله فمكنته من نفسها وما برح حتى قضى حاجته منها.

[٢٣٥] النسائي عن عبدالله بن سَرْجِس أن رسول الله عَيْد مقال: «إذا أتى أحدكم أهله فليق على عجزه وعجزها شيئا. ولا يتجردا تجرد العَيرين».

ويتصل هذا الحديث من جهة بصدقة بن عبدالله، وليس بقوي عن زهير بن محمد وهو ضعيف(٢١).

[٢٣٦] أبو أحمد بن عدي من حديث عبّاد بن كثير عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال ·

«إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها كما يحبّ أن يقضى حاجته».

عبّاد بن كثير الواقع في هذا السند هو شامي، وهمو ضعيف، وأما محمد بن جابر فروى عنه الأئمة كشعبة والتوري وأيوب وغيرهم.

[٢٣٧] قال الغزالي في كتاب (الأحياء). من أداب النكاح التي

<sup>(</sup>۳۳) ر عبیدالله، تحریف

<sup>[</sup>۲۳۰] عشرة النساء، ص ۸٦ رقم ١٤٦

<sup>(</sup>٣٤) قال المسائي بعد أن أورد الحديث هذا حديث منكر إنما أحرجته لسلا يحعل عصرو بن أبي سلمة، عن رهير [والأحير يرويه عن أبن جريح عن عاصم]

<sup>[</sup>۲۳٦] الکامل، اس عدي، ج ٦، ص ٢١٦٠.

<sup>[</sup>۲۲۷] احیاء علوم الدین، ج ۲، ص ٥

حَضّ رسول الله \_ ﷺ \_ عليها إذا قضى الرجل وطره من الانزال أن يمهل المرأة حتّى تقضي أيضا هي وَطَرها، فإنّ إنزالها قد يتأخر عنه، فالقعود عنه إذ ذاك إيذاءً لها.

قال والاختلاف في وقت الإنزال يوجب التنافر مهما كان النوج سابقاً، وإن سبقت هي فذلك لا يضرّه، أعني الزوج(٢٠).

قال. والتوافق في وقت الإنزال ألذٌ للمرأة، ليشتغل الـرجل بنفسـه عنها، فإنها ربما تستحي.

[٢٣٨] وذكر الغزالي أنّ من آداب الجماع أيضاً أن ينحرف عن القبلة فلا يستقبلها إكراماً لها، وأن يقدم قبل الوقاع: الملاعبة والتلطف بالكلام والتقبيل

[٢٣٩] وذكر في ذلك حديثاً عن النبي - ﷺ - قال.

«لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، ليكن بينهما رسول، قيل ما هو يا رسول الله؟ قال القُبلة والكلام».

[٢٤٠] قال وقال رسول الله \_ ﷺ ...

«ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحبّ معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه، وأن يكرمه أخوه فيردّ عليه كرامته، وأن يقارب المرأة فيصيبها قبل أن يحادثها ويؤانسها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضى حاجتها منه».

[٢٤١] قال ويكره الجماع في تلاث ليال من الشهر. الأولى والوسطى والأخرى، فإنه يقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي.

<sup>(</sup>٣٥) العمارة لا وحود لها في م

<sup>[</sup>۲۲۸] احیاء علوم الدین، ح ۲، ص ۵۰

<sup>[</sup> ۲۶] المصدريفسة

<sup>[</sup>٢٤١] المصدر نفسه

قال: وقد رويت كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبى هريرة \_ رض \_.

[٢٤٢] وذكر أنّ من العلماء من استحب الجماع يـوم الجمعـة تحقيقاً لأحد التأويلين لقوله - عليه عنه عسل واغتسل».

[٢٤٣] مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رض ـ قال ـ قال رسول الله ـ ﷺ ـ:

«إنّ من أشرّ الناس منزلة عند اللّه يوم القيامة السجل يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرّها».

### وفي رواية:

إنّ من أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضى إليه ثمّ ينشر سرها).

خرجه مسلم من طريق عمر بن حمرة العمري، وقد ضعفه ابن معين، وقال ابن حنبل: أحاديثه مناكير.

## [٢٤٤] قال عياض في (الاكمال):

وقد جاء في النهي عن ذلك أحاديث كثيرة ووعيد شديد، قال: وإنما المنهي عنه أن يصف ما تفعله من ذلك ويكشف الحال فيه، إذ هو من كشف العورة بالنظر أو بالوصف، وأما ذكر مجرد المجامعة والخبر عنه على الجملة فغير منكر إذا كان لفائدة ولمعنى كما قال عليه السلام: «إنى لأفعله أنا وهذه».

وذكره لغير فائدة ليس من مكارم الأضلاق، ولا من فعل أهل المروءات(٢٦).

<sup>[</sup>٢٤٢] المندريفسية

<sup>[</sup>٢٤٣] صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٠٦٠

<sup>[337]</sup> 

<sup>(</sup>٢٦) العبارة الأحيرة ساقطة من س

[ ۲٤٥] أبو داود عن أبي هريرة - رض - قال. صلى رسول الله - ﷺ - في المسجد، ومعه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال(٢١)، فلما قضى صلاته أقبل على الرجال وقال.

(إن منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وأرخى عليه ستره واستتر بستر الله) قالوا نعم قال: (ثمّ يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وفعلت كذا) قال: فسكتوا، قال ثمّ أقبل على النساء فقال (هل منكن من تحدث)؟ فسكتن فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله \_ على اليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله إنهم ليحدتون، وإنهن ليتحدثنه، فقال \_ على \_ ...

«تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك كمثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضي منها حاجة والناس ينظرون إليه» وذكر بقية الحديث.

[٢٤٦] الخطابي في (غريب الحديث) عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ـ رض ـ. أنّ رسول الله ـ على السباع

قال الخطابي السباع المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وبين زوجته فيه، مأخوذ من قبولك. سبعت البرجل أي اغتبته وذكرت فيه ما يكره لأن أمر الجماع ممّا يكره ذكره، ويستر عن الناس أمره، انتهى كلام الخطابي، وفي الصديث تأويل آخر نذكره بعد إن شاء الله.

[٢٤٧] ولا بأس أن يسئل الرجل صبيحة بنائه كيف وجد أهله، فقد جرت العادة بذلك، وقد سئل مالك بن الحارث الأشتر علياً للمن عن ذلك فأجابه، وأخبره بالصفة التي وجدها عليه، غير أنه يستحب له إن وجد عيباً من قبح أو غيره أن يستره ويخبر بأمر عام

<sup>[</sup>٥٤٧] أبو داود، ص ٢١٧٤

<sup>(</sup>٣٧) العبارة أجلت بها ب

<sup>[</sup>Y8Y]

أنه لم يرضها، أو أنها لم توافق أخلاقه، وإن وجد جمالًا فائقاً (٢٦) أو حسناً بارعاً أو أدباً بالغاً فلا يفرط في وصفه ويبالغ في ذكره كما يفعله كثير من السخفاء، فإن ذلك ضعف ودناءة. ثمّ قد تنشا عن ذلك مفاسد كثيرة.

[٢٤٨] حكى أبو عثمان(٢١) في كتاب (النقائض) قال:

كانت لمعبد السليطي('') امرأة تسمّى حميدة وهي من بني رزام ابن مالك بن حنظلة، وكانت فائقة الجمال، وكان زوجها معبد قد أخرجه الحجاج في بعث('') خراسان فكان يحدّث جلساءه بجمالها ويظهر التشوق إليها، حتى هم أن يعصي ويرجع، فوقعت محبتها في قلب حوط بن سنان - أحد بني العتيك - فقال لمعبد: إني أحبّ أن ألحق بالبصرة، فقال له معبد فإني أكتب معك كتاباً إلى حميدة، فلما قدم عليها أتاها بكتاب زوجها معبد، وقال: لا أدفعه إلّا إليها، فبرنت له فكلمها وأوقع إليها شيئا ممّا بقلبه من محبتها، ولم يزل يختلف إليها ويخدعها حتى هربت إليه، فاختبأت عنده حولًا فدل عليها أهلها وقد حملت، فأتى بها إلى عبدالرحمن بن عبيد('') العبسي، وكان على شرطة الحجاج فرجمها.

وقال الساعر في ذلك:

رزء اميّة كان السليطيُّ معبدٌ بها معجباً إذ لا يخافُ الدواثر("")

[٢٤٩] والمرأة - وإن كانت عفيفة ولم تكن ممّن يخشى عليها مشل

<sup>(</sup>۳۸) س، رائقاً،

<sup>[</sup>۲٤٨] النقائض، ص ۸۳۰ ــ ۸۳۱

<sup>(</sup>٣٩) كذا في الأصول والمؤلف ألب عبيدة معمر بن المثنى وسيرد اقتباس أحر منه في الفقرة [٣٠٠]

<sup>(</sup>٤٠) ر السلطي، تحريف

<sup>(</sup>٤١) البعث هو ما نصطلح اليوم على تسميته بالحدمة العسكرية.

<sup>(</sup>٤٢) ر عبد،تحریف

<sup>(</sup>٤٣) البيت لا وحود له في ب

هذا وكان السامع لوصفها كذلك فقد يبقى في نفسه شيء من أمرها يحمله على تربص الدوائر بها وانتظار ما يمكنه التوصل به إليها على اللوجه المشروع من موت زوجها أو تطليقه، فيثبت عليها ويتزوجها بخطبة زوجها، فليحذر كل الحذر من هذا، والله الموفق.

الزينة والتطيب من أعظم الأسباب الموجبة لحظوة المرأة عند زوجها

[۲۵۰] النساء لُعب الرجال ـ كما قالت عائشة ـ رض ـ فليزين الرجل لعبته ما استطاع، فإن ذلك أدعى لشهوته وأملأ لعينه، وأظهر لمحاسن المرأة، وأدوم للألفة والمودة

[٢٥١] قال أبو الفرج في كتاب (النساء) ما معناه إن المرأة تحظى عند الرجل بعد تمام خلقها وكمال حسنها(١) بأن تكون مواظبة على الزينة والنظافة، عالمة بما يزيد من حسنها من أنواع الحلي واختلاف الملابس ووجوه التزين، وبما يوافق الرجل ويستحسنه منها في ذلك كله

قال. ولتحذر كل الحذر أن يقع بصر الرجل على شيء يكرهه من وسنخ أو رائحة مستكرهة أو تغير من سعث أو غيره.

[٢٥٢] وقال أبو الريحان في فصل من كتابه المسمّى ب (الجماهر) ما معناه أيضاً إنه يجب على المرأة أن تتجمل لبعلها وتزيد في تحسين نفسها ما أمكن، وذلك بتنظيف البشرة وتنقية المنافذ والحجرة وتزيين الألوان في البدن ومنها ما أحاط به، أما في البدن

<sup>[101]</sup> 

<sup>(</sup>١) العمارة لا وحود لها في س

<sup>[</sup>۲۰۲] الجماهر، ۲۰

قبتبيض البشرة بالغُمر وتـوريدها، خاصـة إذا كانت فيها صفرة أصلية، أو عارضـة، وبتسويك الأسنان وتخليلها، وتنقيـة العـين وتكحيلها وتقليم الأظافر وتسويتها، وأما فيما أحاط بالبدن فالثياب أول ذلك وأولاه لماستها إياه، فواجب أن تنظفها وتصقلها لئلا يسرع تعلق الأدران بها، وليكن ذلك عـلى اللـون العـام المحمـود ـ وهـو البياض ـ أو تلونها بحسب الوقت وعادة أهل الزمان.

## [٢٥٣] وقال التيفاشي في (قادمة الجناح)(١):

أجمع علماء الفرس وحكماء الهند من العارفين بأحوال الباءة على أن إثارة الشهوة، واستكمال المتعة لا تكون إلّا بالموافقة التامة من المرأة وتصنعها لبعلها في وقت نشاطه ممّا تتم به شهوته وتكمل به متعته من التودد والتملق والإقبال عليه، والمثول بين يديه في الهيئات العجيبة والزينة المستظرفة (٢) التي تحرك الشهوة من ذوي الانكسار والفتور وتزيد ذوى النشاط نشاطاً.

قال فالمرأة الفطنة، الحسنة التبعل، تراعي جميع هذه الأحوال وما سواها ممّا تتم به متعة الزوج وتتفقد من أحوال ظاهرها وباطنها وشاهدها وغائبها ما تأمن معه أن يسبق طرف بعلها أو أنف حالة يذمها أو يكرهها من أجلها، وترى مع ذلك أن نظرها إنما هو لنفسها، وأن الحظ في تضييعها عائد عليها خشية أن يتبين لبعلها التقصير منها فتطمح نفسه إلى غيرها.

قال: وأعظم محافظة الفطنة على أحوال خلوتها وأكثر احتفالها واستعدادها للأوقات التي يعتاد قربه منها، وهي في الغالب الأوقات التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ونهى الماليك(1) والوالدان عن

<sup>[</sup>٢٥٣] شقائق الاتربح، ص ٣٥ (بقلاً عن التحفة)

<sup>(</sup>٢) قادمة الجناح في اداب المكاح، من أثار التيماشي المعقودة اليوم

<sup>(</sup>٣) احلت م يهذه العيارة.

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة من ت

الدخول إليهم فيها إلّا بعد الاستئذان. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا الّهِ الذين آمنُوا ليستأذنكم الذين مَلَكتْ أيمانكم والذين لم يَبلُغوا الحُلُم منكم ثلاث مرّاتٍ من قبل صَلاة الفجر، وحين تَضعُون ثيابكم من الظّهيرة ومن بعد صَلاة العشاء ثلاث عوراتٍ لكم ليس عليكم ولا عليهم جَنَاح بَعْدَهُنَّ ﴾ (النور: ٥٨). انتهى ما ذكره التيفاشي ـ رح

[٢٥٤] وقد ذكر الله تعالى النينة في القرآن فقال تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهنَّ ﴾ الآية.

قالت أم شبيب: سألت عائشة \_ رض \_ عن الزينة الظاهرة فقالت: هي الكحل والخِضاب.

[ ٢٥٥] وروى معاوية بن يحيى أن امرأة دخلت على عائشة \_ رض \_ فسألها رسول الله \_ رض \_ عنها فقالت: هي فلانة زوج فلان فقال رسول الله \_ رض \_ الله \_ رض \_ الله \_ رسول الل

«إني لأكره المرأة أن تكون ملداء مرهاء() ليس في عينيها كحل». وملداء التي ليس في أطرافها حناء.

وورد الحرص على التكحل بالأثمد في غير ما حديث، وقال فيه رسول الله \_ ﷺ \_:

«إنه خير أكحالكم يجلو البصر وينبت الشعر).

[٢٥٦] وقال عبدالله(١) بن جعفر لابنته حين هدائها على زوجها:

عليكِ بالزينة، واعلمي أن أزين الزينة الكحل، وأطيب الطيب الماء.

[٢٥٧] وقال أيضاً أبو الأسود(١) مثل ذلك لابنته.

<sup>[007]</sup> 

<sup>(°)</sup> مرهاء التي لا تتعهد الكحل.

<sup>[</sup>٢٥٦] الجماهر، ص ١٩، البيان والتبين، ح ٢، ص ٩١، وانظر الفقرة ١٠٣٠ في كتابنا

<sup>(</sup>٦) ص عىيدالله، تحريف

<sup>[</sup>YoY]

<sup>(</sup>٧) أبو الأسبود هو الدؤلي الشاعر

[٢٥٨] وقال مثل ذلك أسماء بن خارجة (^) لابنته حين هدائها إلى الحجاج، فاتفقوا جميعاً على توصيتهن بالزينة، وأكدوا منها في الكحل، وكذلك أيضاً حضّ النساء على الخضاب، وكره النبي - الله أن تكون يد المرأة كيد الرجل.

«تدع إحداكن يدها حتى كأنها يد رجل»،

قال: فما زالت تختضب، وقد جاوزت السبعين حتى ماتت

[٢٦٠] وخرّج أبو داود عن صفية بنت عصمة عن عائشة قالت:

أومات امرأة من وراء ستر بكتاب في يدها إلى النبي - على مفات على يدها وقال (ما أدري أيد رجل أم يد امرأة)؟... فقالت. بل امرأة. قال (لو كنت امرأة لغيرت أظافرك بالحناء).

صفية بنت عصمة (١) مجهولة لا تعرف.

[۲٦١] البزار عن ليث عن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس من مختضبة فلم من امرأة أتت النبي مي الله عن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت

ليث بن أبي سليم راوية ضعيف، والمرأة هي هند بنت عقبة، جاء ذلك مبيناً في حديث آخر.

[٢٦٢] عبدالملك بن حبيب قال:

كان عمربن الخطاب (١) ينهي عن التطاريف والنقش، ويأمر بالخضاب.

<sup>[</sup>٢٥٨] الأغابي، ح ٢، ص ٣٤٢، وشرح نهج البلاغة، ج ١٩، ص ٣٤٢

<sup>(</sup>٨) سيورد المؤلف تفصيلات أحرى عن الموصوع في الفقرة [٣٦٧]

<sup>[</sup>۲۹۰] أبو داود، ص ۲۹۱۱، والنسائي، ح ٨، ص ١٤٢

<sup>(</sup>۹) ر عاصم، تحریف

<sup>[777]</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر الرقم [۷۹۰]

قال عبدالملك

وليس العمل على ذلك، بل جاءت الرخصة فيه، وقد دخل النبي \_ على امرأة من الأنصار وهي تختضب فقال:

(هلا صنعت يا أم فلان كذا) ووصف بأصبع يده اليمنى على كفه اليسرى كأنه يريد النقش.

[٢٦٣] قال بعضهم: رأيت قينة خضبت يدها بالحمرة ونقشت فيها بالسواد هذا البيت:

ليس حُسن الخِضاب زين كَفي حُسن كَفي مزيَّل الخِضاب

[ ٢٦٤] النسائي عن كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة مرض فسائتها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، لأن رسول الله مرسلة من كان يكره ريحه. وليس هذا الحديث بمناقض لما تقدم من الأمر بالخضاب، فإن كراهة النبي مرسلة النبي المرسلة النبي مرسلة النبي من الأمور الشرعية النبي من المرسلة النبي من الأمور الشرعية النبي من النبي النبي من النبي من

ويلحق بما ذكرناه من الكحل والخضاب: السواك(١١) وهو جامع بين النظافة والزينة. وقد ورد الحض عليه في الأحاديث النبوية، وتكلم الأطباء على منافعه، فذكروا أنه يجلو الأسنان ويقويها إذا كان باعتدال، ويسد العمور، ويمنع الحفر، ويطيب النكهة ويطلق حبسة اللسان

[۲٦٥] ويروى عن عائشة \_ رض \_ أنها ذكرت السواك فقالت ·

يجلو البصر، ويذهب الحفر، ويرضي الربّ، وتفرح به الملائكة، وتتضاعف به الحسنات، تعنى في الصلاة.

<sup>[</sup>۲٦٢] العقد، ح ٦، ص ٢٦٢

<sup>[</sup>۲۲٤] النسائي، ح ٨، ص ١٤٢

<sup>(</sup>۱۱) ر السوك، تحريف

[٢٦٦] فقد جاء في الحديث صلاة بسواك خير من ألف صلاة بغير سواك.

[٢٦٧] قال أبو الفرج في كتاب (النساء)

ولم يكن في عهد رسول الله على الكثر استعمالًا للسواك من نسائه على ..

قالوا: وفي فم الإنسان خصلتان من خصال السنّة كلتاها مصلحة لمنه السنواك والمضمضة، وليس في الأرض دواء أبلغ في صحة الإنسان ونقائها من المضمضة، فإن الماء مصّاص وغسّال وجلّاء وطهور.

[٢٦٨] وجاء في الحديث (استاكوا عرضا) تحرزا ممّا يعرض للثة من التقلع إذا استيك طولًا، وينبغي أن يستاك بخشب فيه قبض ومرارة، وسواك الأراك من أحسن ما يستاك به لمن قصد نقاء الأسنان خاصة، ومن قصد مع ذلك صبغ اللثة أو السفة فقشر أصول الجوز. ويتبع السواك التخلل وهو أيضا ضروري للأسنان فإنه إن لم يضرج ما في تضاعيفها تغيّرت رائحته وحدث فساد في أصولها، فينبغي أن يخرج ذلك من غير إلحاح

[٢٦٩] ونهي عن التخليل بالقصيب وبالبريصان، فأما القصيب والحلفاء فقيل إن فيهما سُميّةً تضر بالأسنان، وأما الريحان فلا أعلم علّة النهى عنه.

[۲۷۰] ولأبي الجوائز الواسطي(۱۱) في السواك

قال الباخرزي في (دُمية القَصر): أنشدنيه لنفسه، وهو أحسن ما سمعته في ذلك.

<sup>[</sup>۲٦٦] كشف الخفاء، ح ٢، ص ٣٣

<sup>[</sup>۲۲۸] المصدرنفسه، ح ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۶

<sup>[</sup>۲۷۰] دمیة القصر، ج ۱، ص ۲۵۱

<sup>(</sup>۱۲) أسو الحواشر الحسن بن علي الواسطي شاعر مدح الأمراء والأكاسر توفي بحو سنة ٢٦٠هـ السدمية، ح ١، ص ٢٥٠ ـ ٢٥٠ رقم ١١٤، المنتظم، ح ٨، ص ١٠٥٠ تاريخ.

ععداد، ح ٧، ص ٢٩٢، والفوات، ح ١، ص ٢٤٠ ـ ٢٥٠، رقم ١٢٤

هنيئاً على رغمي لعود اراكة لئن شعثت لقد زار شغرها

وأهدى أبو الفتح كشاجم (١١٦) لبعض القيان مسواكاً وكتب إليها:

قد بعثناه لكي يجلى به طاب منه العرف حتى خلته واما والله لو يعلم ما ليتنى المهدى فيروي عَطَشي

واضحاً كاللؤلؤ الرطبِ اغرُ (۱۰) كان من رِيقك يُسقى في الشَّجَـرْ حَظَّـه منـكِ لاثنـى وشَكَـرُ بَـردُ انيابك في وقت السَّحَـرُ (۱۰)

تسوك به الدُّلفاء مبسَمها العَدُسا

اراكاً يبيساً فانثنى مندلاً رَطْبِا

[۲۷۱] وأما الطيب فالشرع والطبع متفقان على استحسانه واستحبابه، وقد قال رسول الله \_ ﷺ \_:

«حُبب إليّ من دنياكم ثلاث»(١١) فذكر منها النساء والطيب.

[۲۷۲] وفي حديث أخر:

«أربع من سنن الإسلام· الختان، والتعطر والسواك والنكاح».

رض \_ أن رض \_ أبو داود من حديثه عن أنس بن مالك \_ رض \_ أن رسول الله \_ ﷺ \_ كانت له سكة يتطيّب منها.

[٢٧٤] وفي بعض الأحاديث.

«خير نسائكم العطرة المطرة».

قال الخطابي في (غـريب الحديث) العَطِـرة: التي تكثر استعمـال

<sup>(</sup>۱۳) زهر الأداب، ص ۲۳۷، وديوان كشاجم، ص ۲۷۱ رقم ۲۵۱ وسترد ترحمة كشاحم [۲۸۷]

<sup>(</sup>١٤) الديوان واضع.

<sup>(</sup>۱۵) الديوان كل سحر

<sup>[177]</sup> 

<sup>(</sup>١٦) سبق تحريح هذا الحديث [٧٩]

<sup>[</sup>۲۷۲] سنن الترمذي، ص ١٠٨، ضعيف الجامع، ج ١، ص ٢٥٢ رقم ٨٦

<sup>[</sup>۲۷۳] ابو داود، ص ۲۷۲

<sup>[</sup>۲۷٤] مجالس تعلب، ص ۲٤٤

الطيب، والمَطِرة التي تكثر الاغتسال والتنظف بالماء

[٢٧٥] قال عياض في (الاكمال)

التطيّب مندوب إليه في الشرع لمن قصد به مقاصد الشرع من تعظيم أيام الجمع والأعياد ـ متلاً، وأن يدفع عن نفسه ما يكره من الروائح الخبيثة، وأن يدخل على المسلمين بشم ذلك رائحة طيبة وأن يستعمل ما يوافق الملائكة، فقد ورد أنهم يتأذون بالرائحة الكريهة، وأن يظهر نظافته ومروءته بين إخوانه وأهله، وأن يقوى دماغه وقلبه لتأثير الطيب في تقوية هذه الأعضاء، وأن يستعين بذلك على ما يحتاج إليه من أمور النساء، فله في ذلك من التأثير ما لا ينكر.

[٢٧٦] وقال (أبو ياسر البغدادي) في رسالته المعروفة بـ (رسالة الطيب)، وذكر منافع الطيب على اختلاف أنواعه فقال.

(وبالجملة فالطيب كله من أعظم لذات البشر وأقواها لدواعي الوطء وقضاء الوطر). قال ولذلك قال مسيلمة عند اجتماعه بسجاح استكثروا لها من الطيب، فإن المرأة إذا شمّت الطيب ذكرت الباءة.

[٢٧٧] وقولهم في المثل.

(لا عطر بعد عروس). يضرب لتأخير الشيء عن وقت الحاجة إليه.

قال بعضهم: أصل المثل: إنّ رجلًا تنوج امرأة فوجدها شعثة تُفِلة. فقال لها: أين عطرك؟ فقال: خبأته لوقت غير هذا، فقال: لا عطر بعد عروس وقيل في المثل غير هذا.

[۲۷۸] وأما التحلي بالذهب والفضة وأنواع الجواهر، فبعضهم يستحسنه من المرأة، وبعضهم يفضل العاطل على المتحلية.

<sup>[</sup>۲۷۷] الفاخر، ص ۲۱۱ فصل المقال، ص ۲۲۱ جمهرة الامثنال، ح ۲، ص ۳۹۰ المستقصى، ح ۲، ص ۲۱۲، والوسيط، ص ۱۹۰.

<sup>[</sup>۲۷۸] قارس بالعقرتين ۲۳ و۲۸۸

<sup>[</sup>٢٧٩]

[۲۷۹] قال ابن الجهم(۱۷):

اشتریت جاریة فكنت إذا أردت أن أحلِها تأبى ذلك وتقول: إنه يغطّى المحاسن كما يستر القبائح.

وحكى الجوزي عنه في كتاب (الأذكياء)(١١) أنه قال:

قلت لهذه الجارية ليلة: كما بيننا وبين الصبح؟ قالت: عناق مشتاق.

قال: ونظرت يوماً إلى الشمس كاسفة فقالت: احتشمت من محاسني فانتقبت.

قال وقلت لها ليلة. تعالي نجلس في القمر، قالت. ما أولعك بالجمع بين الضرائر.

[۲۸۰] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال:

كست سكينة بنت الحسين ابنة لها درّاً كثيراً وقالت. ما كسوتها إياه إلّا لتفضيحه بمحاسنها!

انتهى ما ذكره أبو الفرج.

[۲۸۱] أخذه مالك بن أسماء فقال:

وإذا الدّر زان حُسن وجوه كان للدّر حسن وجهك زينا وتنزيدين اطيب الطيب طيباً إن تمسّيه اين مثلك اينا

<sup>(</sup>۱۷) ابن الجهم علي بن الجهم بن بدر (۲۶۹هـ)، شناعير، رقيق الشعير، مدح الخلفاء العباسيين وتعرض لغضب المتوكل، له ديوان مطبوع تناريخ بغيداد، ج ۱۱، ص ۱۳۲۷ سمط السلالي، ص ۲۲۰ منعجم الشنعيراء، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱، والاعتلام، ج ١٤ ص ۲۲۹ ـ ۲۷۰ ـ ۲۷۰

<sup>(</sup>۱۸) الأدكياء، ص ۲۳۲

<sup>[</sup>۲۸۰] سيرد في الفقرة [ ۵۷] وهناك تحريحه [۲۸۱] المنالنك في المنزوص الانف، ح ۲، ص ۱۱۵، بنلا عنزو في البيان والتنيدين، ح ۱،

<sup>[</sup>٢٨١] المالك في السروص الأنف، ح ٢، ص ١١٤، بلا عسرو في البيان والتنيين، ح ص ١٦٥، وجماسة الظرفاء، ح ٢، ص ٧٩ (رقم ٢٠) [وميها تحريحات كثيرة]

[۲۸۲] وفي قصيدة ابن مصير.

مخصرة الأوساط زانت عقودها باحسن مما زينتها عُقودُها

[۲۸۳] وقال يزيد بن معاوية في أم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر(۱۱۰):

إنها بين عامر بن لوي حين تُدعى وبين عبد منافِ ولها في المطيبين حدود ثمّ نالت ذوائب الأحسلافِ لا تراها على التعطل والبذلة إلّا كدرّة الأصدافِ

وكان يزيد قد بلغه عن أم كلثوم هذه حسنٌ فائق وجمالٌ رائق فوقعت في قلبه، فكتب إلى أبيها يخطبها إليه، وكان قد قلّ ما بيده وكثرت ديونه فزوّجها له، وقد كان قبل ذلك منعه ورده وهداها إليه في دمشق، فلما رآها ازداد بها عجباً ولها حبّاً.

[٢٨٤] وأنشد الحصري في (الزهر) لبعضهم:

تَعطَّلن إِلَّا من محاسن أوجه فهنّ حوال في الصفات عَـواطلُ برزن عفافاً واحتجبن تَستَراً وشِيبَ بقول الحق منهنّ باطلُ (٢٠) فذو الحلم مرتاد، وذو الجَهل طامع وهنّ عن الفحشاء حيدٌ نواكلُ

[٢٨٠] وقال العُدَيل بن الفَرخ(٢١) فيما يتطرف طرفاً من هذا المعنى.

لعبُ النعيمُ بهن في اطلاله ياخذن زينتهن احسن ما ترى

حتّى لبسن ثيابَ عَيْش غافسلِ فإذا عَطِلنَ فهنَّ غيرُ عُواطل

<sup>[</sup>٢٨٢] ديوان الحسين بن مطير، ص ٤٥ رقم ١٦

<sup>[</sup>۲۸۳] شعریزید بن معاویة، ص ۲۷.

<sup>(</sup>١٩) كدا في جميع الأصول تحريف فهي أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر بن كريز ترجمتها في تاريخ ابن عساكر [تراحم السناء]، ص ٥٥٥ رقم ١٥٦ ، والحداثق الغناء، ص ٥٥ [٢٨٤] وهر الأداب، ص ٨١

<sup>(</sup>۲) ریشیب

<sup>[</sup> ٢٨٥] رهر الأداب، ص ٨١، والشريشي، ج ٥، ص ١١٦

<sup>(</sup>٢١) ب \_ العريل تحريف، وللعديل ترحمة في الإغاني، ح ٢٢، ص ٣٥٦ \_ ٣٧٨

[٢٨٦] ومن أبيات (الحماسة):

إذا ابتذلت لم يُزْرِها ترك زِينة وفيها إذا ازدانت لدى نِيقة حَسُبُ النيقة: التنوق وهو التحسين والتزين.

[۲۸۷] قال عبدالملك بن حبيب:

كان رسول الله - على - يأمر النساء أن يجعلن في أيديهن وأرجلهن شيئًا، وكان يكره العطل.

[٢٨٨] حصين بن عبدالرحمن عن أبي عطية (٢٢) قال:

(أتانا كتاب عمر بن الخطاب \_ رض \_ أن حلوا نساءكم الفضة، ولا تحلوهن الذهب، وعلموهن سورة النور).

وذلك من عمر \_ رض \_ كراهة للارفاه والسرف، وإلا فلا فرق بين تحلي الذهب والفضة، وقد تقدم(٢٠) الكلام على هذا الأثر.

### ومن باب الزينة لباس المصبغات بالحمرة والصفرة

[٢٨٩] وكانت العرب تستعمل ذلك للعروس عند هدائها(٢٠) وعنهم أخذها الناس، ولملازمتهم استعمال ذلك صارت ثياب العروس عندهم علماً على الثياب المصبغة، وقالوا في قول الأسدى:

البست السوابُ العروس سراتهم من بعد ما لبسوا لبيابُ الايب

<sup>[</sup>۲۸۲] ديوان الحماسية، ٤٤٨ رقم ٢٠٢ [بعداد] حماسية ابي تمام، ٢/١٥٤ رقم ٩٩٥ [الرياص] والبيت لجميل بن معمر في ديوانه ٢٦.

<sup>[</sup>٨٨٢]

<sup>(</sup>٢٢) س عطبة، تحريف،

<sup>(</sup>۲۳) الفقرة [٦٣]

<sup>[</sup> ٢٨٩ ]

<sup>(</sup>٢٤) م هديها يعني رُفافها.

قالوا أراد به: ألبسهم ثياب الدماء بعد أن كان لبسهم الدروع، وهي ثياب الذي أب من الخطيئة إلى التوبة، يعني داود عليه السلام.

[۲۹۰] عبدالملك بن حبيب عن عائشة بنت سعد<sup>(۲۰)</sup> بن أبي وقاص قالت:

(أدركت نساء من أزواج النبي \_ ﷺ \_ وما جلّ لباسهن إلّا العصب والمعصفر).

العصب: نوع من الوبشي.

[۲۹۱] وقال بشار:

فخذي ملابسَ زينة ومُصبَغات هن افخره وإذا خرجتِ تقنعي بالحمر إنَّ الحُسْنَ احْمـرْ

[۲۹۲] ويلحق بباب الزينة: ذِكر النورة(٢١):

يقال إن الجِنّ أول من اتخذها لبلقيس، ذكر أصحاب القصص أن سليمان ـ ع ـ لما راسلها، وكانت ما قصّه اللّه تعالى من قصتها وأتت إليه قالت الجن:

إن راها سليمان استحسنها وتزوجها، ومتى ولدت له غلاماً لم نبرح من العبودية إلى آخر الدهر، وكانت بلقيس شُعْراء الساقين، فبنوا صرّحاً ممرداً من قواريس اي من زجاج وصوروا في باطنه حيوان البحر، وجلس سليمان ع و في أقصاه على كرسي، واستدعى بلقيس لتراه وتتعجب منه، وإنما أراد الجن بذلك أن يظهر لسليمان ع شعر ساقها فتنبو عينه عنها، فلما رأته بلقيس حسبته لجة

<sup>[</sup> ۲۹ ]

<sup>(</sup>۲۰) س سعید، تحریف

<sup>[</sup>٢٩١] الجماهر، ص ٢٢٤ البيان والتبيين، ج ١، ص ٢٢٥، مصل المقال (بلا عرو) ٢٤٤

<sup>[</sup>۲۹۲] الشريشي، ح ٤، ص ٣٤٢ ـ ٣٤٤،

<sup>(</sup>٢٦) انظر تعريف النورة في المنصنوري للراري ٦٤٢

وكشفت عن ساقيها \_ كما قال الله تعالى \_ لتخوضه فراها سليمان \_ ع \_ فأعجبته حسنها واستقبح شعرها، فأقسم على بعض الجن أن يعرفه بما يذهب ذلك، فاخترع له النورة، فأطلت بها، وتزوجها سليمان \_ ع \_ بعد أن أسلمت معه.

وهذه. أخبار أهل القصص.

[٢٩٣] ويقال إنّ اللذات أربع.

فلذة ساعة وهي: الجماع.

ولذة يوم وهي: الحَمَّام.

ولذة جمعة وهي: النورة.

ولذة حُول وهي: تزوج البكر

[٤٩٢] وقالوا:

الذ أحوال الجماع من المرأة يوم انتيارها ـ أي إطلائها بالنورة، والرجل بعد ثلاثة أيام من استحداده(٢٠٠).

[٢٩٥] وحكى المبرد في (الكامل) عن يزيد بن المهلب قال:

وودت لو كانت طلية نورة بمائة ألف، ولو كان فرج المرأة في جبهة أسد. حتى لا يطلي إلّا كريم، ولا يصل إلى فرج المرأة إلّا شجاع.

[٢٩٦] أبو داود في كتاب (المراسل) من رواية اللؤلؤي والرملي عنه، عن الفضيل بن الحسين الجحدري عن عبدالواحد عن صالح ابن صالح عن أبى معشر:

أن رجلًا نور رسول الله \_ على - فلما بلغ السرجل العائم، كفّ

<sup>[</sup>٢٩٣] الف ماء، ح ٢، ص ١١ وانظر العقرة [٤٤١]

<sup>[44 8]</sup> 

<sup>(</sup>۲۷) سيأتي شرح الكلمة في العقرة [ ۲۰]

<sup>[</sup>٩٩٠] لم أحده في (الكامل) وانظر، اللطف واللطائف، ص ٢٢٠ الإعجاز والايحاز، ص ٧٧ وسيرد في الفقرة [٩١٠]

<sup>[</sup>٢٩٦] تحفة الإشراف، ح ١٣، ص ١٩٦

الرجل، فنور رسول الله \_ ﷺ \_ نفسه. كذا في الحديث.

[٢٩٧] وجاء في حديث آخر أن رسول الله \_ ﷺ - لم يتنور هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان - خرجه أبو داود أيضاً.

[۲۹۸] قال ابن السيّد في (الاقتضاب)

يقال من النورة: انتار الرجل انتياراً وانتواراً، وتنور تنوراً.

قال. وكان أبو العباس (تعلب) ينكر تنور.

قال. ويقول: إنما يقال ذلك لمن نظر إلى النار.

[٢٩٩] قال. ويرد عليه ما أنشده أبو تمام في (الحماسة) لعبيد (١٨٠ ابن قُرط الأسدي، وكان دخل إلى الحضرة مع صاحبين، له فاحب صاحباه دخول الحمام فنهاهما عن ذلك فأبيا إلّا دخوله، ورأيا رجلاً يتنور فسألا عنه فاخبرا بخبر النورة فاستعملاها، ولم يحسنا، فاحرقتهما، فقال عبيد.

لعمري لقد حَدَّرتُ قُرطاً وجازه ولا ينفعُ التَّحذيـرُ من لَيسَ يَحْذرُ نَهيتُهما عن نُـورةٍ أَحْـرقَتهما وحَمام سَـوْءٍ ماؤُه يتسعَّـرُ الجِدُكُما لَمْ تَعلما أَنَّ جازنا الجِسْلِ بالصَّحراءِ لا يتنورُ ولم تَعلما حَمَامنا في بالإنا إذ جعلَ الحَرْباءُ بالجَذل يَخطِرُ ولم تَعلما حَمَامنا في بالإنا

أبو الحسل كنية الضب.

[٣٠٠] قال (ابن السيّد).

يقال استحد الرجل واستعان إذا حلق عانته، والأول من لفظ الحديد، والثاني من لفظ العانة.

<sup>[</sup>۲۹۸] ا**لاقتضاب**، ج ۱، ص ۱۱۵

<sup>[</sup>۲۹۹] المصندرنفسه، ج ۱، ص ۱۱۰ - ۱۱۱٬ دينوان الحماسية، ص ۲۲۹ رقم ۸۷۰. والحماسة، ج ۲، ص ۲۰۶ رقم ۸٦٤

<sup>(</sup>۲۸) الحماسة ببلاديا

<sup>[</sup>۲۰۰] الاقتضاب، ح ۱، ص ۱۱۵

قال: ويسمّى شعر العانة: الطؤطؤة.

والشُّعْرة - بكسر الشين وسلكون العين.

[٣٠١] وفي الحديث: أنّ رجلاً اشتكى شدّة الغلمة، فأمر بتوفير شعرته فازبأن.

الغلمة: شهوة النكاح.

وازبأن: أي سكنت غلمته.

انتهى ما ذكره (ابن السيّد).

[٣٠٢] محارب بن دثار عن جابر أن رسول الله \_ ﷺ \_ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا وقال: «لتمتشط الشعشة وتستحد المغيبة»(٢٠). وقد تقدم أنفأ معنى «الاستحداد»(٢٠)، وكان النساء يستعملن الحديد في إزالة ذلك منهن.

[٣٠٣] وكذلك قالت الزباء في خبرها المشهور، وقد وفرت عانتها. أما إن ذلك ليس من عدم الموسى.

[٣٠٤] والمغيبة: التي غاب عنها زوجها، وقد بين رسول الله عنها وقد بين رسول الله عنها في النهي عن الطروق من أجلها، وهو الإتيان ليلًا عنى للمسافر.

[٣٠٥] وفي حديث آخر: نهى أن يطرق الرجل أهله، أن يتخونهم أو يلتمس عوراتهم، فهذا من باب آخر نهوا عن طروق النساء ليلاً ستراً عليهن لئلا يُطّلع منهن على ريبة

<sup>[</sup>٣٠١] المصدريفسة

<sup>[</sup>۲۰۲] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰۸۸، والبخاري، ح ۹، ص ۱۲۱ ـ عتح

<sup>(</sup>٢٩) سيأتي شرح الكلمة في الفقرة ٣٠٤

<sup>(</sup>٣٠) الفقرة ٣٠٠

[٣٠٦] وأنشد الحصري في كتاب (نُور الطرف)(٢١) لابن الرومي٠

أصبحتِ الدنيا تسرُّ مَنْ نَظَرْ بمنظرِ فيه جَالاء للبصرْ اثنت على اللّه بالاءِ المطرْ واهاً لها مُصطَنعاً لقد شكر والأرض في روض كابراد الحبر تبرجت بعد حَياء وخفرْ تبرج الأنشى تصدّت للذكرْ

<sup>[</sup>٣٠٦] ديوان ابن الرومي، ص ٩٩٣، رقم ٧٤٨

<sup>(</sup>٣١) نُور الطرف وبور الطرف أو كتاب النورين من أثار الحصري المعروفة، ولا يرال محطوطاً.

# زينة الرجل وما يستحب له من التهيؤ لزوجته والنهي عن إكراه الحسناء والحدثة على تزوج القبيح والمسن

### [٣٠٧] مكحول عن عائسة \_ رض \_ قالت:

كان نفر من أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ ينتظرونه، فخرج يريدهم فجعل يسوّي شعر رأسه ولحيته(١)، قالت. فقلت: يا رسول الله رأيتك تفعل هذا! قال:

«نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيىء من نفسه، فإن الله جميل يحبّ الجمال».

[٣٠٨] أبو الفرج في كتاب (النساء) في حديث رفعه:

قال: قال رسول الله \_ ﷺ - «ليتهيأ الرجل لزوجه كما يحبّ أن تتهيأ له».

[٣٠٩] ومن الكتاب المذكور قال:

أتت امسرأة إلى عمسر بن الخطساب ـ رض ـ بنوج لهسا أشعث(١) فقالت

<sup>[</sup>٢٠٧] بثر الدر، ح ١، ص ٢٧٦، وروضته المحيين، ص ٤١٨

<sup>(</sup>١) الكلمة لا وحود لها في ص،

<sup>[</sup>٣٠٩]

<sup>(</sup>۲) العبارة عير موحودة ف ر

لا أنا، ولا هذا... خلصني منه افنظر عمر ـ رض ـ إليه فعرف ما كرهت منه ، فأشار إلى رجل فقال: اذهب فجمّمه ، وقلّم أظافره ، وخذ من شعره وائتني به . فذهب ففعل ذلك ، ثمّ أثاه فأوما إليه: أن خذها بيدها فأخذ بيدها وهي لا تعرفه فقالت: يا عبد الله سبحان الله ، أبين يحدي أمير المؤمنين تفعل هذا ؟ فلما عرفته ذهبت معه . فقال عمر ـ رض \_:

هكذا فاصنعوا معهن، فوالله إنهن ليحببنن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم.

وقال بعض المفسرين<sup>(۱)</sup> في قوله تعالى ﴿ ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾.

قال: يتزين الرجل للمرأة كما يحب أن تتزين له، ويروى ذلك عن ابن عباس \_ رض \_.

[٣١٠] الجوزي في كتابه المؤلف في (أخبار عمر بن الخطاب) - رض - بسنده عن هشام بن عروة (١) عن أبيه قال عمر - رض -.

لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح، فإنهن يحببن ما تحبون.

[٣١١] أبر الفرج في كتاب (النساء) قال:

سمع عمر بن الخطاب ـ رض ـ امرأة في الطواف تقول.

فمنهن من تُسقى بعدبٍ مبردٍ نقاح فتلكم ايمن الله قرتِ (٠) ومنهن من تسقى باخضر أجنٍ اجاج فلولا خشية الله فرت

ففهم عمر ــ رض ــ شكواها واستدعى زوجها، فرأى رجــلًا قبيحاً

<sup>(</sup>٣) ب بعضهم

<sup>[</sup>٢١٠] مناقب عمر بن الخطاب، ص ١٩٨

<sup>(</sup>٤) ص عدة، تحريف

<sup>[</sup>٢١١] بزهة الإيصار، ق ١٦ ظ

<sup>(</sup>٥) النقاخ ـ بالحاء ـ الماء الصافي وفي ر نقاح ـ بالحاء ـ تحريف

فخيره بين خمسمائة درهم أو جارية من الفيء على أن يطلقها، فاختار خمسمائة درهم(١) فأعطاه إياها فطلقها.

[٣١٢] ابن عبد المؤمن في (شرح المقامات) قال:

بينما معن بن زائدة يـوما<sup>(٧)</sup> جـالساً إذ أتتـه امرأة من بني سهم أحسن الناس وجهاً فقالت:

أصلح الله الأمير، إن عميّ زوجني من ليس لي بكفء، فقال: عليّ بزوجها. فأدخل عليه رجل من أقبح الناس وجهاً فقال: من هذه منك؟ فقال: امرأتي. فقال: خلّ سبيلها، ففعل الرجل ذلك(^)، فأطرق معن ساعة ثمّ قال:

اتيت بها مثل المهاة تسوُقها فياحسن مجلوب ويا شرَّ جالبِ لعمري لقد اصبحتَ غير محبّبِ لديها ففارقها فراق الأجانبِ

[٣١٣] وأنشد المبرد في (الكامل) لبعضهم ـ قال صاعد في كتاب (الفصوص) وجدت هذين البيتين بخط إسحاق بن إبراهيم الموصلي وهما لبعض العرب:

الا يا عِبادَ اللّه قلبي مُتيَّمُ باحسنِ من صلّى واقبحهمْ بَعْلا اللهِ يَعْلَمُ عَلَى السَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٣١٤] وأنشد غيره:

تساقُ الى وغدِ من القوم تنبال (١٠)

الا ربّ حوراء المحاجر طَفلةٍ

<sup>(</sup>٦) «س» فاختار الدراهم

<sup>[</sup>٣١٢] شرح المقامات، أن عبدالمؤمن الشريشي، ج ٤، ص ٧٧ ـ ٤٧، ونترهـة الأبصيار، ق ١٧و.

<sup>(</sup>٧) الكملة لا توحد في ر، ص، ب.

<sup>(</sup>٨) العبارة ساقطة من ص

<sup>[</sup>٣١٣] الكامل، ص ٩٥٥ الدرة الفاخرة، ح ١، ص ٢٠٠، والحيوان، ح ٣، ص ٥٢٥

<sup>(</sup>٩) القريبي دويية صبعيفة المشي، تشبه الصفس، منقّطة الطهر

<sup>[</sup>٣١٤] الشريشي، ح ٤، ص ٧٤

<sup>(</sup>۱۰) ص حمراء،تحریف

يقولون جُرِّتها إليه قرابة فويح العذارى من بني العمَّ والخالِ الدغد: الرجل الدنيء.

والتنبال. القصير.

[٣١٥] وأنشد أبو علي في كتاب (الأمالي) لأعرابي:

يا عمرو كم من مُهْرةٍ عَربيةٍ من النّاس قد بُليتْ بوغدٍ يقودُها يُسوسُ وما يدري لها من سياسة يُريدُ بها اشياء ليست تريدُها

أراد: بليت فسكن اللام تخفيفاً، وبعضهم يرويه (بلت) بتشديد اللام من قولك (بلّ فلان بكذا أي صلى به).

[٣١٦] الجوزي في كتاب (الأذكياء) قال:

دخل عمران بن حطان (۱۱) على امرأته حَمدة وقد تـزينت ـ وكانت امرأة جميلة ـ وكان عمران قصيراً قبيحاً ـ فلما نظر إليها ازدادت في عينه حسناً فلم يستطع أن يصرف بصره عنها، فقالت ما لـك؟ قال والله أصبحت جميلة فقالت له: أبشر فإني وإياك في الجنة. قال من أين علمتِ هذا؟ قالت: أعطيتَ مثلي فشكرتُ وأعطيتُ مثلكُ فصبرتُ، والشاكر والصابر في الجنة (۱۱).

فخجل ونهاها أن تعود لمثل ما قالت.

[٣١٧] الآبيّ في (نثر الدّرر) قال بعضهم:

خسرجت إلى ناحية الطفاوة، فاذا أنا بامرأة لم أر أجمل منها،

<sup>[</sup>٣١٥] المالي القالي، ح ١، ص ٤٣، والتنديه، ص ٣١

<sup>[</sup>٣١٦] اعتلال القلوب، ق ١١٨، واخدار الاذكياء، ص ٢٢١

<sup>(</sup>۱۱) عميران بن حطان السيدوسي (۸۶هـ) احيد رؤوس الخيوارح وواحيد من ابرر علميائهم وشعرائهم الاغلمي، ح ۱۸، من ٤٩ ـ ٥٠، وديوان شعر الخيوارج، من ١٥٧ ـ ١٩١، رقم ۸۷

<sup>(</sup>١٢) العمارة لا وحود لها في ر

<sup>[</sup>۲۱۷] طبقات ابن المعتر، ص ۳۱۵ ـ ۳۱۵ نثس الدر، ح ٤، ص ٥٦، والمنتحب والمختسار من العوادر والاشعار، ق ٦٩و

فقلت أيتها المرأة إن كان لك زوج فبارك الله لك فيه، وإلا فاعلميني. قال: فقالت له. وماذا تريد مني، وفي شيء لا أراك ترتضيه.

قلت · ما هو؟ قالت: شيب في رأسي. قال · فثنيت عنان دابتي مولياً عنها، فاسترجعتني، وقالت: والله ما بلغت العشرين بعد، وهذا رأسي \_ وكشفت عنه \_ فإذا هو عناقيد كالحُمم (١٠) \_ ولكني رأيت في رأسك مثل ذلك، فأحببت أن تعلم أنّا نكره منكم ما تكرهون مِنّا.

[٣١٨] الخطابي في (غريب الحديث) قال: قال عمر ـ رض ـ لا ينكح أحدكم إلّا لمته من النساء.

لمته: مخففاً من كان في سنه كأنه كره للمسن أن يتزوج الشابة، وللشاب أن يتزوج المسنة.

# [٣١٩] عبدالله بن بُريدة(١١١) عن أبيه قال:

قال بعضهم: كان سنّ فاطمة \_ رض \_ إذا ذاك خمس عشرة سنة وخمسـة أشهر، وسن علي \_ رض \_ إحدى وعشرين سنة وأربعة اشهر، وكان بين علي وأبي بكر \_ رض \_ في السن تمان عشرة سنة، وبين علي وعمر ثمان سنين.

[٣٢٠] المواعيني(١٠٠) في بعض تواليفه قال خطب الحارث الأسدي

<sup>(</sup>١٣) الدُمم الفحم، واحدثه حممة

<sup>[</sup>۲۱۹] النسائی، ح ۲، ص ۲۲

<sup>(</sup>۱٤) ر يريد، تحريف

<sup>[</sup>٣٢٠]

<sup>(</sup>١٥) س المراعبشي، محريف، هو أبو القاسم محمد بن إبراهيم المواعيني وقباته بحبو السبعين

إلى علقمة الطائي ابنته، وكان الصارث شيخاً فقال علقمة لامرأته: انظري ما تقول ابنتك في ذلك، فقالت لها: أي بنية أي الرجال أحبّ إليك: الكهل الجحجاح الواصل المياح أم الفتى الوضاح، الذهول الطماح؟(١١).

فقالت: بل الفتى.

قالت لها: إن الفتى يُغيرك، وإن الشيخ يَغيرك.

فقالت: يا أماه إن الفتاة تحب الفتى، كما تحب الرعاة أنيق الكلاً. قالت لها: يا بنية إن الشاب شديد الحجاب كثير العتاب.

قالت لها: يا أماه إني أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي، ويبلي شبابي، ويشمت بي أترابي، فلم تزل بها أمها حتى غلبتها على رأيها فتزوجها الحارث، ثم ارتحل بها إلى أهله، فإنه لجالس ذات يوم بفناء بيته وهي معه إذ أقبل شباب من بني أسد يتلاعبون فتنفست الصعداء ثم بكت.

فقال لها. ما يبكيك؟

فقالت. ما لى وللشيوخ، الناهضين كالفروخ!

فقال: ثكلتك أمك، لرب غارة شهدتها، وسبية أردفتها وخمرة شربتها، ألحقى بأهلك فلا حاجة لي بك(١٧).

الجحجاح: السيّد والمياح: الكثير الصلة والمعروف، والطماح: المعجب بنفسه.

ويُغيرك الأولى بضم الياء من الغيرة ـ بفتح العين، أي: يتزوج عليك من تغارين منه.

ويَغيرك: بفتح الياء من الغِيرة بكسر الغين، وهي المبرّة والنفع

وحسس مائة ومن أثاره الريعان والريحان والوشاح وغير ذلك المغرب، ح ١، ص ٢٤٢، والتكملة، ح ١، ص ٢٢٣)

<sup>(</sup>١٦) ص الطماع، وسيأتي تفسير هذه الألعاط

<sup>(</sup>١٧) العبارة ساقطة من ر

يقال. غار الرجل أهله (١١٠) يَغيرهم، أي مارهم ونفعهم والسبية - غير مهموز - المرأة المسبية، والسبيئة - بالهمز - الخمر.

## [٣٢١] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال:

زوّج معاوية بنته هنداً من عبدالله(۱۱) بن عامر فجاءته يوماً بالمراة والمشط، وكانت أبرّ الناس به، فنظر في المراة إلى وجهه ووجهها فرأى شباباً وجمالاً، ورأى الشيب قد غمر وجهه والحقه بالشيوخ فرفع رأسه إليها، وقال: ألحقي بأهلك، فانطلقت حتّى دخلت على أبيها فأخبرته فقال: وهل تطلق الحرّة، إن ذلك ليس بيدي. فأرسل إليه معاوية يستفهمه عن ذلك، وعن سبب طلاقها. فقال سأخبرك: إن الله تعالى مَنَّ عليّ بفضله وجعلني كريماً فلا أحب أن يكون لأحد عليّ منة، وإن ابنتك أعجزتني مكافأتها بحسب صحبتها فنظرت. فإذا أنا شيخ وهي شابة لا أزيدها مالاً إلى مالها ولا شرفاً إلى شرفها، فرأيت أن أردها إليك لتزوجها فتيً من فتيانك كأن وجهه ورقة مصحف.

انتهى ما ذكره (أبو الفرج).

وكان عبدالله بن عامر هذا ـ هو أبا عذرها، وقد قدمنا خبر ابتنائه بها في باب قبل هذا (۲).

## [٣٢٢] الغزالي (في الأحياء):

تزوج رجل على عهد عمر بن الخطاب \_ رض \_ وكان قد خضب (۱۱) لحيته فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل المرأة عمر بن الخطاب وقالوا حسبناه شاباً. فأوجعه عمر ضرباً، وقال له غَررت القوم.

<sup>(</sup>۱۸) لا وجود لها في ب

<sup>[</sup>۲۲۱] بسب قریش، ص ۱٤۹، وباریخ ابن عساکر، (تراحم البساء)، ۲۹۲

<sup>(</sup>١٩) ص عبيدالله تحريف

<sup>(</sup>۲۰) العقرة [۲۳٤]

<sup>[</sup>۲۲۲] احیاء علوم الدیں، ح ۲، ص ۳۹

<sup>(</sup>٢١) الحصاب صبع الشعر

١١



# في معاشرة النساء وحقوق المرأة على الرجل وما له من الحق عليها وذكر بعض وصايا الحكماء

[٣٢٣] قال الله تعالى: ﴿وعاشروهنَّ بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللَّه فيه خيراً كثيراً ﴾ (النساء: ١٩)، وقال سبحانه: ﴿ولهنّ مثلُ الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم ﴾.

فأخبر الله تعالى أن الرجال لما كان لهم على النساء حق وهو ما سبق في الآية كان لهن عليهن حق وهو إجمال الصحبة (١)، وبين ذلك بقوله \_ عز وجل \_ في الآية الأخرى: ﴿ فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾.

والدرجة التي جعل الله للرجال عليهن هي ما يلزم المرأة للرجل من وجوب الطاعة والخدمة، وعدم التصرف في ماله إلّا باذنه، وتقديم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل، فلا تصوم إلّا بإذنه، وما جعله الله تعالى له من تأديبها وأشباه هذه الأحكام.

[٣٢٤] وجاء في الحديث عن النبي - 對 - أنه قال. «خبركم خبركم لأهله، وأنا خبركم لأهلي»

<sup>[777]</sup> 

<sup>(</sup>١) العبارة لا وجود لها في ب

<sup>[</sup>٣٢٤] ضبعيف الجامع، ح ٣، ص ١٣٩، رقم ٣٩١٥

[٣٢٥] الترمذي عن أبي هريرة رض \_ قال: قال رسول الله \_ ﷺ -

«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم». وقال الترمذي فيه: حسن صحيح.

[٣٢٦] البخاري عن أبي حازم عن أبي هريرة \_ رض \_ قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_ :

«استوصوا بالنساء خيراً فانهن من ضلع أعوج وإن أعوّج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً»(٢).

[٣٢٧] وفي بعض روايات هذا الحديث لمسلم:

«إن المرأة خلقت من ضلع، لن يستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت، وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».

نبّه \_ عليه الصلاة والسلام \_ على أن الرفق بهن ومداراتهن (٢)، وألّا ينقص عليهن في أخلاقهن وانحراف طباعهن، فإن ذلك يؤدي إلى مفارقتهن

[٣٢٨] ونظم الشاعر في هذا المعنى فقال:

<sup>[</sup>٣٢٥] الترمذي، ص ١١٦٢، وسئن أبي داود، ص ٤٦٨٢.

<sup>(</sup>۲۲۱] صحیح النخاری، ج ٤، ص ١٦١

<sup>(</sup>٢) الكلمة الأحيرة لا وحود لها في ص

<sup>[</sup>۳۲۷] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۰۹۱، احمد، ح ۵، ص ۱۵۱ و۱۹۲، وعشرة النساء، ص ۱۵۱، رقم ۲۷۳

<sup>(</sup>٣) لا وحود للكلمة في ر

<sup>[</sup>٢٢٨] بهجه المحالس، ح ٢، ص ٢، والتمثيل والمحاضره، ص ٢١٨ (الأول فقط)

<sup>(</sup>٤) ص ليس

ويروى أن أبا ذر الغفاري<sup>(ه)</sup> أنشد هذين البيتين على المنبر. [٣٢٩] وقال عليه السلام في خطبته في حجة الوداع.

«أوصيكم بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم لا يملكن لانفسهن شيئاً، وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حقّ ولهن عليكم حق، فحقهن كسوتهن ورزقهن بالمعروف، وحقكم عليهن ألا يوطِئنَ أحداً تكرهونه فُرُشكم، ولا ياذن في بيوتكم إلّا بإذنكم وعلمكم فإن فعلن ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، ألا هل بلّغت؟

قالوا: نعم.

قال: اللهم اشهد.

خرج الترمذي أكثر ألفاظه من حديث عمر بن الأحوص<sup>(۱)</sup> وقال فيه: حسن صحيح.

قـوله: (فـإنهن عوان عندكم) يعني أسـيرات عندكم والعاني: الأسير.

وقوله: (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) يريد \_ والله أعلم \_ أن ما اشترطه الله تعالى لهن في قوله (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (أو يريد قوله سبحانه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)

وقال بعضهم المراد بذلك كلمة التوحيد إذ لا يحلّ لمن كان غير مسلم أن يتزوج مسلمة.

وقوله: (وحقكم ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه) يريد بذلك الخلوة والحديث مع الرجال، ولم يرد الزنا فإنه يوجب الحدّ، وأيضاً فلا فائدة في تقييده بمن يكره، وكانت عادة العرب أن يتحدث الرجال

٥) اللقب لا وجود له في ب

<sup>[</sup>٣٢٩] نثر الدر، ح ١، ص ١٩٠ ـ ١٩١

<sup>(</sup>٦) ر الأحوس، تحريف،

<sup>(</sup>V) احلت بها ص،

مع النساء غاب أزواجهن أو حضروا، ولم يكن عندهم في ذلك عيب ولا ربية، فلما نزلت أبة الحجاب نُهوا عن ذلك،

وقوله (فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع) أي: لا تحولوهن إلى بيت أخر، ولا تتحولوا(^) أنتم عنهن، ولكن تهجروهن في مضاجعهن قيل هو أن ينام معها في المضجع ولكن يوليها ظهره، ولا يكلمها ولا يجامعها، وقيل· هو أن يترك مضجعها وينام في مضجع غيره ولكن في بيتها، و(غير مبرِّح) \_ بكسر الراء: أي شنديد والبرح(١) الشدة والمشقة، وهو معنى قوله \_ ﷺ \_ في الحديث الآخر:

«لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير ثمّ يطؤها أخر اليوم». خرجه البخاري.

[٣٣٠] أبو داود عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_:

«ليس من اللهو تلاث: تأديب الرجل فرسه، ورميه بقوسه ونبله، وملاعبته أهله).

وفي بعض روايات هذا الحديث - من غير كتاب أبى داود -: (كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلّا تساديبه فرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته أهله).

[٣٣١] وكانت عائشة (١) \_ رض \_ تقول إنّ المرأة لعبة، فليحسن الرجل إلى لعبته.

وقد روى ذلك مرفوعا

<sup>(</sup>۸) ر تتحولوں

<sup>(</sup>٩) ب البرح

<sup>[</sup> ٣٣] صحیح النجاري، ح ٧، ص ٤٢ [441]

<sup>(</sup>١) مراي العقرة [٢٥]

[٣٣٢] قال صعصعة بن صاحان(١١) يوماً لمعاوية: كيف ننسبك إلى العقل وقد غلبك نصف إنسان؟ ـ يريد امرأته فاخته بنت قُرطة ـ فقال.

إنهن يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام.

[٣٣٣] وقال الغزالي في (الأحياء) وذكر حقوق المرأة على الرجل وحقوقه عليها فقال:

أما المرأة فلها على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن خلقه معها، قال: وليس حسن الخلق معها كفّ الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، والحلم عن طيشها وغضبها اقتداء برسول الله - عَلَيْ لهذ كان أزواجه يراجعنه الكلام وتهجره إحداهن إلى الليل، وراجعت امرأة عمر الكلام فقال:

أتراجعينني يا لكعاء(١٠٠)! فقالت: إنّ أزواج رسول اللّـه - ﷺ - يراجعنه، وهو خير منك.

فقال عمر: خابت حفصة وخسرت إن راجعته، ثمّ قال يا حفصة، لا تغتري بابنة أبي قحافة (١٠٠) فإنها حبّ رسول الله \_ ﷺ -.

[٣٣٤] ودفعت إحداهن في صدر رسول الله على فرجرت أمها فقال:

«دعيها فإنهن يصنعن أكثر من ذلك».

[٣٣٥] وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخلا أبا بكر حكماً

<sup>[</sup>٣٣٢] التمثيل والمحاضرة، ص ٢١٧، وبهجة المحالس، ح ٢، ص ٥٥

<sup>(</sup>۱۱) س ساحان، تحریف

<sup>[</sup>٣٣٣] إحياء علوم الدين، ح ٢، ص ٤٣

<sup>(</sup>۱۲) لكعاء لئيمة،

<sup>(</sup>١٣) ابوقحافة ابويكر الصديق

<sup>[</sup>٣٣٤] اتحاف السادة المتفن، ج ٥، ص ٣٥٣

<sup>[</sup>٣٣٥] المصدر بفسه، ح ٥، ص ٣٥٣، واحياء علوم الدين، ح ٢، ص ٣٤

بينه وبينها، فقال لها رسول الله - ﷺ - تكلمي أو أتكلم، فقالت: تكلم أنت ولا تقل إلا حقاً، فلطمها أبو بكر حتى أدمى فمها - أو قال: فاها، وقال: أو يقول غير الحق يا عدوة نفسها؟ فاستجارت برسول الله - ﷺ - وقعدت خلف ظهره، فقال له النبي - ﷺ - «إنّا لن ندعوك لهذا» أو «لم نرد منك هذا».

[٣٣٦] وقالت مرة وقد غضبت (أنت الذي تزعم أنك نبي) فتبسم رسول الله \_ عَلَيْ \_ واحتمل ذلك حِلماً وكَرَماً.

[٣٣٧] وكان يقول لها: «إني لأعرف إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبي» قالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟

قال: إذا رضيتِ قلتِ (لا وإله محمد) وإذا غضبت قلت: لا وإله أبراهيم.

قالت: أجل يا رسول الله ما أهجر إلَّا اسمك.

[٣٣٨] ويقال: أول حب وقع في الإسالام حبّ النبي - عليه - العائشة ـ رض \_ وكان يقول لها:

«كنت لك كأبي زرع لأم زرع»

[٣٣٩] قال أنس - رض - كان النبي - على الناس الناس الناس الناس الناساء والصبيان.

قال الغزالي: وأعلى من ذلك أن يزيد على احتمال الأذى بالملاعبة والمزح والمداعبة، فهو الذي يطيب قلوب النساء(١٠٠)، وقد كان رسول

<sup>[</sup>٣٣٦] المصدريفسه،

<sup>[</sup>۲۲۷] المصدر نفسه البخساري، ج ۹، ص ۲۲۰، مسلم، ح ٤، ص ۱۸۹۰، وعِشرة النساء ص ۱۸۹۰، رقم ۲۷۷.

<sup>[</sup>٣٢٨] اعتلال القلوب، ق ٤١، احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٤٣٠ البخاري، ج ٩، ص ٢٥٤ و٥٠٠، وعشرة النساء، ص ١٣١

<sup>[</sup>٣٣٩] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٤٤

<sup>(</sup>١٤) العبارة ساقطة من ص

اللُّه \_ ﷺ - يمنزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى يروى أنه كان يسابق عائشة فسبقته يوماً وسبقها يوماً فقال: «هذه يتلك».

[٣٤٠] وفي الخبر أنه \_ ﷺ \_ كان من أفكه الناس مع نسائه.

[٣٤١] وقالت عائشة - رض -: سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء فقال لي رسول الله \_ ﷺ \_. (أتحبين أن تَرى لعبهم؟) قالت: نعم يا رسول الله، فأرسل إليهم فجاءوا وقام رسول الله \_ ﷺ - بين البابين ووضع كفُّه على الباب(٥١)، ووضعت ذقني على ذراعه، وجعلوا يلعبون وأنظر، قال لى رسول الله \_ عَلِي \_ «حسبك»، فقلت: أسكت، مرتين أو ثلاثاً، ثمّ قال لي يا عائشة · «حسبك الآن»، فقلت · نعم، فإشار إليهم فانصرفوا.

[٣٤٢] وقال رسول الله \_ على \_ «أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا والطفهم بأهله».

[٣٤٣] وقال عمر \_ رض \_ مع خشونته: ينبغى للرجل أن يكون في أهله متل الصبى، فإذا التمس ما عنده وجد رجلًا.

[٣٤٤] وفي تفسير الخبر المروى إنّ اللّـه يبغض الجعظرى الجواظ(١١)، قيل: هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه، وهو أحد ما قيل لقوله: ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾.

قيل: العتل الفظ اللسان، الغليظ القلب على أهله.

<sup>[</sup>٣٤٠] احياء علوم الدين، ج ٢، ص ٤٤

<sup>[</sup>٣٤١] المصدريقسية

<sup>(</sup>١٥) الكلمة مطموسة في س

<sup>[</sup>٣٤٢] اتحاف السادة المتقين، ح ٥، ص ٥٥٥

<sup>[</sup>٣٤٣] احياء علوم الدين، ج ٢، ص ٤٤

<sup>[</sup>٤٤٢] المصدرنفسية

<sup>(</sup>١٦) الحعطري الحواط الفظ العليظ، والحواظ المتكبر الحاقي

[٣٤٥] قال الغزالي. وينبغي مع هذا ألّا ينبسط في الدعابة والموافقة ولين الخلق إلى حدّ يسقط هيبته ويفسد خلقها، بل يراعي الاعتدال في ذلك، فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى ما يكره، ولا يفتح باب المساعدة على ذلك البته(١١)، بل مهما رأى شيئا من ذلك تنمر وامتعض.

[٣٤٦] قال الحسن ما أطاع رجل امرأته فيما تهوى، إلّا كبّه الله في النار.

[٣٤٧] وقال \_ ﷺ \_ (تعس عبد الزوجة).

وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها، وقد تعس فإن الله تعالى ملكه المرأة فملكها هو نفسه، وقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال ﴿ولامرهم فليغيرن خلق الله ﴾ إذ حقّ الرجل أن يكون متبوعاً لا تابعاً، وقد سمّى الله تعالى الرجال ﴿قوامون على النساء ﴾ وسمّى الزوج (سيّداً) فقال ﴿والفيا سيّدها لدى الباب ﴾. فإذا انقلب السيّد عبداً فقد بدل نعمة الله كفراً، ونفس المرأة على مثال نفسك (١٠)، إن أرسلت عنانها قليلاً جمحت بك طويلاً، وإن أرخيت زمامها فتراً جذبتك ذراعاً، وإن كبحتها عليها وشددت عليها ملكتها.

[٣٤٨] قال الشافعي: (شلاثة إن أكرمتهم أهانوك، وأن أهنتهم أكرموك). فعد منهم المرأة، أراد إن محضت لهم الإكرام ولم تمزجه بغلظة وفظاظة في بعض الأوقات

<sup>[</sup>٢٤٥] احياء علوم المدين، ح ٢، ص ٤٤

<sup>(</sup>١٧) الكلمة لا وحود لها في ب

<sup>[</sup>٢٤٦] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٤٤

<sup>[</sup>٣٤٧] المصدريفسية

<sup>(</sup>۱۸) ب شخصك

<sup>[</sup>٣٤٨] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٤٥

[٣٤٩] وكان نساء العرب يعلّمن بناتهن اختيار الأزواج، فكانت المرأة تقول لابنتها: ابدئي زوجك قبل الاقدام عليه فانزعي زجّ رمحه، فإن سكت فاكسري العظام فإن سكت فاكسري العظام بسيفه، فإن صبر فاجعلي الاكاف(١١) على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك.

قال: وعلى الجملة فبالعدل قامت السماوات والأرض، وكل ما جاوز حدّه انعكس إلى ضدّه، فينبغي أن يسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة، ويبتغي الحق في جميع ذلك، ويجرب أولاً أخلاقها ثمّ يعاملها بما يصلحها على ما يقتضيه حالها.

قال: وأما حق الزوج عليها فالقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق وهي رقيقة له، فعليها طاعته مطلقاً، في كل ما يطلب منها في نفسها ممّا لا معصية فيه (٢٠).

هكذا قال (الغزالي)، ولا يصبّع هذا الإطلاق، فإن العزل لا معصية فيه، وخصوصا على مذهب \_ نصّ على ذلك في (الاحياء) \_ ومع ذلك لا يلزمها فيه اتفاقاً.

[٣٥٠] وقد ورد في تعظيم حقّ الزوج على المرأة أحاديث كثيرة: قال رسول الله \_ ﷺ \_

«أيّما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض دخلت الجنّة».

[٣٥١] وخرج رجل في زمن النبي - ﷺ - في سفر وأوصى امرأته ألا تنزل من علوها، وكان أبوها في السفل فمرض فأرسلت إلى رسول الله - ﷺ - تستأذن في النزول إلى أبيها فقال: «أطيعى زوجك»، فمات

<sup>[</sup>٣٤٩] المصدر بفسه، والأتحاف، ج ٥، ص ٣٥٧

<sup>(</sup>١٩) إكاف الحمار بردعته،

<sup>(</sup>٢٠) العبارة الأحيرة عير موجودة في ص

<sup>[</sup>۳۵۰] مصنف ابن ابي شيبة، ح ٤، ص ٣٠٣، واحياء علوم الدين، ج ٢، ص ٥٧

<sup>[</sup>٣٥١] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٥٧، ومجمع الزوائد، ح ٤، ص ٣١٣

فأرسلت تستأذنه في الحضور لدفنه فقال لها «أطيعي زوجك» فدفن أبوها، فأرسل إليها رسول الله على عفر لأبيها بطاعتها لزوجها.

[٣٥٢] وقال \_ ﷺ \_ «إذا صلت المرأة خمسها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها دخلت الجنة».

قال: وعلى الجملة فحقوق الرجل على المرأة كثيرة، وأصولها أن تصون نفسها، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه وإن خرجت بإذنه، فمتخفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية متحرزة أن يسمع صوبتها، أو تعرف عينها، وأن تكون قانعة منه بما استيسر غير مكلفة ما وراء الحاجة متحفظة على ماله غير مضرجة منه شيئا إلّا بإذنه، قائمة بكل خدمة تقدر عليها من خدمة منزله، مقدمة حقه على حقّ نفسها، وسائر أقاربها(۱۱)، متنظفة في نفسها، مستعدة لأن يستمتع بها متى شاء، قصيرة اللسان عن مراجعته، غير متكبرة عليه بمال أو جمال، ولا مزدرية له لقبحه \_ إن كان كذلك، ملازمة للانقباض في حال غيبته، ومنبسطة في حال حضوره، وإذا مات عنها فمن حقه أن حدّ عليه أربعة أشهر وعشراً تتجنب فيها الطيب والزينة، وأن تلزم مسكنها إلى أن يبلغ الكتاب أجله، وليس لها الانتقال إلى أهلها(۱۲) ولا الخروج إلّا لضرورة.

[٣٥٣] قال ولعظم حقه عليها قال رسول الله ـ ﷺ \_:

«اطلعت على النار، فوجدت أكثر أهلها النساء».

قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟

قال: «يكثرن اللعن ويكفرن العشير».

<sup>[</sup>٣٥٢] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٥٩، ومجمع الزوائد، ج ٤، ص ٣٠٥

<sup>(</sup>۲۱) احلت بها ر

<sup>(</sup>۲۲) ص عشیرتها

<sup>[</sup>٣٥٣] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٥٧: البخاري، ج ٦، ص ٣١٨٠ الترمدي، ص ٣٦٠٣، وعشرة النساء، ص ٢١٤

والعشير هو الزوج. انتهى كلام (الغزالي).

[٣٥٤] أبو داود عن قيس بن سعد قال.

أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان(٢٢) لهم، فقلت عا رسول الله أنت أحق أن يسجد لك.

فقال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لا.

فقال: فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعله الله تعالى لهم عليهن من حق.

[٣٥٥] وخرجه الترمذي مختصراً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عن الله عن الله عليه الله عنه ع

«لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال فيه: حسن صحيح.

[٣٥٦] البخاري عن نافع عن ابن عمر ـ رض ـ قال: قال رسـول الله ـ على الله ـ على الله عن الله عن

«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولةً».

[٣٥٧] ولمه عن الأعرج عن أبي همريرة قمال: قمال رسمول اللّه من الماعرج عن أبي همريرة قمال:

«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره».

<sup>[</sup>٤٥٢] ابوداود، ص ٢١٤٠

<sup>(</sup>٣٣) المرزبان كلمة فارسية تعني رئيس

<sup>[</sup>٥٥٥] الترمذي، ص ١١٥٩

<sup>[</sup>٣٥٦] صحيح البخاري، ح ٧، ص ٣٤

<sup>[</sup>٣٥٧] المصدريفسة، ح ٧، ص ٣٩.

[٣٥٨] وقال مسلم: (وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له).

[٣٥٩] وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال. قال رسول الله

«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تُصبح».

وفي رواية. «فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها».

- ٣٦٠] الخطابي في (غريب الحديث) قال: لعن رسول الله - ﷺ - الغائصة والمغوصة.

قال: «الغائصة» بالغين المعجمة والصاد المهملة: الحائض لا تعلم زوجها أنها حائض. و«المغوصة» ـ بكسر الواو ـ: التي لا تكون حائضاً فتكذب زوجها وبقول إنها حائض.

[٣٦١] أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:

«أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسبيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلّا في البيت».

(لا تقبّح) أي ولا تقل قبحك الله

(ولا تهجر إلّا في البيت): أي ولا تحولها إلى بيت آخر، ولا تتحول عنها إلى بيت آخر، وقد تقدم بيان ذلك، والقصد بذلك الرفق بهن فإن الهجر لهنّ مع البعد عنهن شديد الإيلام(١٠٠) لقلوبهن.

وقد جاء في الصحيح أن رسول اللّه - على مجر أنواجه في غير

<sup>[</sup>۲۰۸] صحیح مسلم، ج ۲، ص ۷۱۱

<sup>[</sup>٣٥٩] المصدر نفسه، ح ٢، ص ٧١١

<sup>[</sup>٣٦١] سنن ابي داود، ص ٢١٤٢، وسنن ابن ماجة، ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>۲٤) لا وحود لها في ر

بيوتهن، فينظر ذلك مع هذا الحديث، وقد نبّه البخاري على هذا(٢٠).

[٣٦٢] وترجم به النسائي عن عبداللّه بن عمر قال: قال رسول الله ـ ﷺ \_.

«لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغنى عنه».

[٣٦٣] وله عن ابن عباس ـ رض ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ:

«ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: الودود، الولود، العتود(٢١) على زوجها، التي إذا آذت أو أذيت جاءت تأخذ بيد زوجها ثمّ تقول: لا والله لا أقول غمضا حتّى ترضى».

[٣٦٤] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال:

أتى رجل إلى النبي \_ رخل إلى النبي \_ وقال: يا رسول الله إن لي امرأة إذا أتيت مهموماً قامت إلى فأخذت بطرف ردائي ومسحت وجهي وقالت: إن كان همك للدنيا فصرّفه الله عنك، وإن كان همك للآخرة فزادك الله هماً (٢٠٠).

فقال رسول الله \_ ﷺ -: «إنّ لها أجر الشهداء ورزقهم».

[٣٦٥] وممّا هو داخل في هذا الباب ما حكاه الزبير في (الموفقيات) عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن معن قال

أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب \_ رض \_ فقالت. يا أمير المؤمنين إنّ زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله عزّ وجل.

<sup>(</sup>٢٥) العبارة ساقطة من ب

<sup>[</sup>٣٦٣] المعجم الكبير، للطبراني، ح ١٢، ص ٥٩

<sup>(</sup>٢٦) العثود الحاصرة، الجاهرة

<sup>[478]</sup> 

<sup>(</sup>٢٧) لا وحود لها في م

<sup>[</sup>٣٦٥] لم أحده في (الأحمار الموهقيات) وابطر الخبار الاذكياء، ص ٦٦،

فقال لها: جزاك الله خيراً من مثنية على زوجها، فجعلت تكرر عليه القول، وهو يكرر عليها الجواب، وكان كعب بن سور الأزدي(٢٠) حاضراً فقال له: اقض يا أمير المؤمنين بينها وبين زوجها.

قال: وهل فيما ذكرت قضاء؟ فقال: إنها تشكو مباعدة(٢١) زوجها عن فراشه وتطلب حقها في ذلك.

فقال له عمر: أما إن فهمت ذلك فاقض بينهما! فقال كعب: عليّ بزوجها.

فأحضر فقال: إنّ امرأتك هذه تشكوك.

فقال: هل قصرت في شيء من نفقتها؟

قال: لا.

فقالت المرأة:

يا ايها القاضي الحكيم رشاده نهارُه وليلُه ما يَارقده زُهَاده في مضاعجاي تَعبَاده

قال: فقال زوجها.

رُهَـدني في فَرشِها وفي الحجـلُ في (سورة النحل) وفي (السبع الطول)

فقال كعب:

إن لها حقاً عليك يا رجلْ قضية من ربنا عنز وجَلْ

الهى خليلي عن فراشي مسجده (٣٠) فلستُ في حكم النسماء احمده فاقض القضا يا كعبُ لا تردّده (٣١)

اني امرؤ اذهلني ما قد نَرَلْ وفي كتاب اللّه تخويفٌ جَلَلْ

تصيبها في أربع لمن عقَـلْ فاعطها ذاك وخَـل عنك العلـلْ("")

<sup>(</sup>۲۸) س الأسدي، تحريف

<sup>(</sup>۲۹) ص بعد

<sup>(</sup>۳۰) ر حبيبي

<sup>(</sup>۳۱) م تعفقه

<sup>(</sup>۳۲) س دع، هنا نهایة النسخة (ب

ثمّ قال: إن الله تعالى، قد أباح لك من النساء أربعاً، فلك ثلاثة أيام ولياليهن(٢٢) تعبد فيها ربك ولها يوم وليلة.

فقال عمر. والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.

[٣٦٦] وذكر (الرشاطي) هذا الخبر في كتابه المسمّى بـ (اقتباس الأنوار) وزاد بعد قوله (ولها يوم وليلة) فلا تصللٌ في ليلتها إلّا الفريضة (١٦٠)، وأخبر أن كعب بن سور شهد يوم الجمل لما اصطف الناس للقتال، أخذ مصحفا في يده، وخرج يناشد الناس في دمائهم، فقتل على تلك الحال.

[٣٦٧] الغزالي في (الأحياء) قال:

زوّج اسماء بن خارجة الفزاري ابنته فلما أراد هداءها(٢٠) قال لها:

إنك خرجت من العُش الذي فيه درجت، وصرت إلى فراش لا تعرفينه، وخل لا تألفينه، فكوني له أرضاً يكن لك سماء، وكوني له مهاداً يكن لك عماداً، وكوني له أمة يكن لك عبداً، ولا تلحقي به فيقلاك(٢٦)، ولا تتباعدي عنه فينساك، إن دنا فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمّ منك إلّا طيباً، ولا يسمع منك إلّا حسناً، ولا ينظر منك إلّا جميلًا.

[٣٦٨] أبو الريحان في كتاب (الجماهر) قال:

نوج عامر بن الظرب(٢٧) العدواني ابنته من ابن أخيه وقال لأمها.

<sup>(</sup>٣٣) م لياليها

<sup>[777]</sup> 

<sup>(</sup>٣٤) العدارة لا وجود لها في س

<sup>[</sup>٧٦٧] الأغاني، ح ٢٠، ص ٣٣٣٠ بهجة المجالس، ح ٢، ص ٥٦، و الأحياء، ج ٢، ص ٥٨

<sup>(</sup>٣٥) هدى المرأة رفافها

<sup>(</sup>٣٦) يقلاك يىغضك

<sup>[</sup>٣٦٨] الوصايا، ص ٦٠، الجماهر، ص ١٩

<sup>(</sup>۳۷) ر الضرب، تحریف

مري ابنتك ألّا تنزل فلاة إلّا ومعها ماء، فإنه للأعلى جلاء وللأسفل نقاء، وألّا تمنعه شهوته فإنه الحظوة في الموافقة، وألّا تطيل مضاجعته فإن البدن(٢٨) إذا ملّ ملّ القلب.

[٣٦٩] ذكر (أبو الريحان) من هذا الباب قول أخرى لابنتها:

كوني له فراشاً يكن لكِ معاشاً، وكوني وطاءً يكن لكِ غطاءً، وإياكِ والاكتئاب إذا كان فرحاً، والفرح إذا كان كئيباً، ولا يطلعن منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، ولا تفشين له سراً لئلا تسقطي (٢٠) من عينيه، وعليكِ بالماء والدهن والكحل، فإنه من أطيب الطيب.

[٣٧٠] قال: وقال أحدهم لابنته ليلة الهداء:

كوني لزوجك أمةً يكن لك عبداً، وعليكِ باللطف فانه أبلغ من السحر، وبالماء فإنه رأس الطيب.

[٣٧١] الزبير في (الموفقيات) قال.

زوّج قيس بن مسعود بن قيس ( ) بن خالد ابنته من لقيط بن زرارة بن عدس على مائة من الأبل ليس فيها ناب ولا مصرمة ولا مدابرة، قال ثمّ دخل على ابنته فقال لها ·

أي بنية إني زَوَّجتك غلاماً عزيز النفس فلا تدني منه كل الدنو فيملَّك، ولا تبعدي عنه كل البعد فينساك، واغلبي أحماك بالخير ولا تغلبيهم بالشر، وكوني له أمة يكن لك عبداً، وتتبعي من الطيب مواقع أنفه، واعلمي أن أطيب طيب النساء الماء.

<sup>(</sup>۳۸) ت الىدر

<sup>[</sup>٣٦٩] الجماهر، ص ٢٠

<sup>(</sup>٣٩) الجماهر تسقطين

<sup>[</sup>۲۷۰] الجماهر، ص ۱۹ ـ ۲۰

<sup>[</sup>٢٧١] أحل به المطبوع من الأخبار الموفقيات، وانظر الاغاني، ح ٢٢، ص ١٩٦ \_ ١٩٨

<sup>(</sup>٤٠) ص قىيس، تحريف

ثمّ خرج وقال جهزوها إلى زوجها، فلما هديت إليه قالت·

مروا بي على أبي أسلم عليه، فمروا بها عليه فسلمت عليه وانصرفت، فقال لها·

أيّ بنية اذهبي فلا أيسرت ولا أذكرت.

فقالت: أي أبه: أهنتني صغيرة، وغربتني كبيرة وزوَّدتني عند الفراق أسوأ الزاد(١٠١).

فقال: إنك لتأتين البعداء، وتلدين الأعداء، وتذهبين بالتلاد، وتحلين في غير الصديق، ثمّ ذهبت عنه.

انتهى ما ذكره الزبير في (الموفقيات).

الناب: الناقة المسنة.

والمصرمة · التي أصبيب ضرعها فكوى بالنار لأجل ذلك .

والمدابرة: المشتقوقة الأذن من قبل القفاء، فإن شقت من قبل الوجه فهي مقابلة، واسم هذه المرأة التي تزوّج لقيط: القدور، وقد تقدم بعض خبره معها في باب قبل هذا(٢٠).

[٣٧٢] التيفاشي في (قادمة الجناح) قال:

كانت أمامة بنت الحارث الثعلبية عند عـوف بن محلِّم بن ذهل بن شيبان، فولدت له أم إياس بنت عوف فتـزوجها الحـارث بن عمرو<sup>(11)</sup> الكندى فلما أرادت هداءها إليه قالت لها·

أي بُنية الله الوصية لو كانت تترك لفضيل أدب أو مكرمة حسب لتركت ذلك معك ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل.

أي بنية · لو استغنت ابنة عن زوج لغنى أبويها لكنتِ أغنى الناس عنه ، ولكنا خلقنا للرجال، كما خلق الرجال لنا .

<sup>(</sup>٤١) لا وحود لها في «س»

<sup>(</sup>٤٢) الفقرة [١١٥]

<sup>[</sup>۲۷۲] الوصايا، ص ۱۱۸ ـ ۱۲۰، احكام السناء، ص ۲۱۵ ـ ۲۱۷

<sup>(</sup>٤٢) ر عمر، تحریف

أي بُنية: إنك قد فارقت الوطن الذي منه خرجت والعُش الذي منه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، أصبح بملكه إياك عليك ملكاً فكوني له أمة يكن لك عبداً، واحفظي له خلالًا عشراً.

أما الأولى والثانية: فالصّحبة بالقناعة، والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإنّ في القناعة راحة للقلب وفي المعاشرة بحسن الطاعة رضى الرب(١١٠).

وأما الثالثة والرابعة: فالتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشمّ أنفه منك إلّا أطيب ريح، واعلمي أن الكحل أحسن الحسن الموجود، وأن الماء أطيب الطيب المفقود.

وأما الخامسة والسادسة: فالتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإنّ حرارة الجوع مُلهبة، وتنغيص (١٠) النوم مغضبة.

وأما في السابعة والثامنة: فالاحتفاظ ببيته وماله، والرعاة لحَشُمه وعياله، فإنّ أصل حبّ المال من التقدير، والرعاية على الحَشَم والعيال من حسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تفشين له سرّاً ولا تعصين له أمراً، فإن أفشيت سرّه لم تأمني غدره (١١)، وإن عصيت أمره أوغرت صدره، واتقي مع ذلك ما الفرح إذا كان ترصاً، والاكتئاب إذا كان فرحاً، فإنّ الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشدّ ما تكونين له إعظاماً، أشدّ ما يكون لك إكراماً، وأكثر ما تكونين له موافقة أحسن ما يكون لك مرافقة. واعلمي أنك لا تقدرين على ذلك حتّى تؤثري هواه على هواك، ورضاه على رضاك فيما أحببت أو كرهت. ثمّ ودعتها وصرفتها.

وسيئتي تزوج الحارث بن عمرو لها في باب بعد هذا(٧١).

<sup>(</sup>٤٤) العدارة لا وجود لها في ص

<sup>(</sup>٤٥) م بعص

<sup>(</sup>٤٦) م بطشه

<sup>(</sup>٤٧) انظر العقرة [٩٥]

[٣٧٣] الجاحظ في (البيان): عن أبي عمرو بن العلاء قال أنكح ضرار بن عمرو ابنته من معبد بن زُرارة، فلمّا أخرجها إليه قال: يا بُنية، أمسكي عليك الفَضْلَين. قالت: يا أبت وما الفضلان؟ قال: فَضْل الغُلمة، وفَضل الكلام.

<sup>[</sup>٣٧٣] البيان والتبيين، ج ١، ص ١٩٣

في السراري

[378] السراري: جمع سُرية، وهي الأمة المتخذة للوطء، واشترط الفقهاء في صدق هذه التسمية حصول الوطء ولو مرة، وتظهر فائدة هذا الاشتراط فيمن جعل بيد زوجه عتق السرية التي يتخذها عليها، فإن لم يطأها لم يكن لها عتقها، وهي منسوبة إلى السِّر وهو النكاح، وإنما ضُمَّت سينها جرياً على المعتاد في التغيير للنسب كما قالوا في النسبة إلى الدهر دُهري وإلى السهل سُهلي.

وكان الأصمعي يقول إنها مشتقة من السرور(۱)، ويقال قد سررت سرية وتسريت ـ بالياء ـ فالأولى على الأصل، والثانية على الإبدال، كما يقال تطيبت.

[۳۷۵] أبو داود عن كثير بن عبيد عن بقية بن المبارك عن الزبير ابن سعيد (٢) الهاشمي عن أشياخه رفعه قال:

«عليكم بأمهات الأولاد<sup>(۱)</sup> فإنها مباركات الأرحام» ذكره أبوداود في المراسل، وفي رواية «عليكم بالسراري»

<sup>[</sup>۲۷٤] قارن بــ«اللسان» سر، محمل اللغة سر (۲/۲۰).

<sup>(</sup>١) من السرر

<sup>[</sup>٧٧٥] تحقه الإشراف، ح ١٢، ص ٤٥٠

<sup>(</sup>۲) ر سعد، تحریف

 <sup>(</sup>٣) أمهات الأولاد هن الحواري والاماء اللواتي ولدن لمواليهن دكوراً

[٣٧٦] عبدالملك بن حبيب قال:

بلغني أن رجلًا شكا إلى سعيد بن المسيب قلة الولد فقال له عليك بالسراري.

[٣٧٧] جعفر بن محمد قال:

كان لسليمان بن داود سبعمائة سرية غير الـزوجات. قيـل له: يـا ابن رسول الله \_ ﷺ \_ كيف كان يقدر على جميعهن؟

قال: جعل الله فيه قوة بضع وأربعين رجلًا. وسيأتي الكلام(١) على هذا الأثر بعد هذا.

[٣٧٨] الربيع بسنده إلى سفيان قال: كان عند علي بن أبي طالب \_ رض \_ تسع عشر وليدة.

أبو العباس في (الكامل)(°) قال: قال عمار بن الخطاب - رض -: ليس قوم أكيس من أولاد السراري، لأنهم يجمعون عِزَّ العرب ودهاء العجم - يريد إذا كنَّ من العجم.

[٣٧٩] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال قال عبد الملك بن مروان.

من أراد الباءة فعليه بالبربريات، ومن أراد الخدمة فعليه بالروميات، ومن أراد النجابة فعليه بالفارسيات.

قال. وقالوا: بنات العجم والغرائب أنجب، وما ضرب رؤوس الأقران كابن عجمية: أنجب: يريد أكثر انجاباً، كما قالوا: ما أولاه للمعروف.

<sup>[</sup>۲۷۷]

<sup>(</sup>٤) انظر العقرات [٩١٩] .. [٩٢١]

<sup>[</sup>٣٧٨] بهجة المجالس، ج ٢، ص ٣٣، واختيار من كتاب الممتع، ص ٣٣٧

<sup>(</sup>٥) الكامل، ص ٦٤٩

<sup>[</sup>۲۷۹] محاضرات الراغب، ح ۲، ص ۲۰۰۰ بهجة المجالس، ح ۲، ص ۴۵۰ اخبار النساء، ح ۱۱، و العقد، ح ٦، ص ۱۱۷

والغرائب(١): البُعداء الذين لا قرابة بينك وبينهم.

ومنه في الحديث (اغتربوا لا تضووا)، وقد تقدم (١) الكلام على ذلك.

## [٣٨٠] المبرد في (الكامل) قال:

قال مسلمة بن عبدالملك: إني لأعجب من ثلاثة: رجل قصر شعره ثمّ عاد وأطاله، ورجل شمّر ثوبه ثمّ عاد فأرسله، ورجل تمتع بالسرارى ثمّ عاد إلى المهيرات.

المهيرات: جمع مهيرة، وهي الحرة المهورة، فعيلة بمعنى مفعولة من قولك: مهرتها، إذا جعلت لها مهراً، وقد يقال: أمهرتها - بالألف وهو قليل(^).

[٣٨١] ابن سعيد في (كنوز المطالب) قال: قال موسى الكاظم: عليكم بالقيان فإنّ لهن فِطَناً وعقولاً ليس لكثير من النساء.

القيان: جمع قينة، قال صاحب (الصحاح)(١): وهي الأمة مغنية كانت أو غير مغنية.

قال: وبعض الناس يظن القينة المغنية خاصة، وليس الأمر كذلك، انتهى ما ذكره صاحب (الصحاح).

واعلم أن (موسى الكاظم) إنما أراد بالقيان الاماء المغنيات بالاصطلاح العرفي، والذي ذكره صاحب (الصحاح) هو المدلول اللغوي.

<sup>(</sup>٦) من القرائب

<sup>(</sup>٧) أنظر الرقم ١٢٢

<sup>[</sup>٣٨٠] الكامل، ص ٥٥٥، واختيار من كتاب الممتع، ص ٣٣٧

 <sup>(</sup>A) العدارة الأحيرة لا توحد في س

<sup>[177]</sup> 

<sup>(</sup>٩) الصنماح (قن)، وصناحب الصنماح الجوهري

[٣٨٢] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال:

كتب هشام بن عبدالملك إلى عامله على إفريقية .

أما بعد فإنّ أمير المؤمنين لما رأى ما كان يبعث به موسى بن نُصير إلى عبدالملك ـ رح ـ أراد مثله منك، وعندك من الجواري البربريات المالئات للأعين، الآخذات للقلوب( ') ما هو معوز لنا بالشام وما والاه، فتلطف في الانتقاء، وتوخ أنيق الجمال، وعظم الأكفال، وسعة الصدور، ولمين الأجساد، ورقة الأنامل، وسبطة العصب، وجدالة الأسوق('')، وجثول('') الفروع، ونجالة الأعين، وسهولة الخدود، وصغر الأفواه، وحسن الثغور، وشطاط الأجسام، واعتدال القوام، ورخامة الكلام، ومع ذلك فاقصد رشدة المولد وطهارة المنشأ فإنهن يتخذن أمهات أولاد، والسلام.

[٣٨٣] أبسو الفرج في الكتاب المذكور، وابن الكردبوس في (الاكتفاء) - دخل حديث بعضهما في حديث بعض - قالا:

كانت عند أبي العباس السفاح أم سلمة بنت يعقوب بن عبدالله(۱۲) المضرومي، وكان قد أحبها حبّاً شديداً، ووقعت في قلبه موقعاً عظيماً فحلف لها ألا يتخذ عليها سرية ولا يتزوج عليها امرأة وفي لها بذلك، فخل به خالد بن صفوان يوما فقال له:

يا أمير المؤمنين فكرت في أمرك وسعة ملكك وأنك ملكت نفسك امرأة واقتصرت عليها، فإن مرضت مرضت مرضت وإن حاضت حضت وحرمت نفسك التلذذ بالسراري واستظراف الجواري، ومعرفة

<sup>[777]</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) ص بالقلوب

<sup>(</sup>١١) الأسوق السيقان

<sup>(</sup>۱۲) ر جثود حطأ، وحثول اصول

<sup>[</sup>۲۸۳] مروج الذهب، ح ٤، ص ١٠٠ ـ ١٠٠١ الهفوات النادرة، ص ١٠١ ـ ١٠٠، واخبار الانكياء، ص ١٠١ ـ ١٠٢، خطب خالد بن صفوان واخباره، ١٠ ـ ١٠٢ رقم ٨٨،

<sup>(</sup>١٣) س عبيدالله، تحريف وسيرد نسبها وترجمتها في حتام الحبر

اختلاف حالاتهن، وأجناس التمتع بما يُشتهى منهن. فمنهن يا أمير المؤمنين الطويلة الغيداء، والبضة البيضاء، والعتيقة الأدماء (۱٬۱٬۱۰) والذهبية السمراء، والبربرية العجزاء، والمولدات المدنيات اللواتي يفتن بمحاورتهن ويخلبن بحلاوتهن، ولو رأيت يا أمير المؤمنين السمراء، واللعساء (۱٬۱۰) من مولّدات البصرة والكوفة ذوات الألسن العنبة، والقدود المهفهة، والأوساط المختصرة، والثديّ النواهد المحققة، وحسن زيهن وشكلهن لرأيت فتناً ومنظراً حسناً.

وأين أنت يا أمير المؤمنين عن بنات الأحرار والنظر إلى ما عندهن من الحياء والتخفر والدلال والتعطر.

وأقبل خالد يجيد (١١) في الـوصف ويكثر في الاطناب بحلاوة لفظه وجودة كلامه، فلما فرغ قال له أبو العباس: ويحك يا خالد والله ما سلك مسامعي قطّ كلام أحسن ممّا سمعته منك، فأعده عليّ، فأعاده عليه، وزاد فيه، ثمّ انصرف خالد وبقي أبو العباس مفكراً مغموماً، فدخلت عليه أم سلمة \_ وكانت تبرّه كثيراً وتتقمن مسرته وموافقته في جميع ما أراد \_ فقالت له ما لي أراك مغموماً يا أمير المؤمنين، فهل حدث أمر تكرهه، أو أتاك خبر ارتعت له؟

قال: لم يكن شيء من ذلك.

قالت: فما قصيتك؟

فجعل يكتم عنها، فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالد، قالت فما فعلت لابن الفاعلة؟ قال: سبحان الله أينصحني وتشتميه!

فخرجت من عنده فأرسلت إلى خالد عبيداً (١٧) لها وأمرتهم بضربه

<sup>(</sup>١٤) الادماء السمراء

<sup>(</sup>١٥) اللحساء في لوبها أدنى سواد مشربة من الحمراء

<sup>(</sup>١٦) م يحسن

<sup>(</sup>١٧) س جماعة من العبيد

والتنكيل به، قال خالد: وكنت انصرفت إلى منزلي مسروراً لما رأيت من إصغاء أمير المؤمنين لكلامي وإعجابي به بما لقيت إليه، وأنا لا أشك في الصلة، فلم البث أن جاء أولئك العبيد فلما رأيتهم أقبلوا علي أيقنت بالجائزة فوقفوا علي وسألوا عني فعرفتهم بنفسي فأهوى إلي أحدهم بعمود \_ كان معه في يده \_ فتبادرت إلى الدار وأغلقت الباب، ومكثت أياماً لا أخرج من منزلي، وطلبني أمير المؤمنين طلباً شديداً فلم أشعر ذات يوم إلا بقوم قد هجموا علي (١٨) فقالوا: أجب أمير المؤمنين.

فأيقنت بالموت وقلت لم أردم شيخ أضيع من دمي، وركبت فلم أصل إلى دار الخلافة حتى استقبلني عدّة رسل فدخلت على أمير المؤمنين فوجدته جالساً فأوما إليّ بالجلوس فثاب(١٠) إليّ عقلي فجلست، وفي المجلس باب عليه ستور قد أرخيت وخلفه حركة فقال لى:

يا خالد لم لم أرك منذ ثلاث؟

قلت: كنت عليلًا يا أمير المؤمنين.

قال: إنك وصفت لي آخر دخلة من أمر النساء والجواري ما لم يخرق قط كلام أحسن منه، فأعده على".

قلت: نعم يا أمير المؤمنين، أعلمتك إنما اشتقت العرب اسم «الضرة» من الضرر، وأن أحداً لم تكن عنده امرأتان إلاّ كان في ضرّ وتنغيص.

قال. ويحك لم يكن هذا في حديثك!

قلت: نعم يا أمير المؤمنين، وأخبرتك أن الثلاث من النساء كالماء في القدر تغلى عليها أبداً، وأن الأربع شرّ مجموع لصاحبه يهرمنه

<sup>(</sup>۱۸) العبارة احلت مها ر

<sup>(</sup>۱۹) ثاب عاد،

ويسقمنه ويضعفنه، وأن أبكار الاماء رجال، ولكن لا خصى لهن ١٠.

قال خالد بلى والله يا أمير المؤمنين، وعرفتك أن بني مضروم ريحانة قريش وأنت عندك ريحانة الرياحين، وأنت تطمح بعينيك إلى الاماء والسراري.

قال فقال: ويحك أتكذبني وتُكذبني!

قلت افتقتلني يا أمير المؤمنين؟ قال: فسمعت ضحكاً من وراء الستار وقائلاً يقول: صدقت والله يا عمّاه، بهذا حدثته، ولكنه بدّل وغيّر ونطق على لسانك ما لم تنطق به.

قال خالد: فقمت عنهما وتركتهما يتراوضان في أمرهما فما شعرت إلا برسل أم سَلَمه ومعهم المال وتخوت ثياب(٢١) فقالوا لي: تقول لك أم سَلَمة إذا حدثت أمير المؤمنين فحدّثه بمثل حديثك هذا.

قال ابن الكردبوس هي أم سَلَمة بنت يعقوب بن سَلَمة بن عبدالله (٢٢) بن الوليد بن المغيرة المخزومي، قال: وكانت قبله عند عبدالعزيز بن الوليد بن عبداللك بن مروان فهلك عنها

وغيره يقول إنها: كانت عند سَلَمة بن هشام بن عبدالملك قال:

فبينما هي يوماً جالسة على قبره إذ مرّ بها السفاح، وكان وسيماً جميـلاً ـ فسالت عنـه فنسب لها، فأرسلت إليه مولاتها تعرض له بخطبتها، وأرسلت إليه معها بمال ـ وكان لأم سلمـة مال عظيم ـ وجوهر كثير، فاعتذر أبو العباس لمولاتها بفقره، فدفعت إليه المال الذي وجهت به إليـه فقبله، وتـوجه إلى أخيها فخطبها إليـه فزوجه

<sup>(</sup>٢٠) العبارة ساقطة من ت

<sup>(</sup>٢١) الكلمة عير موجودة في م

<sup>(</sup>۲۲) ر عبیدالله، تحریف

إياها، فابتنى بها من ليلته، ولما دخل عليها وجدها على منصة فصعد اليها فإذا كل عضو منها قد كلل بالجوهر فحاول مواقعتها على تلك الحال فلم يكن به نهضة، فأزالت الجوهر وغيّرت ثيابها ودنا منها فلم يستطع على شيء فأنسته وقالت له: لا يضرك هذا فلم يزل هذا شأن الرجال، ولم يبزل طول ليلته يعالجها إلى أن واقعها وحظيت عنده، فغلبت عليه لما صار الأمر إليه(٣).

[٣٨٤] قال \_ غير (ابن الكردبوس) ولم توف له بعد موته، فإنها تزوجت بعده عمّه إسماعيل بن علي سـرّاً، فكان يـأتيها مستخفيـاً(١٢) وبلغ خبرها أبا جعفر المنصور فغضب غضباً شديداً، وقال وق لها في حياته ولم تـوف له بعد مماته، وأرسل إلى إسماعيل يحلف له بطلاق أم سلمة لئن لم تطلقها لأضربن عنقك فطلقها وأخذ منها أبو جعفر جميع ما صار لها من أبى العباس من حلى وغيره، وقال:

لو وفيت له لوفينا لك. قالوا: ولم يكن أحد أحسن خلقاً من أبي العباس إذا خلى مع أهله.

قال بعض مواليه لعهدي به ليلة وأنا صغير وهو على سريره مع أم سلمة إذ مرّ به جاريتان صغيرتان لم أر أحسن منهما قط، قد اختمرنا كما تختمر الجواري فاستدعى بهما، وقال لهما. إماء أو حرائر فقالتا أن بل إماء قال فما لكما وللخمار قالتا إن ذلك شأننا في بلادنا، وكانت أم سلمة أوصتهما بذلك قصداً ألّا ينظر إلى محاسنهما فقال: انزعا خماريكما فتأبتا فرقاً (٢٠) من أم سلمة، فأمر بعض الخصيان فنزعهما، وإذا هما أجمل النساء شعراً وسهولة خدّ وتمام قدّ، وقد نهدت الثديّ في صدورهما كأنها حقاق.

<sup>(</sup>٢٣) العبارة الأحيرة أحلت بها ص.

<sup>[387]</sup> 

<sup>(</sup>۲٤) رحفية

<sup>(</sup>٢٥) لا توحد ي ص

<sup>(</sup>٢٦) فرقاً حوفاً

قال: فنظر إليها ملياً ثمّ قال لغلام من خدمه اذهب بهما إلى فلان وفلان وقل لهما يتخذانهما لأنفسهما، ويستوصيا بهما خيراً، فإني سائلهما عن حالهما، وكل ذلك إرضاء لأم سلمة.

[٣٨٥] عبدالملك بن حبيب في [كتاب النساء)(٢٧) قال.

حدثنى مطرف عن مالك بن أنس قال:

كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ رض ـ من أبناء السراري.

[٣٨٦] قال التيفاشي في (قادمة الجناح) قال الأصمعي:

كان أهل المدينة يكرهون السراري حتى نشا فيهم هؤلاء ففاقوا أهل المدينة علماً وصلاحاً فرغب الناس في السراري.

[٣٨٧] المبرد في (الكامل) قال:

يروى عن رجل من قريش \_ لم يسم لنا \_ أنه قال كنت أجالس سعيد بن المسيب فقال لي يوماً من أخوالك؟ فقلت إن أمي فتاة، قال: فكأني نقصت من عينه، فأمهلت حتى دخل عليه سالم بن عبدالله(٢٨) بن عمر بن الخطاب \_ رض \_ وخرج من عنده.

فقلت. يا أيا عبدالله من هذا؟

فقال سبحان الله، أتجهل مثل هذا من قومك؟ هذا سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

<sup>[</sup>٣٨٥] المستع، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦ عثر الدكتور عبدالمحيد التركي على بسحبة فريدة منه وفسرغ من تحقيقه ودراسته

<sup>(</sup>۲۷) ص مطرق، تحريف والطر الفقرة [۲۸۷] و[۲۸۹]

<sup>[</sup>۲۸٦] العقد، ج ٦، ص ١٢٨

<sup>[</sup>٣٨٧] الكامل، ص ١٦٤، والممتع، ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲۸) ر عبیدالله، تحریف

قلت: فمن أمه؟ قال· فتاة.

ثمّ أتى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ـ رض ـ فجلس عنده ثمّ نهض فقلت: يا أبا عبدالله من هذا؟

فقال: ما أعجب أمرك أتجهل مثل هذا من قومك؟ هذا القاسم بن محمد بن أبى بكر ـ رض ـ.

قلت فمن أمه؟

قال: فتاة.

قال. وأتاه علي بن الحسين(٢١) بن علي بن أبي طالب \_ رض \_ فقلت له: يا أبا عبد الله من هذا؟

فقال: هذا الذي لا يسع مسلماً أن يجهله! هذا على بن الحسين بن على بن أبى طالب ـ رض ـ.

قلت فمن أمه؟

قال: فتاة.

قال قلت. يا أبا عبدالله إني رأيتني نقصت في عينك لما علمت أني لأم ولد، فما لى في هؤلاء أسوة؟

قال فجللت (٢) في عينه جداً

قال المبرد: وكانت أم علي بن الحسين سلافة من ولد يزدجرد معروفة النسب، وكانت خيرة وكان يقال لعلي بن الحسين: ابن الخيرتين، لقول رسول الله عليه الخيرتين، لقول رسول الله عليه الم

«للّه من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس».

<sup>(</sup>٢٩) ص الحسس، تحريف

<sup>(</sup> ٣) جَلُ كَبَرُ وَعَظُمُ

## [٣٨٨] الحصري في (الزهر) قال:

قال هشام بن عبدالملك لزيد بن علي في كلام خاطبه به: بلغنى أنك تريد الخلافة، ولا تصلح لها لأنك ابن أمة.

قال زید: فقد کان إسماعیل بن إبراهیم - ع - ابن أمة، وإسحاق - أخوه - ابن حرة، فأخرج الله من صلب إسماعیل خیر البشر - ص - وأخرج من صلب إسحاق القردة والخنازیر!

فقال: إذاً لا ترانى إلّا حيث تكره، وكان من خروجه ما كان(١٦).

# [٣٨٩] المبرد في (الكامل) قال:

كتب المنصور إلى محمد بن عبدالله بن حسن (٢٠) بن علي بن أبي طالب \_ رض \_ لما كتب إليه محمد:

واعلم أني لسبت من أولاد الطلقاء، ولا من أولاد اللعناء، ولا أعرقت في الأماء ولا حضنتني أمهات الأولاد، ولقد علمت أن هاشماً ولد علياً مرتين، وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين وأن رسول الله \_ علياً حلاني مرتين.

فكتب إليه المنصور: أما ما ذكرت من ولادة هاشم مرتين، وولادة عبدالمطلب الحسن مرتين فخير الأولين والآخرين رسول الله - على لم يلده هاشم إلا مرة واحدة، ولا عبدالمطلب إلا مرة واحدة، ولقد علمت أنه بعث رسول الله - على وعمومته أربعة فامن به اثنان أحدهما أبوك

وما ما ذكرت أنه لم تعرف في الاماء فقد فخرت على بني هاشم

<sup>[</sup>٣٨٨] زهر الأداب، ص ٧٨

<sup>(</sup>٣١) العبارة الأحيرة لا وجود لها في ص

<sup>[</sup> ٣٨٩] الكامل، من ٢٤٦، أبن الأثير، ج ٥، من ١٩٩، وصبح الاعشى، ح ١، من ٢٣٢

<sup>(</sup>٣٢) رحسين، تحريف ومحمد هو المعروف بالنفس الزكية

طرّاً (٢٠٠). أولهم إبراهيم (٢٠) ابن رسول الله \_ ﷺ \_ ثمّ علي بن الحسين الذي لم يولد فيكم بعد وفاة رسول الله \_ ﷺ \_ مثله.

انتهى ما ذكره (أبو العباس).

وكانت أم المنصور(٢٠٠) التي عرض بها محمد بن عبدالله في كتابه مولدات البصرة.

[ ۳۹۰] الجاحظ في (البيان) قال: قال الحجاج بن يوسف لعبد الملك بن مروان لو كان رجل من ذهب لكنتُه. قال: وكيف ذلك؟

قال لم تلدني أمة. وما بيني وبين آدم إلّا هاجرا

فقال له عبد الملك لولا هاجر لكنت كلباً من الكلاب.

[٣٩١] يقال إنّ أول سرية ولدت ملكا في الإسلام شاه فرند بنت فيروز بن يَزْدجِرد، كان الوليد بن عبدالملك تسرّى بها فولدت ابنه يزيد، وهو المعروف بالناقص، سمّي بذلك لنقصه أعطية الجند، وقيل سُمّي بذلك لطوله وكماله على الضدّ، وهو القائل:

أنا ابن عبدالملك بن مروان وقيصر جَدّي وَجَدّي خاقان

قال ابن السيّد في (الاقتضاب)(١٦١): ومعنى تناه فسند. سيّدة البنات. وقال غيره ملكة البنات.

[٣٩٢] وقال (ابن حزم) في (نقط العروس): ولم يل الخلافة في الصدر الأول من أمّه أمة - حاشا يزيد وإبراهيم ابني الوليد، ولا

<sup>(</sup>٣٣) الكلمة الأحيرة ساقطة من ص

<sup>(</sup>٣٤) أم إبراهيم مارية التي أهداها المقوقس - عطيم القبط - إلى السرسول فتسرى بها، وحاء منها به

<sup>(</sup>٣٥) أم المنصور سللامة الدريرية، أم ولد تاريح الخلفاء، ٤١٤

<sup>[</sup> ٣٩٠] الميان والتبيين، ح ٢، ص ٨٢، وربيع الأمرار، ح ٣، ص ٣٣

<sup>[</sup>٣٩١] المحبّر، ص ٣١، لطائف المعارف، ص ٤٢ ـ ١٦٠ المنتع، ص ٣٤٦؛ النجوم الزاهرة، ح ١، ص ٣٤٠؛ وتاريخ الخلفاء، ص ٤٠٣

<sup>(</sup>٢٦) الاقتضاف، ح ١، ص ١٣٢

<sup>[</sup>٣٩٢] بقط العروس، ص ١٠٤

وليها من بنى العباس من أمه حرة \_ حاشا السفاح والمهدى والأمين. قال ولم يلها من الأندلس من أمه حرّة أصلاً.

انتهى كلام (ابن حزم).

[٣٩٣] وقد أخبر النبي - ﷺ - أن مثل هذا من أشراط الساعة، فقال في حديث ابن عمر ـ رض ـ عنه حين سأل جبريل عن أماراتها فقال: (أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الساء بتطاولون في البنيان). قال العلماء:

معنى قلوله (أن تلد الأملة ربتها): أن الإسلام يتسلم وتكثر السراري ويستولدهنّ الملوك وغيرهم من سائر الناس(٢٧)، فكأن ابنة السرية \_ وهي الأمة \_ ربتها لا ملك لأبيها ملك الأب في التقدير كانه ملك للولد.

والله تعالى أعلم(٢٨).

[٣٩٤] قال في المبرد في (الكامل): وأنشدني الرياشي:

اولاد السرّاري كَشُروا بِا ربِّ فينا ادخلنی بالاداً لا اری فیا هجینا(۱۳)

[٥ ٣٩] وقال السُليك بن السلكة - وكانت أمه أمة حبشية:

ارى لى خَالِـةً وسط البرجال يشتقُ على أن يلقين ضيماً ويعجبز عن تخلَّصهن مالي

اشسابَ السراسَ انسى كمل يسوم

<sup>[</sup>۲۹۲] صحیح مسلم، ح ۱، ص ۲۱ ـ ۲۸

<sup>(</sup>٣٧) العبارة الأخيرة أحلت بها م

<sup>(</sup>۳۸) ص سبحانه

<sup>[</sup>٢٩٤] الكامل، ص ٦٥٠ شرح ابيات معنى اللبيب، ح ٢، ص ٢٢١، وربيع الأبرار، ج ٣،

<sup>(</sup>٣٩) الهجين عند العرب أبوه شريف وأمه أمة، وكأنهم قصدوا الروم والصقالسة ومن أشبههم (الكامل، ص ٩٥٠)

<sup>[</sup>٣٩٥] الكامل، ص ٦٤٣، والمجموع اللفيف، ق ٣٧٨

[٣٩٦] وقال عبيدالله ( ') بن الحر - وكان لأم ولد:

فإن تك أمّي من نساءٍ أفاءهًا جيادُ القّنا والمُرهفاتِ الصّفائح (11) فتبًا لفضل الحُرّ إن لم أنل به كرائم أولادِ النّساء الصّوالح (13)

[٣٩٧] أخذه من قول عنترة:

إني امرؤ من خير عبس منصباً شَطري واحمي سائري بالمنصل

[٣٩٨] البزار عن سعيد بن الحر عن سَلَمة بن كلثوم عن عطاء ابن يسار عن سلمان قال سمعت رسول الله \_ على \_ يقول:

«من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثمّ بغين فعليه آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئاً».

قال عبدالحق لا أعلم لعطاء سماعاً من سلمان(٢١) ولا لقاء، ولا رأيت من ذكر ذلك.

انتهى ما ذكره عبدالحق، وسعيد بن الحر الواقع في هذا السند مجهول، وسَلَمة بن كلثوم لا يعرف حاله.

[٣٩٩] عبدالملك بن حبيب عن أنس بن مالك \_ رض \_ قال:

جاء عمر بن الخطاب \_ رض \_ إلى منزله فرأى امرآة عليها جلباب فرجع ثمّ جاء إلى منزله ثانية فوجدها، ثمّ رجع حتى فعل ذلك مراراً، فلما انصرفت قال لأهله. من هذه التي عنتنا منذ اليوم؟! قالوا: هي أمة فلان، فلما راح عمر قال للناس: لا تتشبه الأمة بسيدتها، لا

<sup>[</sup>٢٩٦] الكامل، ص ٦٤٦، ديوان عبيدالله بن الحر (مسمى اشعار اللصوص)، ص ٢٠٢، والمعتع، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤٠) في الأصول عبدالله، خطأ

<sup>(</sup>٤١) ص حداد،

<sup>(</sup>٤٢) الكامل وت الصرائح

<sup>[</sup>۲۹۷] دیوان عنترة، ص ۲٤۸ قص ۲٬ البیان، ج ۳، ص ۱۸۳، والممتع، ص ۳٤۱

<sup>[</sup>٣٩٨] مجمع الزوائد، ح ٤، ص ٢٩٨

<sup>(</sup>٤٣) ر سليمان تحريف وسلمان الفارسي، صحابي معروف

<sup>[444]</sup> 

تلبسوهن الجلابيب فإن الله تعالى يقول ﴿ يا أيها النبيُّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنّ ﴾ (الأحزاب. ٩٠).

قال ابن حبيب: ولم أر بالمدينة أمة تخرج ـ وإن كانت رائعة ـ إلّا مكشوفة الرأس لا تلقي جَلباباً على رأسها. قال ولا بأس أن تصلي الأمة كذلك مكشوفة الرأس والمعصم والساق، ولا بأس أن تبدي ذلك في غير الصلاة، والسراري في هذا ـ أو غير السراري ـ بمنزلة وإحدة (11).

[٤٠٠] وفرق ابن القطان في كتابه المسمّى بـ (النظر) في هذا بسين الاماء الحسان المصونات المقصورات، الحاملات من الجمال أكثر ما تحمله الحرائر، وبين الاماء المبتذلات، فمال إلى وجوب التستر على من كان منهن بالصفة الأولى وسقوطه عمن كان بضدّ ذلك.

[٤٠١] وحكي عن الحسن البصري أنه كان يوجب الخمار على السرية، يعني الأمة التي اتخذها الرجل لنفسه سواء كانت جميلة أو شوهاء وذكر أنه لا وجه لذلك.

وأما أمهات الأولاد فان حكمهن حكم الحرائر في لباسهن وصلاتهن.

<sup>(</sup>٤٤) العبارة الأحيرة لا توجد في «س»

14

# في تفضيل الأسنان وما ورد في ذلك من الاستقباح والاستحسان

[٤٠٢] البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة \_ رض \_ أن النبي \_ ﷺ \_ تزوجها وهي بنت ست(۱) سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعاً.

[٤٠٣] مسلم عن عائشة ـ رض ـ بمثل ذلك، وفي بعض رواياته ·

(تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع ولعبها معها، ومات \_ على الله عشرة سنة ).

## [٤٠٤] قال المازري في (المعلم):

رأيت لابن حنبل أن جعل السبع سنين حدّاً للسن الذي يزوج فيه الأولياء البكر اليتيمة إذا رضيت، أخذاً بحديث عائشة ـ رض ـ هذا.

قال. ولا معنى لهذا الأخذ إلّا أن يريد ابن حنبل أنه السن التي تميّز فيه ويعتد برضاها، أو أراد أن هذا السنّ قد تحيض فيها بعض الجوارى.

<sup>[</sup>٤٠٢] المتح الباري، ح ١٩، ص ١٩٠، وصحيح مسلم، ح ٢، ص ١٠٣٩

<sup>(</sup>۱) ر تسع

<sup>[</sup>٤٠٣] صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٠٣٩

<sup>[</sup>٤٠٤] المعلم، ح ٢، ص ٢٤٦

[٥٠٥] قال عياض في (الاكمال):

وهذا الحديث أصل في حدّ وقت الدخول إذا حصل التشاجر في ذلك، فأوجبت طائفة إجبار بنت تسع على الدخول، وهو قول أحمد وأبي عبيد، وقال مالك والشافعي حدّ ذلك أن تطيق الرجل وإن لم تبلغ التسع ولأهلها منع الزوج منها إذا لم تطق ذلك، وإن بلغت التسع، وهو نحو قول مالك(٢).

قال عياض - رح - وحكم إلىزام الزوج أيضاً في ضمها والنفقة عليها حكم هذا، فحيث تجبر هي على الدخول يجبر هو على الانفاق.

قال الداودي: كانت عائشة \_ رض \_ قد شبّت شباباً حسناً.

[٤٠٦] الخطابي في (غريب الحديث) عن عائشة \_ رض \_ قالت:

تىزوجنى رسول الله \_ ﷺ \_ وأنا بنت سبع، وبنى بي وأنا بنت سبع، وإنى بني وأنا بنت تسع، وإنى لأرجح بين عَذقين إذ جاءتني أمي فانزلتني حتى انتهت بي إلى الباب وأنا أنهج، فمسحت على وجهي بشيء من ماء وفرقت جُميمة كانت على ودخلت بى على رسول الله \_ ﷺ \_.

قال. أرجح ألعب وهو حبل يربط بين شجرتين فيتعلق به.

والعَذق \_ بفتح العين النخلة.

وقولها أنهج - بضم الهمزة وفتح الهاء، تريد أنها قد علاها البهر وقوة النفس.

[٤٠٧] وفي حديث أخر ذكره الخطابي عنها قالت:

تنوجني رسول الله - ﷺ - وعليّ حوف فما هو إلّا أن تزوجني فألقى على الحياء

<sup>[</sup>٤٠٥]

<sup>(</sup>٢) س الامام مالك

<sup>[</sup>٤٠٦] انظر تحريح الحديث الدي سيرد في العقرة [٤٠٨]

<sup>[</sup>٤٠٧]

الحوف - بالحاء المهملة جلد يجعل على هيئة الازار يلبسه الصبيان (۱). أرادت عائشة - رض - أنها كانت من الصبا وحداثة السن في حال من يلبس هذا اللباس.

[٤٠٨] أبو الفرج في كتاب (النساء) عن عائشة ـ رض ـ قالت·

لقد بنى بي النبي - ﷺ - وأنا ألعب بالبنات وكان لي صواحب يلعبن معي فيتمنعن ويستحيين من رسول الله - ﷺ - وربما رأيته يخرج فيبعثهن إلي واحدة واحدة.

في هذا الحديث جواز اتخاذ البنات: اللعب، وإباحة اللعب للجواري بهن لرؤيته على الله وإقراره عليه فيكون ذلك تخصيصاً لهن من جملة الصور المنهى عن اتخاذها.

[ ٤٠٩] قال عياض في (الاكمال): والحكمة في ذلك تدريب الجواري على تربية الأولاد وإصلاح شأنهم قبل حصول الأولاد عندهن

قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، وقد كان لهن سـوق يبعن فيها بالمـدينة، ورويت عن مالك روايت كراهـة شرائهن، قال: وذلك محمول على تنزيه ذوي المروءات عن محاولتهن بالبيع والشراء إلّا على كراهة اللعب بهن للجواري، وفرقة من العلماء قالوا إن ذلك منسوخ بالنهى عن الصور.

قال: وجمهور العلماء على خلافه(1).

[٤١٠] علقمة(٥) بن قيس قال. كنت أمشى مع عبداللَّه بن مسعود

<sup>(</sup>٢) م الفتيان

<sup>[</sup>٨٠٨] عِشرة النسياء، ص ٥٢٠ العضاري، ج ١، ص ٢٦٥، وتحقية الأشراف، ج ١٢، ص ١٢٥.

<sup>[2.9]</sup> 

<sup>(</sup>٤) العبارة كلمة سقطت من ر.

<sup>[</sup>٤١٠]

<sup>(</sup>٥) ص علقة، تحريف

بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ وفي رواية: «لعلها ترجع إليك ما كنت تعهد» وذكر بقية الحديث.

[١١٤] قال عياض رح : فيه دليل على أن معظم النكاح الاستمتاع وهو من الشواب أمكن، وفيهن ألد لما هن من رونق الشباب ونشاط الصغر وطيب الأفواه وإظهار الرغبة في الاستمتاع الذي تتوافر عنه المسنات من النساء.

[٤١٢] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال: قال عمر بن الخطاب \_ رض \_:

بنت عشر سنين تشمس وتلين، وبنت عشرين تسرّ الناظرين، وبنت ثلاثين لذة للمعانقين، وبنت أربعين ذات رخاوة ولمين، وبنت خمسين ذات بنات وبنين، وبنت ستين عجوز في الغابرين.

[٤١٣] الآبي في (نثر الدرر) قال:

قالت امرأة لأخرى: ما تقولين في ابن عشرين؟ قالت ريحانة تشمن.

قالت: فابن ثلاثين؟ قالت: شديد الطعن متين.

قالت: فابن أربعين؟ قالت أبو بنات وبنين.

قالت: فابن خمسين؟ قالت: يجوز في الخاطبين.

قالت فابن ستين؟ قالت: ذو سعال وأنين!

[٤١٤] الزجاج في (أماليه) قال:

سال النعمان بن المندر ضَمْرة(١) بن ضمرة عن وصف النساء فأنشد.

متى تلق بنت العشر قد نصّ ثديها كلؤلؤة الغواص يهتر جيدها

<sup>[</sup>٤١٣] بثر الدّر، ح ٤، ص ٢٥٥

<sup>[</sup>٤١٤] أمالي الرجاحي، ص ٩٧، وذيل اللآلي، ص ١٩

<sup>(</sup>٦) ص سمرة، تحريف

تجد لذة منها لخفة رُوحها وصاحبة العشرين لا شيء مثلها وبنت الثلاثين الشفاء حديثها وإن تلق بنت الأربعين فغبطة وصاحبة الخمسين فيها بقية وصاحبة الستين لا خير عندها

وغرتها، والحسن بعد يريدها فتلك التي يلهو بها مستفيدها الله التي يلهو بها مستفيدها الله هي العيش، ما رقت ولا دقَّ عودها وخيرُ النساء ودُها وولُودها من الباه واللذات صُلبُ عمودها وفيها متاع، والحَريصُ يُريدُها

قال الزجاج.

قال الأخفس لم يقل في ترتيب أسنان النساء مثل هذا الشعر على ضعفه.

# [٥١٤] قال الزّجاج

وأنشدني أبو عبدالله اليزيدي عن عمّه قال(^). أنشدني محمد بن عبدالله بن طاهر لنفسه

مطيّاتُ السرور بناتُ عَشر فإن جاوزتهن فسرّ قليلاً مقاساة النساء مع الليالي

إلى عشريان شمّ قافِ المطايا وقصر في المساير ولا تاحايا إذا أولدتهان مان البالايا

[٤١٦] عطاء بن مصعب قال:

كنًا بمجلس لنا بالبصرة، ومعنا خالد بن صفوان إذ جلس إلينا أعرابي من بني العنبر، فتذاكرنا النساء. فقال خالد بن صفوان:

خير النساء التي احتنك سنّها، واستحكم رأيها، وخمص بطنها(۱)، وعظمت عجيزتها، وملأت حضن معانقها

<sup>(</sup>۷) س مستعیدها

<sup>[</sup>۲۱۵] امالي الزجاجي، ص ٩٦، شعر محمد بن عبدالله بن طاهر (ضمن كتاب ادب الطاهرين) ۱۷۰ رقم ۲

<sup>(</sup>٨) الكلمة ساقطة من (س)

<sup>[[[]]</sup> 

<sup>(</sup>٩) حمص بطبها صيمر وصبعف وهي حمصانة

فقال الأعرابي: دع عنك التي استحكم رأيها، وعليك بها حين أكعبت إلى أن أنهدت، غِرة لا تدرى ما يراد بها، وأنشأ يقول:

عليك أبا صفوان إن كُنتَ ناكحاً فتاةَ أناسٍ ذات أتبٍ ومئزرِ ١٠٠) لسها كفلُ وافِ وبطنٌ مسعكنٌ وأختم مثلُ القَعب غَيْرُ منوَّر (١١)

[٤١٧] وفي معنى قوله (غِرة لا تدرى ما يراد بها).

أنشد أبو على في (الأمالي) قال:

أنشدنا (أبو عبدالله نِفطويه) للمجنون فقال.

وعُلِّقتُ ليلى وهي غِلَّ صَلِغيرةٌ ولم يبدُ للأتراب من ثَدْيها حَجْمُ (١١) صَغيرين نرعى البّهمَ يا ليتَ أنَّنا إلى الآن لم تكبرُ ولم تكبر البّهمُ (١٠٠)

يقال غِرّ للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وقد يقال للمؤنت غرة، والبّهم: صغار الضأن.

[٤١٨] قال أبو الفرج في (الأغاني):

بينما ابنُ مليكة يؤذن بمكة إذ سمع مغنياً بهذين البيتين فأصعغى إليه، ولما أراد أن يقول (حيّ على الصلاة)، قال: (حيٌّ على البّهم)! فسمعه أهل مكة، فأصبح يعتذر إليهم.

[ ١٩ ٤] ونحو من قول (المجنون): قول (جميل) في هذا المعنى:

أما تلكسريسن ليسالي الجمسي وايسامنا بلوي الاعصر وانت كلؤلؤة المرزبان وذيل شبابك لم يُعصر

وإذا لمتّى كجناح الغرا ب تُضمخ بالمسك والعنبر

<sup>(</sup>١٠) أتب درد يشق فتلبسه المراة من غير جيب ولا كمّين

<sup>(</sup>١١) سيرد هذا البيت في الفقرتين [٨٣٤] و[٨٤٨]

<sup>[</sup>٤١٧] امالي القالي، ج ١، ص ٢١٦، وديوان مجنون ليلي، ص ٢٣٨ رقم ٢٣٦.

<sup>(</sup>١٢) الديوان تعلَّقتُ

<sup>(</sup>١٣) الديوان إلى اليوم

<sup>[</sup>٤١٨] الأغاني، ح ٢، ص ١٣

<sup>[</sup>٤١٩] ديوان جميل، ص ١٠٧

صغيران منقسؤنا واحد فسائي كبرت ولم تكبر

ولولا أن يقال صَبا نصيبٌ لقلت بنفسي النشء الصغارُ (١٠) بنفسي كلُّ مهضوم حشاها إذا ظلمت فليس لها انتصارُ

[٤٢١] وأنشد الحصري في (الزهر) لبشار.

عجبت فطمـة من نعتي لـهـا هل يُجيد النعت مكفوف البَصرَرُ بنـتُ عَشرٍ وتـلاث قسّمـت بـين غُصـنٍ وكتيـبٍ وقَمَـرْ ذُرةٌ بحـريـةٌ مكنـونـةٌ مازَها التـاجـر من بـين الـدُرَرُ

[٤٢٢] قال أبو الفرج في كتاب (النساء) وأضفت إلى كلامه هذا زيادات من كلام غيره:

أخلاق النساء في اختلاف أسنانهن على ضروب، فمنهن الكاعب وهي الحدثة السن التي قد كعب ثديها - أي ظهر - ومن طباعها الصدق في كل ما تسأل عنه، وقلة الكتمان لما علمته، وقله التستر والحياء، وعدم المخالفة للرجال، ومنهن الناهد وتسمّى المفلكة (۱۰) أيضاً، وهي التي نهد ثديها وفلك أي: استدار ولم يتكامل بعد شبابها فتستر بعض الاستتار وتظهر بعض محاسنها، وتحب أن يتأمل ذلك منها.

ومنهن المعصر وهي الممتلئة شباباً التي قد استكمل خلقها وعظم ثدياها فيحدث عندها دلال وأدب، وتحلو ألفاظها ويعذب كلامها وبتنتد غلمتها، ويقال فيها أيضا «معصرة» قال الشاعر:

معصيرةُ أو قد دنا إعصارُها ينصل من غلمتها إزارها

<sup>[</sup>٤٢٠] ديوان المعاني، احدار النساء، ص ٢٣٦

<sup>(</sup>۱٤) روص السباء

<sup>[</sup>٤٢١] رهر الأداب، ص ٤١٨

<sup>.</sup> [٤٢٢] نزهة الإنصار، ق ١١ ـ ١٢، وأخبار النساء، ص ٢٢٨ ـ ٢٣٩

<sup>(</sup>۱۵) ر الفلكة، تحريف

ومنهن: العانس وهي المتوسطة الشباب التي قد تهيأ ثدياها للانكسار فتحسن مشيتها ومنطقها وتبدي محاسنها بغنج ودلال، وأحب الأشياء إليها مفاكهة الرجال ومالاعبتهم، وهي في هذه الحال قوية الشهوة، مستحكمتها.

ومنهن: المسلف وهي المتناهية الشباب، ولا شيء أشهى إليها من المباضعة، ويعجبها المطاولة في الإنزال.

ومنهن: النصف وهي التي يأخذ ماء وجهها في النقص ولحمها في الاسترخاء، وذلك بعد مجاوزة الأربعين، وهي التي قال فيها الشاعر.

وإن اتـوك فقـالـوا إنـها نُصَـفُ فإن احسـن نصيفـها الـذي ذهبـالاا وتكون ملاطفة للرجال، مدارية لهم، شديدة الحرص عليهم.

وما فوق ذلك فالعجوز التي يجب على العاقل أن يرغب عنها ولا يرغب فيها ولا يقرب منها.

## [٤٢٣] قال الأصمعي(١٧):

خاصم رجل امرأته إلى زياد، وكانت قد أسنت فاشتد زياد على الرجل، فقال الرجل: أصلح الله الأمير إن خير نصفي عمر الرجل آخرهما يذهب جهله ويثوب حلمه ويجتمع رأيه، وإن شر نصفي عمر المرأة آخرها يسوء عقلها ويمتد لسانها، ويعظم رحمها، فحكم له عليها.

[٤٢٤] أبو الفرج في (الأغاني) قال:

لما أسنت رملة بنت عبدالله بن خلف، وكانت ضرة لعائشة بنت

<sup>(</sup>١٦) انظر تحريجه في هامش الفقرة [٢٦١].

<sup>[277]</sup> 

<sup>(</sup>١٧) س الاصمعي قال.

<sup>[</sup>٤٢٤] الأغاني، ج ١١، ص ١٧٥

طلحة عند عمر بن عبيد الله (۱۱)، جعلت تتجنبه في مثل أيام إقرائها، تربه أنها في مثل من تحيض، فقال الشاعر في ذلك:

جعلَ اللَّهُ كل قطرةِ حَيضٍ قطرتُ منكِ في حماليق عيني

[٢٥] قال (الزبير):

حملت هند بنت أبي عبيدة بموسى بن عبدالله بن حسن بن علي ابن أبى طالب ـ رض ـ ولها ستون سنة.

قال: ولا تحمل لستين إلَّا قرشية، ولا لخمسين إلَّا عربية.

[٤٢٦] الخطابي في (غريب الحديث) عن ميمونة بنت كردم قالت:

سأل رسول الله \_ ﷺ \_ عن امرأة أراد نكاحها فقال: (وبقدر (۱۱) أي النساء هي)؟

قال: قد رأت القتير ـ يريد الشيب، قال: (دعها).

ويروى: بقرن أي النساء هي؟ يقال: فلان على قرن فلان، أي على سنة.

وخرج الحديث (أبو داود) عن ميمونة، وذكر أن السائل لرسول الله \_ ﷺ - أبوها، وأن رسول الله قال له: (أرى أن تتركها).

[٢٢٧] الخطابي أيضا قال: قال عمر: لا ينكحن أحدكم إلّا لمته من النساء.

لته مخففة أي: من كان في سنه، كأنه كره للشاب أن يتروج المسنة وللمسن أن يتزوج الشابة، وقد قدمنا الكلام على هذا الكلام (٢).

<sup>(</sup>۱۸) ر عبدالله، تحریف

<sup>[</sup>۲۲] مسند احمد، ج ٦، ص ٣٦٦، وسنن ابي داود، ص ٢١٠٣

<sup>(</sup>۱۹) س وبقد

<sup>[</sup>٤٢٧]

<sup>(</sup>۲۰) الرقم [۲۱۸]

[٤٢٨] وكيع في مصنفة عن معروف بن واصل عن مصارب بن دثار قال: قال رسول الله \_ ﷺ -: (انكحوا، وإياكم والعجز والعقر) وهو مرسل.

[٢٩٩] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال:

خطب رسول الله \_ ﷺ \_ ضباعة بنت عامر إلى أبيها سلمة بن هشام، وقد كان ذكر له عنها جمال فقال (حتى استأمرها) فأتاها خبرها فقالت: وماذا قلت له؟

قال: قلت حتى استأمرها.

قالت: أوَفي النبي \_ ﷺ \_ تستأمرني؟ ارجع فروجه، فرجع إليه سلمة فعرضها عليه فسكت النبى \_ ﷺ \_.

[٤٣٠] وقال الأطباء (نكاح العجوز): سمّ من السموم يُنضي البدن (٢١) ويورث الحزن.

[٤٣١] وقال الشاعر:

لا تنكحنَّ عجـوزاً إن دعـوك لهـا وانفض ثيابَك عنها مُمعناً هـربا وإن اتـوك فقالـوا إنها نُصَفُّ فإنّ احسن نِصفيها الـذي ذهبا

[٣٣٢] ولم يشبّب أحد من الشعراء في عجوز إلّا أبو الأسود الدؤلي فإنه قال:

ابى القلبُ إلّا أمُ عَوفٍ وحبُّها عجوزاً ومَنْ يُحببُ عجوزاً يفتُّدِ كسحقِ يمانِ قد تقادم عَهدُه ورقعتُه ما شِئتَ في العَين واليدِ ("")

<sup>[</sup>٤٢٨] انظر الفقرة ١١١

<sup>[</sup>٤٣٠]

<sup>(</sup>٢١) يدضي البدن، يتلف البدن،

<sup>[</sup>٤٣١] محاضرات الراغب، ح ٢، ص ٢٠٣ التمثيل والمحاضرة، ص ٢١٩ (الأول فقط)؛ ويهجة المجالس، ج ٢، ص ٤٩، ونزهة الابصار، ص ٥٣٥

<sup>[</sup>٤٣٢] ديوان الحماسة، ص ٤١٥ رقم ٥٥١ حماسة ابي تمام، ح ٢، ص ٩٧، رقم ٥٤٨٠ ديوان ابي الاسود الدؤلي، ص ٨٧، وسمط اللآلي، ج ١، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢٢) السحق الثوب البالي، وفي م كوشي

يقول هي كالشوب اليماني ذهبت جدته، فهو يروق العين مرأى واليد ملمساً.

[٤٣٣] وذكر عاصم في (شرحه الحماسة) أن خرقاء \_ صاحبة ذي الرمة أرسلت إلى القحيف(٢٠) ليشبب بها فقال. لا أشبّب بعجوزا فبرزت له، فأخذت بمجامع قلبه، ورأى حسن النساء فقال:

لقد ارسلت خرقاء نحوي رسولها لتجعلني خرقاء ممن أضلت وخرقاء لا ترداد إلا مسلاحة ولو عُمَرت تعمير نُوح وجلّت

[٤٣٤] ولأبي منصور الثعالبي في كتابه المعروف بـ (فقه اللغة). فصل في ترتيب الأسنان، وفيه مخالفة لبعض ما تقدم ـ قال:

هي (طفلة) ما دامت صغيرة، ثمّ (وليدة) إذا تحركت، ثمّ (كاعب) إذا كعب ثديها، ثمّ (ناهد) إذا زاد، ثمّ (معصر) إذا أدركت، ثمّ (عانس) إذا ارتفعت عن حدّ الاعصار، ثمّ (خود) إذا توسطت النساء، ثمّ (مسلف) إذا جاوزت الأربعين، ثمّ (نَصَف) إذا كانت بين السباب والتعجيز، ثمّ (شُهلة كهلة)(۱۲). إذا عجزت، وفيها تماسك، ثمّ (حيزبون) إذا رجعت عالية السنّ ناقصة القوة، ثمّ (لطلط)(۲۰) إذا انحنى قدّها وسقطت أسنانها.

<sup>[</sup>۲۳۳] الأغاثي، ج ۱۷، ص ۲۳۷

<sup>(</sup>٢٣) ص الكحيف، تحريف،

<sup>[</sup>٤٣٤] فقه اللغة، ص ١٦٦ \_ ١٦٩

<sup>(</sup>٢٤) س سهلة

<sup>(</sup>٢٥) ر لط

1 2

## في الأبكار والثيب



[٤٣٥] قال الله تعالى في وصف نساء الجنة ﴿إِنَّا أَنشاناهُنَّ إِنشاءً. فجعلناهُنَّ أبكاراً. عُرُباً أتراباً ﴾ (الواقعة: ٣٥-٣٧)، فامتنّ سبحانه على أهل طاعته بأن أنشأهن لهم أبكاراً لم يعرفن غيرهم، كما قال في أية أُخرى ﴿لم يَطمِتُهن إنسٌ قبلهمٌ ولا جان﴾ (الرحمن ٥٦).

والطمث(۱): الافتضاض ولا يكون إلّا مع دم، فلا يقال في الثيب طمثت \_ كذا قال الفراء، ومنه قيل للحائض طامث لأجل الدم، وخالفه في ذلك غيره.

[٤٣٦] البخاري عن جابر بن عبدالله ـ رض ـ قال: قال لي رسول الله ـ ﷺ ـ أنكحت يا جابر؟

قلت: نعم يا رسول الله؟

قال: أبكر أم ثيّباً؟

قلت بل ثيباً.

قال فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟

<sup>[270]</sup> 

<sup>(</sup>۱) ر الطمت، تحریف،

<sup>[</sup>٤٣٦] البخاري، ح ٩، ص ٥١٣ ـ المتح احياء علوم الدين، ج ٢، ص ١٤٤ النسائي، ج ٢، ص ٤٤٠ النسائي، ج ٢، ص ٤٣٠

[٤٣٧] الخطابي في (غريب الحديث) عن مكحول<sup>(١)</sup> - رض - أن رسول الله - ﷺ - قال:

«عليكم بالأبكار فأنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً وأغرّ غرةً».

قال: أنتق(١) أرحاماً أي. أقبل للولد، وأغرّ غرة أشار إلى تضوع اللون، فإنّ الأئمة وطول التعنيس يحيلان اللون، وفيه تفسير غير هذا.

وزاد أبو علي في (الأمالي) وأرضى باليسير.

قال عبد الملك بن حبيب. يعنى باليسير من الجماع

[٤٣٨] هشام بن عمرو عن أبيه قال.

قيل لعائشة ـ رض ـ ما كان رسول الله ـ ﷺ ـ يصنع إذا خلا في بيته؟ قالت: والله ما كان إلا بشراً ولكن الله أكرمه وأكرم به، إن كان ليخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحدّث أحاديث الناس، ولقد قلت له يوماً يا رسول الله، لو أنك وجدت روضتين في إحداهما شجر ونبات قد رُعى وأكل وفي الأخرى شجر وبنات لم يرع في أيهما كنت مرسلاً بعبرك؟

قال رسول الله \_ ﷺ \_ في الأنف() التي لم ترع.

فقلت: يا رسول الله ذلك مثلي ومثل نسائك كلهن، ليست منهن واحدة إلا كانت عند غيرك قبلك.

اختصره البخاري فأخرج بعضه، وقال: تعني أن رسول الله \_ على الله على

<sup>[</sup>٤٣٧] الجامع الصغير، ص ٥٠٠٧ - ٥٠٠٩ اللسان (بثق)، ورسائل الجاحظ، ج ٢، ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) س مكفول،

 <sup>(</sup>٢) «ص» أبيق تحريف، أصل البتق الرمي، يقال للمرأة باتق لأبها ترمي بالأولاد رمياً.

<sup>[</sup>٤٣٨] روضة المحبين، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأنف من كل شيء أوله

[٤٣٩] قال الغزالي في (الأحياء):

في البكر خواص لا توجد في الثيب منها. أنها لا تحنّ أبداً إلى النوج الأول، فإنّ الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وآكد الحبّ ما يقع مع الحبيب الأول غالبا.

ومنها إقبال الرجل عليها وعدم نفوره عنها فإنَّ طبع الإنسان ينفر عن التي مسّها غيره، ويثقل ذلك عليه مهما تذكره، وبعض الطباع في هذا أشدّ نفورا من بعض. ومنها أنها ترضى في الغالب بجميع أحوال النوج لأنها أنست به ولم تر غيره، وأما التي اختبارت الرجال ومارست الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما الفته فتقلى الزوج بسبب ذلك.

[٤٤٠] أبو الفرج في كتاب (النساء) عن علي - رض - قال «لا تنسى المرأة أبا عذرها ولا قاتل بكرها».

أبو عذرها، هو الذي افتضها أول مرة فأزال عذرها، والعذر والعُذرة بمعنى واحد، وهو البكارة، وبكرها أول ولد يولد لها.

[٤٤١] ابن عبدالمؤمن في (شرح المقامات) قال(٥)

قيل الأبرويز - وكان حكيماً ما لذة ساعة ، فقال. الجماع.

فقيل له · ما لذة جمعة ؟ فقال النورة

فقيل له: ما لذة سنة؟ فقال تزوج البكر.

فقيل له · ما لذة الأبد ، فقال · أما في الدنيا فمحادثة الاخوان ، وأما في الآخرة فنعيم الجنّة .

<sup>[</sup>٤٣٩] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٤١

<sup>[</sup>٤٤٠] محاضرات الراغب، ح ٢، ص ٢٠٤

<sup>[</sup>٤٤١] البصائر، ح ١، ص ١٢٨، رقم ٢٧٩٠ نثر الدر، ح ٧، ص ١٧ (رقم ٤٦)، الحمدونية، ح ١، ص ١٧٠ والف باء، ح ٢، ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) قارن بالعقرة [٢٩٣]

[٤٤٢] صاحب كتاب (عقلاء المجانين) قال:

أراد رجل النكاح فقال: لأستشين أول من يطلع ثمّ لأعملن برأيه، فكان أول من طلع عليه هَبنّقة(١) القيسي وهو راكب على قصبة فقال له: إنى أردت النكاح فما تشير عليّ؟

فقال: البكر لك، والثيب عليك، وذات الولد لا تقربها، واحذر جوادى أن يرمحك.

[٤٤٣] ولأبي محمد الحريري - رح - في إحدى مقاماته فصل في تفضيل البكر على الثَيِّب قال فيه ·

أما البكر فالدرة المخزونة، والبيضة المكنونة، والثمرة الباكورة، والسلافة المذخورة(۱)، والروضة الأنف، والطوق الذي ثمن وشرف، لم يدنسها لامس ولا استرتساها لابس، ولا مارسها عابث، ولا أوكسها(۱) طامث، ولها البوجه الحييّ، والطرف الخفيّ، واللسان العيي، والقلب النقي، ثمّ هي الدمية الملاعبة، واللعبة المداعبة، والمغازلة المغازلة، والملحة الكاملة، والوشاح الطاهر القشيب، والضجيع الذي لا يشبّ ولا يشبب.

وله فصل في ضد ذلك هي المهرة الأبية العنان، والمطية البطيئة الاذعان، والزندة المتعسرة الاقتداح، والقلعة المستصعبة الافتتاح، ثمّ إنّ مؤنتها كبيرة، ومعونتها يسيرة، وعشرتها صلفة، ودالتها مكلفة، ويدها خرقاء، وفتنتها صمّاء، وعريكتها خسناء، وليلتها ليلاء، وفي رياضتها عناء(۱)، وعلى خبرتها غشاء، وطالما أخرّت المنازل، وفركت

<sup>[</sup>٤٤٢] الشريشي، ح ٥، ص ١١٢ حدائق الأزاهر، ص ٢٥٧، والعقد، ج ٦، ص ١٠٠

 <sup>(</sup>٦) هبيقة يزيد بن ثروان يصرب به المثل في العقلة عاش في الحاهلية ثمار القلوب ١١٢، النقائص ٣٥٤

<sup>[</sup>٤٤٣] المقامة المكرية، ص ٤٣، والشريشي، ح ٥، ص ٥ ١

<sup>(</sup>٧) س الدكورة

<sup>(</sup>٨) التوكيس التربيح

<sup>(</sup>۹) رعراء

المغازل، وأحنقت الهازل، وأضرعت الفتيق البازل.

ثم إنها التي تقول أنا ألبس وأجلس فأطلب من يطلق ويحبس وفصل له في المقامة المذكورة في تفضيل الثيب: أما الثيب فالمطيّة المذلّلة، واللهنة المعجلة، والبغية المسهلة، والضاع المدبّرة، والفطنة المختبرة، ثمّ إنها عُجالة الراكب، وأنشوطة الخاطب، ونهزة المبارز، عريكتها ليّنة، وعقلتها هيّنة، ودخلتها متبينة، وخدمتها مزينة.

وله فصل في ضد ذلك

هي فضالة الماكل، وثمالة المنهل (١٠)، واللباس المستبذل، والوعاء المستعمل، والذواقة المتطرفة، والخراجة المتصرفة، والوقاح المتسلطة، والمحتكرة المتسخطة، ثمّ كلمتها (كنت وصرت) (وطالما بُغي عليّ فنصرت) و(شتان بين اليوم وأمس) و(هيهات القمر من الشمس)(١١) وإن كانت الحنانة البروك، والطماحة الهلوك، هي الغل القمل، والجرح الذي لا يندمل.

قوله في البكر. ثمّ إن مؤنتها كبيرة ومعونتها يسيرة، وفي الثيب هي عجالة الراكب وأنشوطة الخاطب، إشارة إلى قول عمر ـ رض ـ البكر كالبرة تطحن ثمّ تعجن ثم تخبز ثمّ تؤكل، والثيّب عجالة الـراكب تمر وسـويق. يشير بـذلك إلى سهولة أمـر الثيّب، وأن البكـر تحتاج في تزويجها والبناء بها إلى كلف شديدة، وكانت العرب يمـرّ بها الـراكب المستعجل فتعرض عليه النزول للقرى فيمتنع من ذلك لعجلته فتخرج له ما تيسر فيأكله وهو راكب فذلك هو عجالة الراكب.

[333] وعلى قوله (وأما التيب فالمطية المذللة).

حكي أبو الفرج في كتاب (الأغاني) قال

كانت فضل الشاعرة لرجل من النخاسين فاشتراها منه محمد بن

<sup>(</sup>١٠) العبارة ساقطة من م،

<sup>(</sup>۱۱) الشريشي أين القمر

<sup>[</sup>٤٤٤] الاعاني، ح ١٩، ص ٢٥٨ الاماء الشواعر، العقرة ٣١، وحدائق الازاهر، ص ١٢٣

الفرج وأهداها إلى المتوكل، وكانت برزة تجلس للرجال، وتتحدث مع الشعراء، فقال لها يوماً أبو دُلف (القاسم بن عيسى) يعرّض لها بأنّ المتوكل إنما اشتراها وهي ثيّب(١٢):

> قالوا عَشَفْتَ صغيرةً فأجِبتُهمْ كم بسين حَبَّةِ لُـؤلـؤِ متقـوبـةٍ فأحابته

التسهى المطلق إليَّ منا لم يُسركنب لُسِتْ وحبّه لؤلؤٍ لم تُثقَبِ ("أ)

> إنَّ المطيحة لا يلندِّ ركوبُها والدر ليس بنافع أربابه

ما لم تذلّل بالسزمام وتسركب حتى يولف للنظام بمتقب

[٤٤٥] ولعبيدالله(١١) بن قيس في معنى بيتي أبي دلف:

حبّدا الحجّ والثُّريا ومن بالخيـ دُرّة من عقائل البحر بِكرّ

ف من أجلها ومُلقى الرّحال لم يشنها مثاقب اللآل (۱۰)

[٤٤٦] الجوزى في (الأذكياء) قال.

عُرضت على المتوكل جارية فقال لها: أبكر أنت أم أيش (١٠٠)؟ فقالت أيش، يا أمير المؤمنين! فضحك منها واشتراها.

[٧٤٤] وذكر في الكتاب المذكور قال:

نظر إياس بن معاوية \_ المشهور بالفطنة والألمعية إلى جوار ثلاث فقال:

أما هذه فبكرٌ، وأما هذه فحاملٌ، وأما هذه فمرضعٌ.

<sup>(</sup>۱۲) البیتان فی شعر ابی دلف ضمی (شعراء عباسیون)، ح ۲، ص ۵۰ رقم ۲

<sup>(</sup>۱۳) الأعاني وشعر أبي دُلف نطمت

<sup>[880]</sup> ديوان عُنيداللّه بن قيس الرقيات ١١٢ رقم ٤٦

<sup>(</sup>١٤) في الأصبول عبيدالله، تحريف

<sup>(</sup>۱۵) الديوان تبلها

<sup>[</sup>٤٤٦] أخبار الأذكياء، ص ٢٣٣، ونثر الدر، ح ٤، ص ٢٦٤

<sup>(</sup>١٦) ايش عامية بعدادية أصلها أي شيء الا ترال تستخدم في العراق

<sup>[</sup>٤٤٧] احبار الأدكياء، ص ٦٨، والشريشي، ح ٢، ص ٢٩٢

## فنُظرن، فوجدن كذلك، فسئل: من أين علمت ذلك؟

فقال إني رأيتهن فزعن من شيء فوضعت كل واحدة منهن يدها على أهم المواضع عندها(۱۷)، فأما إحداهن فوضعت يدها على فرجها، فعلمت أنها بكر، وأما الأخرى فوضعت يدها على بطنها فعلمت أنها حامل، وأما الأخرى فوضعت يدرها على ثديها فعلمت أنها مرضع.

# [٤٤٨] وذكر في كتاب (المغفلين)<sup>(١٨)</sup> قال·

اشترى رجل جارية على أنها بكر وحملها إلى منزله فذكر له نساؤه أنها ثيب فاختصم فيها مع البائع عند القاضي، فأمر القاضي أن تودع عند أمين إلى أن تكشف القوابل أمرها، فأودعت عند إمام مسجد هناك، فلما أصبح الإمام وصل إلى القاضي وهو يتأوه، وقال يا مولانا القاضي ذهبت الأمانة من الناس. فسأله القاضي عن قضيته فقال: إن مشترى تلك الجارية قد اطمأن إلى بائعها، وأخذها منه على أنها بكر فخدعه فيها وخانه، وأني قد جربتها البارحة فوجدتها ثيباً واسعة فمن ذا الذي يوتق به، ومن ذا الذي يركن إليه؟

## [٤٤٩] ابن الحصين في (تاريخه) قال:

رأى القاسم بن عبيدالله(١١) بن سليمان بن وهب جارية، فلم يـزل يتعشقها ويسعى في تملكها إلى أن اشتراها، فلما هُيئت له وعـزم على افتضاضها ـ وكانت بكرا أدركها الحيض، فأعلمته بذلك فكف عنها، وأعلم بذلك أبا إسحاق الزجاج النحـوي وطلب منه أن ينظم في ذلك شعراً، فقال:

<sup>(</sup>۱۷) ر لدیها

<sup>[</sup>٨٤٨] حدائق الأزاهر، ص ٢٦٨

<sup>(</sup>١٨) لم أحده في هدا الكتاب (لابس الحوري) وعنوانه الكامل كتاب الحمقى والمعطين

<sup>[883]</sup> 

<sup>(</sup>١٩) س عبدالله، تحريف

فارسُ ماضٍ بصربته دَرِبُ بالطُّعنِ في الظُّلَمِ رامُ أن يدمى فريستَه فاتُّقته من دم بدم (١٠)

[ ٤٥٠] ومن غير (تاريخ ابن الحصين): اتفق مثل هذه القضية للمأمون ليلة بنائه ببوران، أراد افتضاضها فرأت دم الحيض فقالت له:

﴿ أَتَّى أمر اللَّه، فلا تستعجلوه ﴾ فكف عنها.

[٤٥١] الجاحظ في (البيان) قال

تنزوج معاوية بن مروان بن الحكم بعض بنات الأشراف، وكانت بكراً فافتضها، فلما أصبح قال لأبيها على رؤوس الملأ. ملاتنا ابنتك البارحة دماً!

فاستحيا وقال له. إنها من نساء يخبأن ذلك لأزواجهنَّ!

معاوية هذا هو شقيق عبدالملك، أمهما معاً: عائشة بنت معاوية بن المغيرة، وكان يحمق، وهو الذي رأى جرسا قد عُلّق على بعض دواب الطحن فسأل رب الدابة عن ذلك ـ فقال. ربما أدركتني نعسة فإذا لم أسمع صوت الجرس علمت أنها وقفت فصحت بها.

قال: فإن وقفت وحركت رأسها هكذا وهكذا ـ وجعل معاوية يحرك رأسه يمنة ويسرة، فقال. ومن أين لدابتي بمثل عقل الأمير(٢١)؟

<sup>(</sup>۲۰) السيتان في الشريشي، ج ٤، ص ٣٤١، والوافي، ح ١٠، ص ٣٢٠ [ضمن ترحمة بوران وذكر أن المأمون تمثل بهما]

<sup>[</sup>٤٥٠] مرت تعاصيل وليمة المأمون على بوران في العقرات ٢٠٠ ـ ٢٠٣ من كتاسا، اما ما حصل لها حلال ليلة الاستاء والوارد في هذا الخبر فقد دكره الصعدي في ترحمة بوران الوافي، ح ١، ص ٢١٩

<sup>[</sup>٤٥١] البيان والتبيين، ج ٢، ص ٢٦١ العقد، ح ٦، ص ١٥٨، وشرح نهم السلاغة، ج ١٩٨، ص ١٩٨

<sup>(</sup>٢١) س عقطه الله

[٢٥٢] أبو الفرج في (كتاب الأغاني) عن محمد بن الفضل السكوني قال:

تزوج حماد عجرد امرأة بكراً فدخلنا إليه صبيحة بنائه لنسأله عن خبره فأنشدنا:

قد فتحتُ الحصنَ بعد امتناع بمبيح فاتح للقالاع ("") ظفرتُ كفّي بتفريق شُمل جاءناً تفريقه باجتماع إنما يلتئمُ الشمال منا حين نارمي شمله بانصداع

حماد عجرد هو: حماد بن عمرو بن كليب ـ مولى لبني عامر (٢٦) بن صعصعة، مخضرم أدرك الدولتين، وكان خليعاً ماجناً متهماً في دينه.

والعجرد في اللغة: المتعري من الثياب.

[٤٥٣] ابن بسام في (الذخيرة) قال

تأخر الوزير عبدالملك بن شُمهيد عن المنصور(٢٠) ابن أبي عامر في بعض غزواته فلما عاد المنصور من غزواته، وقد افتتح وسبى كتب إليه ابن شُمهيد ـ وزيره المذكور ـ يطلب منه جارية من السبي.

أنا شيخٌ والشيخُ يهوى الصبايا وبنفسي أتيك كلّ الرزايا ورسول الإله أسهم في الفي علن لم يحثُ فيه المطايا

فبعث إليه ابن أبي عامر بأربع من الجواري أبكار (٢٠)، وكتب إليه (٢١):

<sup>[</sup>٢٥٢] الإغاني، ح ١٤، ص ٢١٩ الفاضيل، ص ٤٦، والعقد، ج ٦، ص ١٤٧ وسست الأميات إلى نشار بن برد في حلية المحاصرة، ج ٢، ص ١٨٥

<sup>(</sup>۲۲) ر. متیح، تحریف

<sup>(</sup>۲۳) ص عمر،تحریف

<sup>[</sup>٤٥٣] الذخيرة، ج ١/٤، ص ٢٩

<sup>(</sup>٢٤) لا وحود لها في م

<sup>(</sup>٢٥) لا وجود للكلمة في س

<sup>(</sup>٢٦) ص وكتب قائلًا

قد بعثنا بها كشمس النهار فاتئد واجتهد فإنك شيخ صانك الله من كاللك فيها

في شلاث من المها ابكار قد جلا الليل عن بياض النهار فمسن السعسار كلّسة المسمسار

قال: فافتضهن الشيخ من ليلته وكتب إليه صبيحة يومه يقول:

وصبونا في ظل أطيب عيش

قد فضضنا ختام ذاك السوار واصطبغنا من النجيع الجاري(٢٧) وللعبنا بالدر أو بالدراري وقضى الشبيخ ما قضى بحسام ذي مضى عضب الظبا بتار فاصطنه فليس يجنزيك كُفراً واتخذه فحلاً على الكفار(١١٠)

[٤٥٤] صاعد في (الفصوص) عن أبي زيادة الكلابي قال.

كان عندنا شيخ يعرف بأبي غريب(٢١)، وكنا نانس إليه، فتروج بكراً ولم يولم فاجتمعنا على بابه وصحنا

مجدوغ أولـم ولـو بـربـوع أو بقراد قتلتنا من الجوع

فأوَّلم. واجتمعنا عنده، فلما أصبح من عرسه، غدونا عليه، فناديناه.

إذ بات في مجاسد وطيب يا ليت شعري عن (ابي الغريبُ) الغمسدَ المحفسانِ في القَليسبُ(٣٠) معانقاً للرشا الربيث أم كان رخواً نائسَ القضيبُ(١٦)

<sup>(</sup>۲۷) ر السواد، تحریف

<sup>(</sup>۲۸) ص يحزبك

<sup>[</sup>٤٥٤] سمط اللَّذي، ص ٦٥٠ ـ ١٥٠ كنايات الجسرجاني، ص ٥٥: الشريشي، ج ٢، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧، وديسوان إسحاق المسوصلي، ص ٢١٢ ـ ٢١٣ رقم ١٣٩ [فيله تحريجات أخرى]

<sup>(</sup>٢٩) أبو غريب أبو عريب النصري، أعبراني له شعير قليل، أدرك الدولة العباسة (السلالي، ص ٦٥٠، والخزائة، ج ٢، ص ٣٢٥)

<sup>(</sup>٣٠) ديوان إسحاق الحمد

<sup>(</sup>٣١) ديوان إستحاق دابل

قال: فخرج وهو يقول نائس القضيب، والله.

ناس ينوس: إذا اضطرب واسترخى.

[٥٥٥] وأنشد الحصري في كتاب (النور والنور) لابن المعتر في هذا المعنى:

تظلُّ الشمسُ ترمقنا بطرفِ خَفي لحظه من خلف سِترِ تحاولُ فتقَ غيم وهو يأبى كعناً في يحاولُ فتقَ بِكرِ

[٥٦] وقال إبراهيم بن هُرْمة \_ فيما يتعلق بهذا الباب:

ابو ثابت يتشهى المديح ويرغبُ عن صلة المادح ِ كبكر تشهى لذيذ النكاح وترغبُ عن صولة الناكح

وقد كرر ابن هَرْمة هذا المعنى في قوله (٢٦)٠

وأنتَ والمدح كالعذراء يعجبُها فَسُّ الرجال ويثني قَلبها الفَرَقُ

قال أبو الفرج في (الأغاني)(٢٢) قال العباس بن الوليد: ما بال الشعراء تمدح أهل بيتي جميعا، ولا تمدحني؟ - وكان العباس بخيلاً لا يحب أن يعطي أحداً شيئاً - فبلغ ابن هرمة قوله، وكان مدحه فلم يثبه فقال هذا البيت من جملة أبيات يعرض به.

[٥٧] ومن بيت ابن هرمة أخذ مهيار قوله ·

يشتهون المال ان يبقى لهم فلماذا يشتهون المحدا

<sup>[</sup>٥٦] امالي القالي، ح ٢، ص ١٦٧ المختار من شعر نشار، ص ٩٦ ديوان إبراهيم بن هرمة، ص ٢٦٤، رقم ١٢٧، وشعر إبراهيم بن هرمة، ص ٢٢٧، رقم ١٢٩

<sup>(</sup>۲۲) المختار من شعر نشار، ص ۹۱، دیوان ابراهیم بن هرمة، ص ۱۵۷، رقم ۱۱۷، وشعر ابراهیم بن هرمه، ص ۱۵۵، رقم ۷۸

<sup>(</sup>۲۳) الإغاني، ح ٦، ص ٩٧

<sup>[</sup>٤٥٧] ديوان مهيار، ح ١، ص ٢ ٢ من قصيدة نظمها سنة ١٤٤هـ

•

# في السمن والضُمُور

[٥٨ ٤] قال مصعب بن الزبير: (النساء فرش فأطيبها أوثرها). وكان يقول: (استأثروا في فرشكم).

[٥٩١] ابن شبرمة (ما رأيت لباساً على رجل أزين من فصاحة، ولا رأيت لباساً على امرأة أزين من شحم).

[٤٦٠] قالت عائشة ـ رض ـ (أرادت أمي أن تسمنني لدخول رسـول الله ـ ﷺ ـ فلم أقبل على شيء تريده حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن).

[٤٦١] أبو سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة \_ رض \_ قالت تسابقت مع رسول الله \_ على \_ وأنا جويرية (١) فسبقته، فلما حملت اللحم قال لي رسول الله \_ على أسابقك أسابقك . فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ قال لا بد .

فسابقته فسبقني، فقال هذه بتلك

<sup>[</sup>٤٥٨] بهجة المجالس، ج ٢، ص ٦

<sup>[</sup>٩٥٤] عيون الأخبار، ح ٤، ص ٢٠، وبهجة المجالس، ح ٢، ص ٦

<sup>[</sup>٤٦٠] سنن ابي داود، ص ٣٩٠٣، وسنن ابن ماجة، ص ٣٣٢٤

<sup>[</sup>۲۱۱] مسند احمد، ح ٦، ص ٢٦٤

<sup>(</sup>١) حويرية تصعير جارية.

[٤٦٢] قال الأصمعي سئل امرق القيس. ما أطيب لذات الدنيا؟ قال: بيضاء رعبوبة (١)، بالحُسن مكبوبة، بالشحم مكروبة، بالطيّب مشبوبة.

[٤٦٣] أبو الريحان في كتاب (الجماهر) قال:

كانت عبدة (۱) بنت عبدالله بن يريد بن معاوية عند هشام بن عبدالملك بن مروان وكانت مفرطة السمن لا تستغني في القيام عن الاستعانة بثلاث أو أربع من الجواري، فأهديت إلى هشام يوماً الدرة اليتيمة المتوارثة، وكان وزنها فيما يقال: ثلاثة مثاقيل، وكانت قد حازت جميع الصفات المستحسنة من الصفاء والنقاء والاستدارة، فقال لعبدة إن قمت بنفسك من غير استعانة بأحد فهي لكِ. فحاولت القيام بشدة ومشقة (۱)، وما تم نهوضها حتى خرت على وجهها وسال الدم من أنفها، وقام هشام يغسل ما أصابها من الدم بنفسه، وأعطاها الدرة فبقيت عندها إلى أن أخذها عبدالله بن على بعد انقضاء دولة بني أمية وقتلها بسببها خوفاً من أن تنم به للسفاح.

[٢٦٤] قال أبو ياسر في رسالته المعروفة بـ(رسالة الطيب):

كان عبدالله بن على (٠) غير راغب في النساء، ولكنه لما رأى عبدة رأى جمالاً رائعاً، وحسناً بارعاً، فيقال إنه هم منها بشيء \_ الله أعلم به \_ فامتنعت، فطلب منها التزويج فأبت، فكان ذلك من أكبر الدواعي

<sup>[</sup>٢٦٤] المجموع اللفيف ق ١٧٤ [الترقيم حديث]

<sup>(</sup>۲) بیصاء رعبوبة حسنة، رطبة

<sup>[</sup>٤٦٣] الجماهر، ص ١٥٢ \_ ١٥٣

<sup>(</sup>٣) لعدة ترحمة في تاريح ابن عساكر ، (تراحم السناء)، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٦، ولها دكر في سنت قريش، ص ١٣٢، وجمهرة انساب العرب، ص ١ ١

<sup>(</sup>٤) ص' وصعوبة

<sup>[373]</sup> 

<sup>(°)</sup> عبدالله بن علي بن عبدالله ـ عم المنصور، كان من الشجعان الابطال، أسرف في قتل بني أمية ثم قتل سبة ١٤٧هـ ـ المعارف، ص ٢٧٥، وتاريخ بعبداد، ح ١٠، ص ٨ ـ ٩ رقم ١١٨٥، والوافي، ح ١٧، ص ٢١ ـ ٣٢٢ رقم ٢٧٥

له على قتلها خوفاً أن يعلم السفاح بشيء مما جرى بينهما(١).

قال. وفي عبدة يقول عمر بن أبي ربيعة(١٠)٠

اعبدة ما ينسى تـذكسرك القلب ولا عنـك يُسليـه رخـاء ولا كَـربُ وعبـدة بيضـاء التـرائب طَفلـة منعمـة، تُصبي الحليم ولا تُصْبـو

[٤٦٥] أبو الفرج في (الأغاني): عن أبي بردة عن أبي موسى قال:

وجهني الحجاج لأخطب له هنداً ـ بنت أسماء بن خارجة (^) \_ فلما خطبها من أبيها وزوجها منه، وكانت حاضرة قامت مبادرة، وعليها مطرف خز أسود، فوالله لرأيته دخل بين ظهرها وعجيزتها، ولم تستقل قائمة حتى انثنت ومالت لأحد شقيها من شحمها، فعرّفت الحجاج بذلك فوجه إليها ثلاثين غلاماً مع كل غلام عشرة آلاف درهم، وثلاثين جارية مع كل جارية تخت ثياب (^)، وقال لها إني أكره أن أبيت خلواً ولي زوجة، فقالت وما احتباس امرأة عن زوجها؟ وقد ملكها وآتاها صداقها وكرامتها ثم أصلحت شأنها وأتته من ليلتها

[٢٦٦] قال المدائني

بلغنى عن المرأة التي تولّت زفها إليه أنها قالت:

دخلنا على الحجاج وهو في بيت عظيم في أقصاه ستارة وهو دون الستارة على فرشه، فلما دخلت عليه سلّمت فأوماً إليها بقضيب كان في يده، فجلست عند رجليه، ومكث ساعة لا يتكلم ونحن وقوف، فضربت بيدها على فخذه وقالت

 <sup>(</sup>٦) وقيل عير دلك أنظر ابن عساكر (تراجم البساء)، ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٧) ديوان عمر بن ابي ربيعة، ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ رقم ٢٦٧ (باختلاف قليل)

<sup>[77]</sup> الإغابي، ح ۲۰، ص ٣٣٧

<sup>(</sup>۸) لهند ترحمة في الاغاني، ح ۲۰، ص ۳۳۸ ـ ۳۳۹، وتاريخ ابن عساكر (تراحم البساء)، ص ۳۳۱، رقم ۱۲۳

<sup>(</sup>٩) العدارة عير موجودة في م

<sup>[</sup>۲۲۱] الإعابي، ج ۲۰، ص ۲۳۸ ـ ۳۲۹

ليس هذا وقت سوء الخلق فتبسم وأقبل عليها، واستوى جالساً، فدعونا له، وأرخينا (١) الستور عليهما.

[٤٦٧] قال أبو عبيدة: دخل مالك بن الصارث الأشتر على على - رض - صبيحة بنائه على بعض نسائه، فقال: كيف وجد أمير المؤمنين أهله؟

فقال: كخير امرأة لولا أنها قبّاء حدّاء(١١).

قال: وهل يريد الرجال من النساء إلَّا ذاك يا أمير المؤمنين؟

قال: كلا حتى تدفىء الضجيع وتروي الرضيع.

القبّاء: الضامرة اللطيفة الكشحين. والحداء. الصغيرة الثديين هذا يدل على استحسان على - رض - لضخم المرأة وشحمها، ويدل أيضاً على استحسانه لكبر الثدي، وسيأتي من ذلك(١٠) ما تقف عليه فيباب إن شاء الله.

# [٤٦٨] أبو الفرج في (الأغاني) قال:

دخل (عقال بن شبّة المجاشعي) على (المهدي) فقال له: يا (أبا الشيظم)، أي النساء أحب إليك؟ التي جدلت جدل العنان واهتزت اهتزاز البان، أم التي بدنت فعظمت وكملت فتمّت؟

فقال: يا أمير المؤمنين أحبهن إليّ التي وصفها (أبو نخيلة)(١٠)، فإنه كانت له جارية صغيرة لطيفة وهبها له عمك (السفاح) فكان إذا غشيها صغرت عنه، وقلّت تحته، فقال(١٠١):

<sup>(</sup>۱۰) ر ارخیت،

<sup>[</sup>٤٦٧]

<sup>(</sup>۱۱) س حذاء

<sup>(</sup>۱۲) الفقرة [۸۰۷] وهناك تخريجات الخبر

<sup>[</sup>۲۸۸] الاغاني، ح ۲۰، ص ۲۷۰ ـ ۳۷۲

<sup>(</sup>۱۳) أبو تحيلة ـ اسمه لاكتيته وهو ابن حرن بن رائدة شاعر، رجار مدح خلفاء بني أمية ثم تني العباس الأغاني، ح ۲۰، ص ۳۹۱ ـ ۳۹۲

<sup>(</sup>١٤) شعر ابي بحيلة المورد، ح ٧، ص ٣ [٢٥٨] \_ بغداد \_ ١٩٧٨ م

إني وجدتُ المركب الزُونكا غير منيك فابغني مُنيكا شيئاً إذا حركته تصرّكا

فوهب له المهدي جارية كاملة ضخمة، فلما أصبح (عقال)(١٠) غدا على (المهدي) متشكراً فخرج إليه وهو يضحك فقال له: ممّ تضحك يا أمير المؤمنين ـ أدام الله سرورك؟

فقال. يا (أبا الشيظم) إني اغتسلت الآن من شيء إذا حركته تحرك، وذكرت قولك فضحكت.

الزُّوبُّك بالزاء والواو مفتوحين الذميم الحقير(١١)

قال صاحب الصحاح. وربما قيل فيه: زونزك بسكون النون وتكرير الزاي.

قال أبو الفرج في (كتاب النساء)

أكثر البصراء بجواهر النساء الذين هم جهابذة النقد يقدمون المجدولة التي تكون بين السمينة والمشوقة، ولا بد أن تكون كاسية العظام، ولذلك قالوا كأنها غصن بان، أو قضيب خيران، وجدل عنان.

قال: والتثني في مشي المرأة أحسن ما فيها، ولا يمكن ذلك مع السمن.

[٤٦٩] قال خلص (أبو نواس) هذه الصفة فأحسن ما شاء بقوله.

فوقَ القصيرةِ والطويلةُ فوقَها دُونَ السَّمين ودونَ ها المهزولُ

<sup>(</sup>۱۵) ر عقل، تحریف

<sup>(</sup>١٦) مجمل اللعة (ربك)، ج ٣، ص ٢٦ القصير الدميم

<sup>[</sup>٤٦٩] ديوان ابي نواس، ص ٢٥٥.

[٤٧٠] وقال قيس بن الخطيم:

بين شُكُولِ النِّساء خلقتُها قصدٌ فلا جبلة ولا قَضَف

الجبلة ـ بكسر الجيم ـ المرأة الضخمة، وبعض اللغويين يقولها بفتح الجيم.

والقَضَف \_ بفتح الضاد المعجمة \_ المهزولة.

قال الرقاشي·

السمن في النساء غلمة، وفي الرجال عقلة.

ويحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا تسمنوا نساءكم، فإن كنتم ولا بد فاعلين فأخفضوهن (۱۷).

وهو معنى قول (الرقاشي).

[٤٧١] قال الجاحظ.

كان أبو معمر بن هلال يقول. عذرت الطويل الأير في أن يشتهي السمينة، فما عذر الصغير الأير في ذلك؟

[۲۷۲] وقال الفرزدق يفضل زوجه (حَـذراء بنت زيق بن بسطام) على زوجه (النوار) ـ وكانت (حَذراء) عربية، هيفاء، مجـدولة، وكانت (النوار) حضرية جسيمة ـ:

تُظلُّ بردمي بيتها الريحُ تَخفقُ تكاد إذا مرت لها الأرض تُشرقُ إذا وُضعت عنها المراوحُ تعرقُ

لـعمـري الأعـرابيـة في مِظلـةٍ كـام غـزالٍ أو كـدرّة غـائصٍ أحـبّ إلينـا من ضنـاك ضِفنًـةٍ

الضناك - بكسر الضاد - وقد تقدم، المفرطة السمن، وكذلك. الضفنة - بكسر الضاد.

<sup>[</sup>٤٧٠] سيرد هذا البيت مع أحر في الفقرة [٥٨٥] وهناك تحريجه

<sup>(</sup>١٧) الحفص للحارية كالحتن للغلام

<sup>[</sup>۷۱] احبار النساء، ص ۲۳۶

<sup>[</sup>۲۲۷] الاغاني، ح ٩، ص ٢٢٦

[٤٧٣] قال أبو منصور الثعالبي في (كتاب فقه اللغة):

إذا كانت المرأة ضخمة في نعمة على اعتدال فهي ربحَلة، فإذا زاد ضخمها ولم تقبح فهي: سِبَخلة، فإذا دخلت في حد ما يكره فهي. مقاضة وضناك، فإذا أفرط ضخمها مع استرخاء لحمها فهي. عفضاج (۱۸).

وقال غيره. امرأة سمينة، وقد سمنت تسمن ـ بالضم فيهما، وسمنت ـ بالكسر ـ تسمن بالفتح ـ إذا ضخمت من الشحم، فإذا زادت قليلاً فهي ضمراضة، فإذا فهي: خدلجة، فإذا امتلأت سمناً فهي. عركركة (١١)، فإذا تناهت في السمن فيه غضنكة وضفنة

وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٤٧٢) فقه اللغة، ص ٢٦

<sup>(</sup>۱۸) ص عفاج

<sup>(</sup>۱۹) ر عرکة

في الألوان ١. فصل في البياض



[٤٧٤] قالت عائشة \_ رض \_: البياض نصف الحسن.

وقالت لأناس من بني تميم بلغني أنكم تعالجون الرقيق فما أخطأكم من شيء، فلا يخطئكم البياض والطول فإنهما يغتفران الحسن اغتفاراً.

يغتفرانه: أي يضمانه ويجمعانه.

وقال المؤمل بن أميل(١)٠

شهد المؤمل يوم يلقى ربه ان البياض طراز كل جمال

[٤٧٥] وجاء في صفة رسول الله \_ ﷺ \_ أنه كان أبيض اللون، مشرباً حمرة، وصفه علي بن أبي طالب \_ رض \_.

الأمهق ولا بالأدام.

<sup>[</sup>٤٧٤] روضة المحبين، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>۱) المؤمل بن أميل المحاربي، شاعر كوفي من محصرمي الدولتين الأموية والعباسية تـوفي في حدود ۱۹۰۱هـ حمع حنا جميل حداد ما تنقى من شعره في المورد، ۱/۱۷ [۲۰۵ ـ ۲۰۰] ـ بعداد ـ ۱۹۸۸ وابطر تـرحمته واخباره الأغابي، ح ۲۲، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۵ معجم الشعراء، ص ۹۸، وتاريخ بعداد، ح ۱۲، ص ۱۷۷ والبيت الوارد أعلاه عير موحود في شعره المحموع

الأبيض الأمهق: الذي لا حمرة فيه، يقول: لم يكن كذلك(٢).

وفي حديث عنه قال (كان رسول الله على الله على الله عنه عنه عنه من فضة).

خرجه الترمذي في الشمائل، ولا معارضة بينه وبين وصف علي له بالحمرة لأن الحمرة كانت في وجهه \_ على الله وانس(") إنما وصف جسده.

وقال أبو الفرج في (كتاب النساء). يمازج البياض لونان يزيدانه حسناً: الحمرة والصفرة، فأما الحمرة فتعترض البيض من رقة اللون وصحة الدم.

[٢٧٧] قال البكري في (الللآلي): العرب تسمّي النساء الحسان: الحُمر، ومنه قول جرير وقد سئل عن الأخطل فقال: هو أوصفنا للخَمر والحُمر يعنى حِسان(١) النساء

وقيل لأعرابي· تمنُّ! فقال: حمراء مكسال من بنات الاقيال(°).

قال وأصل ذلك من اللون وظهور الدم في الوجه فإنه يزيد البياض حسناً.

قال سيبويه ولما كثر استعماله لهذه الصفة للنساء لزمت فصارت كالاسم

[٤٧٨] قال البكري ومن شبّه المرأة بالنار فانما أشار إلى هذا المعنى، قال وقولهم في المثل: (الحُسن أحمر)(١) هو من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) الكلمات الثلاث الواردة في الحتام ساقطة من ص

<sup>(</sup>۲) ر أىيس، تحريف

<sup>[</sup>VV2] سمط اللدّي، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤، والشريشي، ج ١، ص ٣٧٧، وتمثال الأمثال، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) ص. حسناوات،

<sup>(</sup>٥) الأقيال الملوك

<sup>[</sup>٤٧٨] سمط اللذي، ص ٤٦٤ وست بشار مرّ في الرقم [٢٩١]

<sup>(</sup>۲) جمهرة العسكري، ج ١، ص ٢٦٦ فصل المقال، ص ٣٤٤ المستقصى، ح ١، ص ٢١٢ رقم ٩٣٤٠. رقم ٩٣٤٠.

وقال الشاعر:

هِجانٌ عليها حُمرةٌ في بَياضِها تَروقُ بها العَينين والحُسنُ احمرُ وقال بشار.

وإذا خُرجتِ تَقَنَّعي بالحُمر إنَّ الحُسنَ احمَرُ [٤٧٩] وقد قيل في المثل غير ما ذكره (البكري) وأن الحمرة كناية عن الشددة والجهد: أي من طلب الحسن صبر على الشدائد والمشاق، وقد تقدم في باب الزينة شيء من هذا.

[٤٨٠] رجعنا إلى كلام (أبي الفرج) قال:

وأما الصفرة فتعتري البيض لاستتارهن وملازمتهم الكن<sup>(۱)</sup> والنعمة والخفض والدعة، وتعتريهن أيضاً لملازمتهن التضمخ بالطيب، كما تعتري الصفرة الدرة والعاج الأبيض بكثرة مماسة الطيب

[٤٨١] ويصدق هذا الذي ذكره (أبو الفرج) من ذلك قول الشاعر.

وما تَعَشقتُ من بيضاء خالية كالعاج صفرها الاكنانُ والطيبُ

[٤٨٢] قال (أبو الفرج): ويقال إن المرأة إذا كانت عتيقة الحسن ناعمة البدن، فإن لونها يكون من أول النهار إلى ابتداء العشية يضرب إلى التُمرة، ومن العشية إلى أخر الليل يضرب إلى الصفرة ولذلك قال الأعشى(^).

بيضاء مسحوتها وصفراء العَشيّة كالعراره.

<sup>[ [ \* 13 ]</sup> 

<sup>(</sup>٧) الكن البيت

<sup>[</sup>٤٨١] الشريشي، ح ١، ص ٢٧٦

<sup>[</sup>٤٨٢] البيان والتبيين، ج ١، ص ٢٢٥، واعالي المرتضى، ح ٢، ص ١٤١

<sup>(</sup>٨) ديوان الأعشى، ص ١٥٣٠ المحبوب، ص ٢٢٤٠ اللسان (عرر)، الصبح المنير، ص ١١. رقم ٢٠.

وقال آخر(١):

قد علمت بيضاء صفراء الأصلْ إني ساغنى رَجُلْ

[٤٨٣] ومعنى هذا الذي ذكره (أبو الفرج) أن المرأة الرقيقة البشرة والصافية اللون تتلون (أ بتلون الهواء والهواء عند الطفل يصفر باصفرار الشمس ويتوضح بالغداة لبياضها، وهذا كله مبالغة في وصف المرأة بالصفاء والنعمة وليس منه شيء على الحقيقة، على أنه قد قيل بيت الأعشى والرجز الذي بعده إنه أراد أنها تمسي ردغة (()) وتغتسل بالغداة فتبيض ضحوتها لأجل ذلك.

وأنشد (أبو الفرج) في استحسان لون الصفرة لذي الرمة:

بيضاء في دَعَج صفراء في نَعَج كانها فِضلة قد مَسَّها ذَهَبُ

[٤٨٤] وقال آخر.

بيضاء صفراء قد تنازعها لونان من فضة ومن ذَهب

[٥٨٤] وقال قيس بن الخطيم.

هيفاء مثل الشُّمس عندَ طُلُوعها

[٤٨٦] وقال أبو زُبيد:

اشربت لسون صُفرة في ساض

في الحُسْنِ أو كَدُنوُها لِغُروبِ"١١

وهبي في ذاك لَدنـة غَيداء

<sup>(</sup>٩) السيرة النبوية، ج ٤، ص ١١٢

<sup>[713]</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) ر تتلوی، خطأ

<sup>(</sup>١١) الردعة الماء والطين

<sup>[</sup> ٤٨٥] اماني المرتضى، ح ٢، ص ١٤٠، وديوان قيس بن الخطيم، ص ٥٧ رقم ٢.

<sup>(</sup>۲۱۲) رواية الديوان فرأيت

<sup>[</sup>٢٨٦] شعر ابي ربيد صمن (شعراء إسلاميون)، ص ٧٨٥، رقم ١

[٤٨٧] وقال بشار.

بانت بقلبي صفراء رادعة صبت عليها من حُسنها فِتنا كانها ومنظراً حَسَنا كانها ومنظراً حَسَنا

فهذا إخبار أن صفرتها إنما هي لأجل الطيب، على أن في البيت محتملًا لغير ذلك.

[٨٨٤] قال (أبو الفرج):

ومن شبّه المرأة بالبضة، فإنما أراد الصفرة التي فيها، وقد جاء ذلك في كتاب الله تعالى عزّ وجل \_ يريد قوله تعالى ﴿كأنهنّ بيضٌ مكنون﴾ (الصافات: ٤٩)

[٤٨٩] قال وقول امرىء القيس:

كبكر مقاناة البياض بصفرة غداها نميرُ الماء غير المحلّل يجوز أن يكون فيه البكر كناية عن البضة، ويجوز أن تكون كناية عن الدرة.

<sup>[</sup>۲۸۷] دیوان نشار بن برد، ج ٤، ص ۲٤٤ ـ ٢٤٥

<sup>[</sup>٤٨٩] ديوان امرىء القيس، ص ١٦



[٤٩٠] أبو علي في (الأمالي) عن بَهْدَل الزبيري قال:

أتى ابنة الخُسّ(١٠) يستشيرها في امرأة يتـزوجها فقـالت انظرهـا رمكاء جسيمة، أو بيضاء وسيمة، في بيت جَدّ، أو بيت حدّ.

قال أبو على. الرمكاء ها هنا. السَّمراء والرمكة السَّمرة.

[ ٤٩١] وذكر هذا الخبر أبو الفرج في (الأغاني) على غير هذا فقال:

قال غيلان بن سَّلَمة (١١) لبنيه حين احتضر يا بنيّ، عليكم ببيوتات العرب فإنها مدارج الكرم، وعليكم بكل رمكاء ركينة أو بيضاء رزينة في بيت جُدِ أو بيت حد.

يريد بذلك إن كانت في بيت جد ـ بالجيم ـ أو بيت حد أنها جمعت إلى شرفها التروة، وإن كانت في بيت حد ـ بالحاء المهملة ـ كانت أرضى باليسير وأقنع بالبلغة، وأدنى إلى الاستحداء والإلفة.

وغيلان بن سُلَمة هذا أبو بادية(١٠) ابنة غيلان التي يأتي ذكرها في السادس عشر، بعد هذا

[٤٩٢] وقال أعرابي وذكر امرأة من السمر:

من السُّمس اللَّدان إذا اسبكرت وصنوفُ الموت في السُّمس اللَّدان

<sup>[</sup>٤٩٠] أمالي القالي، ح ٢، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>۱۲) ص الحسن، تحريف

<sup>[</sup>٤٩١] الإعابي، ح ١٣، ص ٢٠٦

<sup>(</sup>۱۶) عیالان بن سلمة بن معتب ادرك الإسالام فاسلم بعد فتح الطائف وهو شاعر مقال الاغاني، ح ۱۲، ص ۲۰۱ ـ ۲۱۰

<sup>(</sup>١٥) ب، ص مادنة ماليون مقال السهيلي قيل بادنة باليون والصحيح بالياء الروض الانف، ح ٤، ص ١٦٢ وسيد دكرها في الفقرات ٥٩٥، ١٩٥، ٥٩٢، ٩٣٥.

<sup>[</sup>٤٩٢] لابن الرومي تشبيهات ابن أبي عون ٢٦٤

# شَبِيهَاتُ السرماح قَنا مُتونِ وكلماً في القُلوبِ بِللا سِنانِ

[٤٩٣] وقال مسكين الدارمي

انا مسكين لمان يعرفني لوني السمارةُ الوان العربْ

[ ٤٩٤] وجاء في أثر عن علي \_ رض \_ أنه قال. (من تزوج سمراء ثمّ طلقها فعليّ مهرها) وذلك منه \_ رض \_ مبالغة في محبة البياض وكراهة السمرة، وقد تقدم في الفصل السابق(١١) وصف النبي \_ عَلِيُّ \_ بالبياض.

[٩٩٥] وجاء في حديث يرويه خالد بن عبدالله عن حُميد عن أنس \_ رض \_ قال: كان رسول \_ ﷺ \_ أسمر اللون.

قال الخطابي في (غريب الحديث). تفرد به خالد عن حُميد (۱۷)، والمعروف من وصف رسول الله \_ ﷺ - البياض (۱۸) \_ كما تقدم \_.

قال ويمكن أن يجمع بين الحديثين بأن تكون السمرة فيما تبرز للشمس من بدنه، والبياض فيما تواريه الثياب.

قال ويوضح ذلك قلول ابن أبي هالة في وصفه عليه الصلاة والسلام ابنه كان أبيض عيني مشربا بالحمرة. قال والحمرة إذا أشبعت حكت السمرة فيمكن أن يكون وصفه بالسمرة إشارة إلى هذا المعنى

إذا ] وقال غير الخطابي إنما كان في بعض الأوقات دون بعض، لأنه \_ على \_ قد يقابل الشمس في الأسفار وغيرها فتعتري وجهه

<sup>[</sup>٤٩٣] ديوان مسكين الدارمي، ص ٢٢ رقم ٣

<sup>[</sup>٤٩٤] عيون الأخبار، ح ٤، ص ٤١

<sup>(</sup>١٦) راحع العقرة [٥٧٤]

<sup>[</sup>٥٩٥] مسيد أحمد، ح ٣، ص ٢٥٩

<sup>۔</sup> (۱۷) ر حمد، تحریف

<sup>(</sup>۱۸) الرقم ۲۷۵

<sup>[</sup>٤٩٦]

وجسمه سمرة، ثمّ تذهب، وقد استوفينا الكلام على هذا في كتابنا: (الوفا في شرح الشفا)(١١).

[٤٩٧] ولبعض المتأخرين:

وسمراء باهى كلفة البدر وَجهها إذا لاحَ في ليل من الشَعَر، الجَعدِ محببة من حَبيةِ القَلبِ لـونُها وطينتها للمِسك والعنبر الوردِ

[٤٩٨] وأنشد ابن بسام في (الذخيرة).

قَدُّ قضيبٍ وبدرُ ديجور وشغرُ درِّ ولحظ يعفورِ نازلَ قلبي وأي مصطبر يبقى لتلك اللواحظ الحُورِ كانما نورُه وسمرتُهُ مسكٌ مشوبٌ بذوب كافورِ [٤٩٩] من قول الأول:

إنَّما السمرةُ فيه ذوبُ كافور بمسكِ

<sup>(</sup>١٩) تبطر مقدمة التحقيق

<sup>[</sup>٤٩٨] لابي المطرف عبدالرحمن بن فتوح في الذخيرة، ح ٢/١، ص ٥٠٨ ـ ٧٧١

[٥٠٠] ليس للنساء السود من الصفات المستحسنة ما يتميزن به إلَّا نقاء الثغور وحرارة الفروج، والصفات المذمومة عليهن مع ذلك غالبة من تشقق الأطراف والشفاه وخساة الأبدان وصغر الفروج ونتن العرق وبثراسة الأخلاق.

ويقال إن سود (غانة)( ٢) سالمات من هذه الصفات المذمومة كلها.

[٥٠١] قال (المكفوف) لما اشتهر قولى.

خُبُّ سودِ النساء من لَـذةِ العيـ ش على أنـه حَياة القُلـوب مُشْبِهات الشَّبابِ والمسك تَفْدِيب لهنَّ نَفسي من السرَّدى والخُطوب كيف يَهوى الفتى الأريبُ وصالَ البيب حض والبيضُ مُسْسِهاتُ المُسْيِبِ

لقيتني امرأة فقالت لي. أنت الذي أعمى الله قلبك، ويصيرتك \_ كما أعمى بصرك؟ قلت: ما ذاك؟ قالت: ألست القائل: وأنشدتني الأبيات

[٥٠٢] أخذ (ابن رشيق) معنى أبياته هذه فقال:

يا مسكُ في صبحة وطيب دعيا بيك الحُسينُ فياستجيبي تِيـة شبـابٍ عـلى مَشيـبِ(١٠١) تيهسي على البيض واستطيلي كمقلة الشُّادنِ الرَّبيبِ ولا يسرعُبكِ استودادُ لَتون فإنما النَّورُ عن سوادٍ في اعين النّاس والقُلوب

<sup>[</sup>٥٠٠] قارن بـ «فخر السودان على البيصان صمن رسائل الجاحظ، ج ١، ص ٢١٥ ـ ٢٢٥

<sup>(</sup>٢٠) غانة مدينة كبيرة في حدوبي سلاد المعرب متصلة ببلاد السودان معجم البلدان [غانة]ج ٤٠، ص ١٨٤

<sup>[</sup>٥٠١] تشبيهات ابن ابي عون، ص ٢٣٧، والشريشي، ج ١، ص ٣٣٦

<sup>[</sup>٥٠٢] الذخيرة، ح ١، ص ١ \_ ١٤٩، وديوان ابن رشيق، ح ٣٦، رقم ٢٠

<sup>(</sup>٢١) ص الحسن

[٥٠٣] والسابق لهذا (أبو حفص الشطرنجي) بقوله.

اشْبَهك المسك واشبَهته قائمة في لونِه قاعده لا شبك إذ لونكما واحد إنكما من طينة واحده [٥٠٤] وللعباس بن الأحنف \_ وكان معاصراً له.

أحبُّ النساء السود من أجل تكتم ومن أجلها أحببت ما كان أسودا فجئني بمثل المسك أطيب نكها فجئني بمثل الليل أطيب مرقدا

[٥٠٥] أخذ العباس بيته الأول من قول الأعرابي:

احب السودان حتى احب المسود الكلاب المسود الكلاب (الجاحظ).

وإن سواد العَين في العَين نورُها وما لبياض العَين نورٌ فيعلما<sup>(\*\*)</sup> [٥٠٧] أخذه (أبو الطيب) فقال يمدح كافوراً:

فجاءت به إنسانَ عينُ زمانِه وخُلّت بياضاً خلفَها وماقيا (٣٠٠) وقال (الشريف الرضي).

احبك يا لون الشباب فإنني رايتكما في الغين والقُلب تَـواما سوادٌ يود البدرُ لو كان رقعة بجبهته أو شقّ في وَجهِه فما سكنت سواد القلب إذ كنت مثله فلم ادر من عنز من القلب منكما

<sup>[</sup>٥٠٣] تشبيهات ابن ابي عنون، ص ٢٢٧ المحبوب، ص ٢٢٠، رقم ٢٨٦ زهر الأداب، ص ٢٢٠ الشريشي، ، ج ١، ص ٢٣٧، وربيع الأبرار، ج ٣، ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٥٠٤) تشبيهات ابن ابي عون، ص ٢٣٧ الشريشي، ح ١، ص ٣٣٧، والنويسري، ج ٢، ص ٤١

<sup>[</sup>٥٠٠] ربيع الإسرار، ح ٣، ص ٧٣٠ الشريشي، ح ١، ص ٣٣٧، وعيون الاخبار، ح ٤، ص ٤٤.

<sup>[</sup>٥٠٦] الشريشي، ج ١، ص ٣٣٦

<sup>(</sup>۲۲) ر البور، تحریف

<sup>[</sup>۷۰۷] ديوان المتنبي، ج ٤، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>۲۲) الديوان بنا

<sup>[</sup>٥٠٨] الشريشي، ح ١، ص ٣٢٥، وديوان الشريف الرضي، ح ٢، ص ٥٥٧

وما كان سهمُ العَين لولا سوادُه إذا كنت تهوى الظبي المي فلا تعب

[٥٠٩] أخذه بعض المحدثين فقال:

يكون الخال في خدّ مليح فيكس فكيف يالام معشوقٌ عملى من تراه [١٠٥] وكرر هذا المعنى أيضاً في قوله٠

لام العسواذلُ في سسوداء فسلحمة كسانها وهسام بالخسال اقسوامٌ ومسا علمسوا النبي الما الرضي في معنى قطعته الأولى:

لاموا ولو وجدوا وجدي لقد عذروا للما تمادموا على عن أجبتهم الهوى السواد براسي ثمّ أمقتُه تنابى طلائم بيض ذر شارقُها إني علقتُ سواد اللون بعدكم لو لم يكن فوقلون البيض ما رقمت والليل استر للخالي بلذته وللفتى في ظلام الليل معدرة وكيف يذهبُ عن قلبي وعن بصرى

وقد تقدم التنبيه على هذه المعاني.

ليبلىغ حبّىاتِ القلوب إذا رَمىي جنوني على الظبي الذي كلُه لَى

فيكسبوه الملاحبة والجمسالا<sup>(٢١)</sup> تسراهما كلمهما في السعمين خمالا

كانها في سلواد القلب تمثالُ (") اني أهيم بشخص كلمه خالُ

وذنبُ من لامَ ظلماً غيرُ مغتفرِ بعد معترف لا ذُلُ معترو بعد وفي فكيف يختلف اللونان في نظر في عارضي أن تكون البيضُ من وطري (٢٠) على المقدر صبعُ العوالي على الأجياد والعدر المفدر والصبحُ افضحُ للساري على غرر وما له في الضحى إن ضلَ من عنر (١٨) من كان مثل سوادِ القلب والبَصر

<sup>[0 4]</sup> 

<sup>(</sup>٢٤) ص القصاحة

<sup>[01.]</sup> 

<sup>(</sup>۲۵) ر عدراء

<sup>(</sup>۱۱ه) ديران الشريف الرضي، ج ١، ص ١٤ه ـ ١٥ه

<sup>(</sup>٢٦) ص شارهها

<sup>(</sup>۲۷) ر صمع

<sup>(</sup>۲۸) س سواد الليل

[١٢٥] ولمحمد بن يونس بن عبدالرحمن بن يونس الهنتاني -ممن تقدم عصرنا قليـلاً \_ في سوداء تسمّى درة \_ وأحسن ما شاء \_ أنشد أشباخنا عنه.

> یا رب سوداء تسمّی درهٔ سبوداء ليل البوصيل منها أبيض

ومن السعجائب درةً سبوداء ومن العجائب ليلة بيضاء(٢١)

[٥١٣] كانت عند (أبي الفضل الهاشمي) سوداء، وكان يحبها حباً شديداً، فطلب من ابن الرومي أن يذكرها في شعر، ويستفرق أوصافها الباطنة والظاهرة، فقال من قصيدة طويلة هذه الأبيات.

اكسيها الحبُّ انها صُبِغتْ صبِغَة حبِّ القلوب والحَدق وفضيل منا فُضِّيل السِّيوادييه \_ والحيقُ ذو سُلِّيم وذو نَفَق \_ أن لا تعيبَ السُّواد خُلكتُه وقد يعاب البياضُ بالبهق(٣٠٠)،

ولما كان الغالب من صفات السودان ما ذكرناه قبل هذا من تشقق الأطراف والشفاه ونتن العرق، نفى ذلك بقوله ·

> ليست من العُنِّس الأكفُّ ولا الـــ يفتر ذاك السواد عن يقق كانها والمزاخ يضحكها غصت من الآبنوس رُكّب في يهتئ من ناهديه في ثمر لها جـرٌ تستعـيرُ وقـدتَـهُ كانما حاره لذائقه

فلح الشفاه الخبائث الغرق من تخرها كاللاليء النسق ليلً تفري دُجاه عن فَلَـق مـؤتـزر مُـعجـب ومنتطـق(١١١) ومن دُواجي ذُراه في وَرَق(٢٦) من قلب صَبّ، وصدر ذي حَنق ما الهبتُ في حَسْباه من حُرق

<sup>[017]</sup> 

<sup>(</sup>۲۹) م العصبل

<sup>[</sup>٥١٣] الزهر، ص ٢٧٦، المحبوب، ص ٢٢٠، وديوان ابن الرومي، ص ١٦٥٦

<sup>(</sup>۳۰) ر یعان، تحریف

<sup>(</sup>٣١) ص تصب

<sup>(</sup>۳۲) س حدق

وأراد امتثال طريقة النابغة في تحرزه حيث وصف المتجردة بقوله: زعم الهمام.. فقال·

> وصفتُ فيها الذي هَـويتُ على الـ إلّا بأخبارك التى وقعت اخلق بها أن تقومَ عن ذكر إن جنون السيوف أكثرها

وهم، ولم اختبر، ولم أذق منك إلبنا عن طبية البُرق(٣) كالسيف يفرى مُضاعف الحَلق أسود والحق غير مختلق(١٦)

قال صاحب (الزهر): فامتثل أبو الفضل الهاشمي ما أشاربه ابن الرومى عليه وأولدها فأنجبت

[٥١٤] أخذ بيت ابن الرومي(٥٠٠) الذي أوله غصن من الآبنوس، وبيت العباس بن الأحنف \_(٢٦) الذي قدمنا إنشاده - بعضهم فقال:

غصنٌ من الآبنوس أبدى من مسك دارين لي تمارا ليل نعيم أظل فيه للطيب لا أشتهي نهارا

[٥١٥] وفي الإشارة إلى حرارة فروجهن يقول الشاعر ـ وهـ و ابن سکّ ة(۲۷).

ولا نيال بيؤسياً فمنا اضتقيا بأن لها كعثباً مُصرقا ومن سِندة الضيق أن أُخنقاً (١٨) وسنوداء بنورك في بضعها نزوتُ عليها ولا علم لي فكيدتُ من الحيرُ أن اشتوى

<sup>(</sup>٣٣) م صىية.

<sup>(</sup>٣٤) ص جنون

<sup>[0/8]</sup> 

<sup>(</sup>٣٥) انظر الرقم [٩١٣]

<sup>(</sup>٣٦) الرقم [٤٠٥].

<sup>[</sup>٥١٥] اليتيمة، ص ١٢١٣

<sup>(</sup>٣٧) اس سكّرة (محمد بن عبدالله) شاعر من درية المنصور، اشتهر بالمدون والسحف، عاش و بعداد رتوق سبة ٥٨٥هـ تاريخ بغداد، ح ٥، ص ٥٦٥، والوافي، ح ٢، ص ۳۰۸ \_ ۳۱۲ رقم ۱۳۵۹

<sup>(</sup>۳۸) ر استوی

[٥١٦] وقال الخفاجي في مثل ذلك.

تجردت من غَسَقٍ وابتسمت عن قَلَقِ وامكنتْ من فَلَقِ وامكنتْ من فلقتي ملتهب مُحترق (١٦) شمّ انثنت تعثر في فضلة بُردٍ شُرِقٍ كما تولَتْ ليلةً تسحبُ ذيلَ الشَّفَق

مبدالملك بن حبيب في كتاب (أدب النساء) له: قال قال وال مال الله ما الله ما الله عقيم».

وفي حديث آخر: «أمة سوداء ذات دين خير من امرأة حسناء لا دين لها».

[٥١٨] وذكر الحديث الأولى الغزالي في (الأحياء)، وحسبك بهذين الحديثين ذماً للون السواد، وعد بعضهم هذا من تصحيف المحدثين وقال إنما الحديث سواء ولود بهمزة عوض الدال.

قال: والسواء القبيحة. والذي قال: يمكن أن تثبت الرواية به، وما أقرب أن يكون قال هذا هو المصحف(١٠).

[٩١٩] أبو أمية الثقفي عن هشام (۱۱) عن أبيه عن عائشة ورض \_ قالت قال رسول الله \_ ﷺ -

«تخيّروا لنطفكم وإياكم والزنج فإنه خلق مُشوّه».

أبو أمية: ضعيف،

<sup>[</sup>١١٥] ديوان ابن خفاجة، ص ١٥٧ رقم ١١٧

<sup>(</sup>۲۹) س وأمكنته

<sup>[014]</sup> 

<sup>(</sup>٤٠) العبارة ساقطة من س

<sup>[</sup>٥١٩] ضعيف الجامع، ح ٤، ص ٢٥٤ رقم ٣٢٩١

<sup>(</sup>٤١) ر هاشم، تحریف

[٥٢٠] عبدالملك بن حبيب عن عبدالرحمن بن موسى عن خلف بن ياسين، قال قال رسول الله \_ ﷺ \_:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرك في نسب السودان». قال: عبدالحق هذا حديث مرسل ضعيف جداً.

وقد قدمنا(٢١) في الباب الرابع عن موسى الكاظم خبراً يحسن ذكره هنا.

<sup>[04.]</sup> 

<sup>(</sup>٤٢) أنظر الرقم [١٠٧]

1 \

# في الطُول والقِصرَ

[٢١٥] قال خالد بن صفوان: الطول عمود الجمال.

[٥٢٢] وقال قيس بن زهير عليكم بالطوال فإنهن أمهات الرجال.

[٣٢٣] وقالت عائشة رض لأناس من بني تميم بلغني أنكم تعالجون الرقيق فما فاتكم من شيء، فلا يفوتنكم الطول والبياض فإنهما يغتفران الحسن اغتفاراً.

وتقدم معنى الاغتفار(١).

[ ٢٤  $^{\circ}$  ] وفي حديث عروة $^{(7)}$  بن الزبير قال ما عشقت من امرأة قط إلّا شرفها.

قال عاصم بن ثابت كان الأصمعي يقول: الشرف هذا الطول. قال. وظاهر الأثر يدل على أنه أراد الحسب وصراحة النسب

<sup>[</sup>۲۲۰] البيان والتبيين، ح ١، ص ٣٤٠ عيون الأخدار، ح ٤، ص ٢٢، وخطب حالد من صفوان وأخداره، ص ٧٤ رقم ٦٥

<sup>[</sup>٥٢٢] اختيار من كتاب الممتع، ص ٣٣٣

<sup>[0 7 7 ]</sup> 

<sup>(</sup>١) الاعتفار هنا الصنم والحمع وراجع الرقم [٤٧٤]

<sup>[</sup>٤٤٠ سائل الجاحط، ح ٢، ص ١٤٠

<sup>(</sup>۲) ر عدوة، تحریف

[٥٢٥] ومن الوصيف بالطول قول النابغة:

إذا ارتعثت خاف الجبان رعائها ومن يتعلق حيث علّق يخرق [٢٦٦] وقول عمر بن أبى ربيعة:

بعيدة مهوى القُرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شَمس وهَاشم والما والما عبد شَمس وهَاشم والماب البيان يقولون في هذين البيتين أنهما كناية عن طول العنق،

وارباب البيان يقولون في هذين البيتين انهما كنايه عن طول العنق، وعندي في ذلك استدراك أذكره بعد هذا، إن شاء الله.

[٥٢٧] قال الشاعر في باب آخر:

ولمّا التقى الصَّفان واختلفَ القنا نِهالاً وأسبابُ المنايا نِهالُها تبينٌ في أنَّ القماءة ذِلّة وأنَّ أشِدًاء الرّجالِ طِوالُها اللها الله اللها الله اللها الها اللها الها الها الها الها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها الها الها الها اللها الها الها الها الها اللها الها الها الها

[٢٨٥] ومن هذا الباب قول العرب في المدح('): طول النجاد، وإنما هو كناية عن الطول وامتداد القامة، والنجاد حمائل السيف، ولا تطول الحمائل إلّا إذا كان حاملها طويلًا، إذ لو كان قصيراً لقصرها.

[ ٢٩ ] قال أبو العباس في (الكامل).

العرب تمدح بالطول، وتضع من القِصر، فلا يذكره منهم إلا محتج عن نفسه، ولا يمدح به غيره. وأنشد لعنترة(\*):

بَطلٌ كَانَ تيابَه في سَرُحةٍ يُحذى نِعَالَ السَّبتِ لَيسَ بِتوامِ [٥٣٠] وقال جَرير·

وإنى لأرضى عبد شمس وما قضت وارضى الطوال البيض من ال هاشم انتهى ما ذكره (أبو العباس).

<sup>[</sup>٥٢٧] الكامل، ص ١٢١

<sup>(</sup>٣) ص شدة

<sup>[0 7 ]</sup> 

<sup>(</sup>٤) العبارة ساقطة من ر

<sup>[</sup>٥٢٩] الكامل، ص ١٢٣

<sup>(°)</sup> ديوان عبترة، ص ٢١٢

<sup>[</sup>٥٣٠] ديوان جرير، ح ٢، ص ٩٩٧، والكامل، ص ١٢٣

[ ٥٣١] ولبهاء الدين زهير بن محمد المهلبي \_ ممن تقدم عصرنا قليلًا \_ يصف طويلة.

وهيفاء تحكي الرّمحَ لوناً وقامةً لقد عابها الواشي فقال طويلةً فقلت لمه بُشَرّت بالخسير إنها وما عابها القَدُّ الطويل وإنه رايتُ الحصون الشمّ تحرس اهلها

لها مهجتي مبذولة وفؤادي مقال حسود مظهر لعناد المحاتي فإن طالت فذاك مُرادي الأول حُسنِ للمليحة بادي الفاعددتها حصناً لحفظ ودادي

[٥٣٢] ووصف أعرابي امرأة فقال:

ما يمس ثوبها إلا مشاشتي منكبيها، وحلمة شدييها، تطول القصار، فهي فوقهن، وتطول الطوال فهي دونهن، فهذا استحسن المتوسطة بين الطول والقصر.

[٥٣٣] وهو كما قال الآخر:

فداؤك يا سلمى قصارٌ زعانف فانتِ مُنى نفسي إذا كنتُ خالياً كانك هَيَاك المشهى لنفسه لك الفضل (ام الفضل) في الناس بَيْنُ

وعطلٌ طوالٌ في النساء قِباحُ وفوق المُنى لو كان فيك سَماحُ على ما اشتهى ما في مناه جَناحُ كما فضل الليلَ البهيم صَباحُ( الم

[٣٤٥] ومن أبيات (الحماسة): جديدة سربال الشُباب كانُها مخملة باللُحم من دُونِ تُوبِها

سَقَيـة بَـرديّ نَمتْ هـا غُيُ ولُهـا تطـولُ القصارَ والطـوالُ تَطـولُهـا

الغيول جمع غيل، وهو الماء الجاري.

<sup>[</sup>۵۲۱] ديوان البهاء زهير، ص ۷۹

<sup>(</sup>٦) ص عنود

<sup>(</sup>٧) ر الحسن،

<sup>[770]</sup> 

<sup>(</sup>٨) أس أم القميل

<sup>[370]</sup> ديوان الحماسة، ص ٢٧٨ رقم ٢٨٢

[٥٣٥] وقال ابن الرومي في هذا المعنى:

كانما أفرغت من ماء لؤلؤة في كل ناحية من وجا كما اشتهت خُلقت حتى إذا اكتملت تمت قواماً فلا طوا

[٥٣٦] ولبهاء الدين زهير بن محمد \_ المذكور قبل ذلك<sup>(١)</sup> هذا المعنى

كَلِفتُ بها وقد تمَّتْ خُلاها وشَعْرُ واصلَ الخَلضال منها حكتْ قصل الربيع بحُسن قدّ

فلا طولُ يعابُ ولا ماضحى قُرطُها قلق تَساوى الليلُ فيه و

[٥٣٧] وجاء في وصف رسول الله \_ ﷺ \_ أنه كان معتدا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن أحد ينسب إلى الطول، إلا طاله هو \_ ﷺ \_ خصّه الله تعالى بـ

# [٥٣٨] قال أبو العباس في (الكامل):

لم يختلف أهل الحكمة والنظر من العرب والعجم أنّ الدَ الاعتدال، ولا يقال غير هذا عن حكيم، وأبين ما فيه ما اخت تعالى لنبيه \_ على المنال النبيه ـ المنال النبية ـ النبية ـ المنال النبية ـ المنال النبية ـ المنال النبية ـ المنال النبية ـ النبية ـ النبية ـ المنال النبية ـ المنال النبية ـ المنال المنال النبية ـ النبية

قال: وقد كان يقال · الكيس في القِصرَ. وقد قيل في خبر وكيده ما قيل، ممّا صار كالمتل.

وهذا من أغلاط أبي العباس \_ رح \_ فإنّ قصيرا( ') اسم لر يعلم طويلًا كان أم قصيراً.

<sup>[</sup>٥٣٥] لم أحدهما في ديوان اس الرومي

أ ٢٦٦ ديوان النهاء زهير، ص ١١٨

<sup>(</sup>٩) الطر العقرة [٣١]

<sup>[</sup>۲۸م] الكامل، ص ١٢٤ \_ ١٢٥

<sup>(</sup>١٠) لعل المؤلف يقصد قصير من سعد اللخمي والدي يتردد دكره في كتب الأمد الأمتسال المشهورة (لايطاع لقصدير امر) المثال أبي عبيد، ص ٢٠٠ , والعسكري، ح ٢، ص ٣٩٤

[٥٣٩] أبو الفرج في كتاب (النساء) عن الأصمعي قال، قال ابن النبير:

لا يمنعكم من تروج امرأة قصيرة قصرها، فإن القصيرة تلد الطويل، والطويلة تلد القصير، ولكن تجنبوا المذكرة فإنها لا تنجب.

[ ٠٤٠] قاسم بن ثابت عن الأصمعي قال: كان أعرابي طويالًا قبيحاً فخطب امرأة وقال أريدها قصيرة جميلة ليأخذ الولد طولي وجمالها. قال فتزوجها على تلك الصفة فجاء ولده(١٠٠) على قبحه وقصرها.

[٥٤١] ومن هذا قول كُثير

وانتِ التي حببتِ كلّ قصيرةٍ إليّ ولم تَشعر بذاك القصائرُ الدتُ قصيراتِ الحجال ولم أرد قصارَ الخُطى شرُّ النساء البَحاترُ الأ

البحاتر القصيرات من قِصر القامة.

[٥٤٢] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال. رأى رسول الله علي الله على الله على

«من رأى مبتلىً فقال الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا عافاه الله ممّا ابتلاه كائنا ما كان».

فعدٌ رسول اللّه ـ ﷺ ـ القصر بليّه يستعاذ باللّه منه

[٥٤٣] وفي حديث محمد بن علي أن رسول الله \_ ﷺ \_ مرّ بـرجل

<sup>[</sup>٥٣٩] الف باء، ح ١، ص ٤٠٤

<sup>[</sup>٥٤٠] روضة المحيين، ص ٢٣٧

<sup>(</sup>۱۱) ر الله

<sup>[</sup>١٤٥] المحيوب، ص ٢٨٩، ديوان كثير عزة، ص ٣٦٩، وروضة المحدين، ص ٢٢٧

<sup>(</sup>۱۲) ص الحتائر، تحريف

<sup>[</sup>٥٤٢] سنن الترمذي، ص ٣٤٣١.

<sup>[</sup>٥٤٣] المجمل [بعش]، ح ٤، ص ٤٢٠، والنهاية، ح ٥، ص ٨٦

نُغاش أو نغاشي فخر ساجداً ثمّ سأل الله العافية.

قال الخطابي في (غريب الحديث) النغاشي يعني بضم النون وبالغين والشين المعجمتين: الرجل القصير.



# جامع في الملاحة والجمال

[880] مكحول عن عائشة ـ رض ـ قالت قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إنّ الله جميل يحبُّ الجمال».

[٥٤٥] وفي حديث ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله \_ ﷺ \_ فقال:

يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون شوبي غَسيلًا، وشراك نعلي حسناً \_ وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه \_ أفمن الكبر هذا؟

فقال رسول الله \_ ﷺ \_ «لا هذا من الجمال، والله يحبّ الجمال، ولكن الكبر سفه الحق وظلم الناس».

[ ٢٤٥] أبو سعيد الخدري ـ رض ـ قال: قال رسول اللّـه ـ ﷺ ـ «ثلاثة تجلو البصرة الخُضرة، والماء الجاري، والوجه الحسن».

ويروى أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً.

[٥٤٧] نظم الشاعر ذلك فقال.

تلاثة تجلو عن القلب الحرن الماء والخضرة والوجبة الحسن

<sup>[</sup>٥٤٥] صحیح مسلم، ح ۱، ص ۹۲

<sup>[</sup>٥٤٦] اعتلال القلوب، ق٣١، وضعيف الجامع، ج ٢، ص ٦٢ رقم ٢٥٦٧

<sup>[</sup>۷۱۷] الشریشي، ح ٥، ص ١٠٢

٥٤٨] ابن عباس ـ رض ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ:

«النظر إلى الوجه الحسن يورث الفرح، والنظر إلى الوجه القبيح يورث الكلح».

الكلح تقبض الوجه من العبوس.

[ ٥٤٩] وفي (الشهاب) عن النبي \_ ﷺ \_ قال «النظر إلى الجارية الحسناء يزيدُ في البَصرَ».

قال بعض العلماء إذا كان النظر إلى الوجه الحسن يريد في البصر فيقتضى أن النظر إلى الوجه القبيح ينقص منه.

[٥٥٠] قال الغزالي في (الأحياء).

يقال إن المرأة إذا كانت حسنة الصفات، حسنة الأخلاق، متسعة العين، سوداء الحدقة، متحببة (() إلى زوجها، قاصرة الطرف عليه فهي على صفة الحور العين، قال الله تعالى حيث وصفهن (فيهنّ خيرات حسان (الرحمن () أراد بقوله (خيرات) حسن الخلق، وهذا بناه على أن الأصل (خيرات) بالتشديد فخفف، وبقوله (حسان) حسن الصفات.

وقال تعالى ﴿ حُورٌ عِينٌ ﴾ (الواقعة ٢٢) فالحور جمع حوراء وهي الشديدة سواد الحدقة، والعين جمع عيناء وهي المتسعة العين.

وقال سبحانه ﴿عُرباً أتراباً﴾ (الواقعة ٣٧) فالعروب المتحببة لزوجها، المتشهية للوقاع، قال وبذلك تتم اللذة.

وقال - عز وجل - فيهن ﴿قاصرات الطَّرف﴾ قال المفسرون معناه قاصرات الطرف على أزواجهن لا يرين بهم بدلًا.

<sup>[</sup>٨٤٥] المصدرنفسه

<sup>[</sup>٥٤٩] الفياء، ح١، ص٤٠

<sup>[</sup> ٥٥] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٢٩

<sup>(</sup>۱) رحسة

البزار عن بريدة، قال قال رسول الله م عَلَيْ - «إذا أبردتم إليّ بريداً فأبردوه حسن الوجه، حسن الاسم»

[٥٥٢] وفي حديث عنه - عليه - «أطلبو الخَير عند الحِسان الوجوه».

فقال الشاعر يشير إلى ذلك:

انت شُـرطُ النبي إذ قال يوما اطلبوا الخير من حسان الوجوم

من الله وجهاً حسناً، وخلقاً حسناً"، فهو من صفوة خلق الله».

[ ٥٥٤] وفي أثر: من كان له صورة حسنة، وحسب لا يشينه فهو من خالصة الله تعالى.

[٥٥٥] عائشة \_ رض \_ قالت. يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله \_ عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأصبحهم وجهاً.

[٥٥٦] كان جعفر بن محمد يقول الجمال مرحوم.

[٧٥٧] وقالوا· شنفيعُ الحُسن مقبول

ونظم ذلك (ابن قنبر المازني)(٢) فقال

وزاد قلبي إلى أوجساعسه وَجعسا حسنساً أو البدر من أزراره طلعسا

وَيلي على من اطل النوم فلمتنعا كلنما الشمسُ في أعطلفه لمعتُ

<sup>[</sup>٥٥١] مجمع الروائد، ج ٨، ص ٤٧، ورسائل الجلحظ، ح ٤، ص ٢٢٢ [عير مسوب]

<sup>[</sup>۲۵۰] الشريشي، ح ٥، ص ١٠٢، ورسائل الجاحظ، ح ٤، ص ٢١٩ [عير مسوب]

<sup>[</sup>۵۰۳] مجمع الزوائد، ح ۸، ص ۱۹۶

<sup>(</sup>٢) لا توجد في س

<sup>[</sup>٥٥٥] عيون الأخبار، ح ٤، ص ٢٠، وصحيح مسلم، ح ١، ص ٤٦٥

<sup>[</sup>٥٥٦] الف باء، ح ١، ص ٤٠٠، وعيون الأخدار، ح ٤، ص ٢٢

<sup>[</sup>٥٥٧] الاغاني، ح ١٤، ص ١٥٥ ـ ١٥٦ المختار من قطب السرور، ص ٢٩٢، والشريشي، ح ٥٠ ص ١٠٢

<sup>(</sup>٣) ابن قبير المازني الحكم بن محمد بن قبير المازني شاعير عباسي عبرل انظر ترجمته في الاغاني، ص ١٥٣ \_ ١٦٠

منه الذنسوب ومعذورٌ بما صَنَعا مستقبلٌ بالني تهوى وإن كثرت من القُلوب وجية حيثما شُفَعا

في وَجهه شافعٌ يمصو إساءته

[٥٥٨] قال (يحيى بن على المنجم).

كنت يوماً بين بدى المعتضد \_ وهو مقطب() \_ إذ أقبل بدر مولاه، وكان من الحُسن على الصفة التي كان عليها، فلما رأه من بعيد ضحك وقال.

يا يحيى من الذي يقول: في وجهه شافع.. الأبيات فقلت: ابن

فقال. لله دُرّه الله استنشدني الأبيات فأنشدته إياها، وقد انقلب غضبه ضحكاً وسروراً.

[٥٩٩] ومن هنا أخذ (المطرّن) الشاعر قوله:

يا صاحبي باعلام المطرة لي إذا تكلُّم واستحلت محاسنه فان رنا قلتُ عن عاين الغازال إذا اتى وجهه بالصبح متضحأ وما جنى قط ذنبا غير معتميد

ظبی إذا انست عينی بسه نفسرا(۱) عيني خلعتُ عليه السمعُ والبصرا٣ وإنَّ مشى قلت غصنٌ يحملُ القمرا جاءت ذوائبه بالليل معتكرا إلّا أتى وجهسه بالحسن معتندرا

[٥٦٠] التيفاشي في (قادمة الجناح)، قال:

حاصر العلوى مدينة بالشام فأشرف على تملكها، وكانت فيها امرأة

<sup>[</sup>٥٥٨] الشريشي، ح ٥، ص ١٠٢، وبُرْهة الأبصار، ق ٤.

س، معصب، والمقطب من العبوس،

<sup>(</sup>٥) ص قبر، تحریف

<sup>[</sup>٥٥٩] تتمة اليتيمة، ج ١، ص ٥٧، ونزهة الأبصار، ق٤.

المطيرة ورية من بواحى سامراء، كانت من متنزهات بغداد وسامراء، وقد دكرها الشيعراء في اشعارهم، معجم العلدان، [مطيرة]، ح ٥، ص ١٥١

م نزعت (Y)

<sup>[</sup>٥٦٠] نزهة الإنصار، ق ٥

مشبهورة إليه، فلما أحضرت (^) بين يديه قالت: ألست القائل:

نحن قومُ تَذيبُنا الأعينُ النُّجلُ على أننا نذيب الحَديدا وتسرانا لدى الكريهة أحراراً وفي السرّ للحسان عبيدا

قال: نعم. فألقت البرقع عن وجهها وقالت أحسناً ترى أم قبحاً ، قال: بل حُسناً.

قالت: فإن كنت عبداً للحسان فاسمع وأطع، وارتحل عنًا.

قال: فنادى من حينه بالرحيل.. فقال له قواده. إن البلد في أيدينا، وقد أشرفنا على فتحه؟ فقال لا سبيل إلى الإقامة عليه ساعة واحدة، وخطب المرأة بعد ذلك فتزوجها(١).

[٥٦١] الحكم بن عبدالله قال:

رأيت شريحاً على باب المسجد الحرام واقفاً فقلت له: ما وقوفك ها هذا يا أبا أمية؟

فقال· أقف هنا لعلِّي أنظر إلى وجه حسن.

[۲۲٥] وقال الشاعر:

إِنِّي امرؤُ مولعُ بِالحُسنِ اتبعُه لا حظَّ لي فيه إلَّا لذَّةُ النَّظَـرِ

[٥٦٣] صاحب (الكمائم) قال:

كان محمد بن عبدالله (۱) بن عمرو بن عثمان يسمّى الديباج لجماله، وقالت له امرأة يوماً: أنت تفخر بالجمال وإنما ذلك فخر النساء، وفخر الرجال بالاجمال. فقال لها

<sup>(</sup>٨) س حصرت

<sup>(</sup>٩) الكلمة الأحيرة غير موجودة في ص

<sup>[</sup>١٦٥] عيون الاخبار، ح ٤، ص ٢٢

<sup>[</sup>٢٢٥] لعمرين أبي ربيعة الإغاني، ج ١، من ١٤٩، والديوان، ص ١٩٦ (رقم ٢٨٢)

<sup>077]</sup> 

<sup>(</sup>١٠) س عبيد الله، تحريف

وإذا جمع الرجل بين الجمال والإجمال فقد حاز مرتبة الكمال.

[٥٦٤] حماد بن إسحاق عن أبيه قال.

كانت عائشة بنت طلحة لا تستر وجهها، فعاتبها مصعب بن الزبير في ذلك فقالت إن الله تعالى وسمني بميسم جمال فأحببت أن يراه الناس فيعرفوا فضلي عليهم، فما كنت لأستره، ولو علمت في وصمة ينبغي لي أن استترلها لاستترت، فإذا سكت عنها سفرت وباشرت الناس.

[٥٦٥] قال ابن حزم: كان عمار بن الخطاب - رض - إذا رأى امرأة متنقبة قال لها.

اسفري نقابك، فإن رآها حسنة أمرها أن تنتقب، وإن رآها قبيحة منعها من النقاب.

[٥٦٦] وأنشد الزبير بن بكار

ليت النَّقابُ على النساء مصرمٌ كي لا تغرَّ قبيصة بنقابها [٥٦٧] أبو الفرج في (الأغاني) قال

نازعت عائشة بنت طلحة إلى أبي هريرة ـ رض ـ فسقط خمارها عن وجهها، فقال أبو هريرة سبحان الله ما أجملك وأحسنك(۱۱)، والله لكأنما خرجت من الجنة!

قال: فلما سمع زوجها ذلك هاج في نفسه منها هائج فقام فترضاها وأخذ بيدها ورجع إلى ما أرادت منه.

[٨٦٨] الحُصري في (الزهر) قال

<sup>[</sup>۲۵] الأغاني، ج ۱۱، ص ١٦٥

<sup>ِ</sup> الأغاني، ج ١١، ص ١٧٩

<sup>(</sup>١١) الكلمة سأقطة من س

<sup>[</sup>۸۲۸] رَهِس الأداب، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹؛ سهجسة المجالس، ح ۲، ص ۱۹ ـ ۲۰، وروضيه المحدين، ص ۲۲۰ ـ ۲۲۲

خرج (أبو حازم)(۱) يرمي الجمار ومعه قوم ناسكون وهو يحدثهم، فبينما هم كذلك، إذ نظروا إلى امرأة من أجمل الناس تتلفت يمنة ويسرة وقد شغلت الناس، وبهتوا ينظرون إليها، وخاض بعضهم في بعض، فقال لها (أبو حازم): يا هذه اتق الله فإنك في مشعر من مشاعره، وقد فتنت الناس فاضربي على جبينك بخمارك، فإن الله تعالى يقول ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ (النور ٣١). فأقبلت تضحك من كلامه، وقالت: يا هذا إني ممن قال فيه الحارث بن خالد(١٠):

أماطتْ كِساء الخَزِّ عن حُرِّ وَجِهها وأرختْ على الكشحين بُرداً مُهلهلاً<sup>(1)</sup> من اللاّئي لم يَحجِجن، يبغينَ حِسبةُ ولكنْ ليقتلنَ البريء المُغفَّل<sup>(1)</sup>

فأقبل (أبو حازم) على أصحابه وقال.

يا هؤلاء تعالوا ندع الله ألا يعذب هذه الصورة الحسنة بالنار، فجعل يدعو وأصحابه يؤمنون، وبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال:

أما \_ والله \_ لو كان بعض بغضاء أهل العراق لقال لها: اغربي قَدَّك الله! ولكنه ظرف عبّاد أهل الحجاز.

(أبو حازم) هذا هو (أبو حازم سَلَمة بن دينار) من كبار التابعين، وروى عنه (مالك) و(ابن أبي ذئب) ونظراؤهما.

[٥٦٩] الأصمعي قال رأيت في الطواف جارية كأنها مهرة، قد فتنت الناس جميعاً بجمالها، فوقفت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها فقالت. ما لك يا هذا؟

<sup>(</sup>١٢) سترد ترجمته في ختام الحبر

<sup>(</sup>١٣) شعر الحارث بن خالد ١١٢ رقم ٢٨ ونسبا إلى العرجي في المتدكرة السعدية، ص ٢٥٤، وديوان العرجي، ص ٧٤

<sup>(</sup>١٤) الشعر المجموع المتبي محر الوجه، ما بدا من الوحمة، وحركل شيء خياره،

<sup>(</sup>١٥) المسعة الأحر والثواب المعفل هنا الطيّب القلب

<sup>[</sup>٥٦٩] عيون الأخبار، ح ٤، ص ٢٢٠ مصاضرات الراغب، ج ٢، ص ٤٨٠ بهجة المجالس، ح ٢، ص ٢١، وروضة المحبين، ص ٢٢٧

قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول.

وكنتَ إذا أرسلتَ طرفك رائداً لقلبك يـوماً أتعبتـك المناظرُ(١٠) رأيـت الـذي لا كلُّمه أنت صابرُ

وفي بعض روايات هذا الخبر عن الأصمعي قال كنت في بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون جاءت الصقيل(١٧١)، ونهضوا ونهضت معهم فإذا جارية قد وردت لم أر قط مثلها: حسن وجه وكمال خلق قال فلما رأت تشوق الناس وإلحاحهم بالنظر نحوها، أرسلت برقعها فكأنما غمامة غَطّت شمسا، فقلت يا أمة الله لو متعتنا من النظر إلى هذا الوجه الحسن، فأنشدت البيتين المتقدمين.

[٥٧٠] وكست سكينة بنت الحسين ـ رض ـ ابنـة لها درّاً كثيـراً وقالت والله ما كسوتها إياه إلّا لتفضحه بحسنها

[٥٧١] قال خَليلان(١٠) المغني دخلت دار هارون الرشيد فرأيت جارية خلاسية(١١) أحسن الناس وجهاً، وعلى خدّها سطران مكتوبان بالغالية فيهما: ممّا عمل في طراز الله، فتنة لعباد الله

خُليلان هو عتباب بن عتّاب بن سعيد بن عبدالرحمن بن عتّاب الأموى، من ذوى الشرف الذي أجلّ الغناء بشرفهم

[٥٧٢] وقالوا: الجميلة هي التي تأخذ ببصرك على البعد، والمليحة التي تأخذ بقلبك على القُرب.

<sup>(</sup>١٦) ص اتبعت

<sup>(</sup>١٧) ر، الصبيقل، والصقيل المحلوة

<sup>[</sup>۷۰۰] عيون الأخبار، ح ٤، ص ٢٥٠ بديع ابن المعتبر، ص ٦٧، والأعاني، ح ١٦، ص ٩٩ وسبق في الرقم [٢٨٠] وانظر الحدائق العناء، ص ١٤٥

<sup>[</sup>۷۷۱] اخيار النساء، ص ۲۲

<sup>(</sup>۱۸) خليلان كان من فتيان النصرة، صاحب خُمام ولهو وصيد وشرب، وكان يعني مسع شرف بسنه نسب قريش ١٩٦، حمهرة الأنساب ١١٢.

<sup>(</sup>١٩) الحلاسية هي الحارية التي كان أحد أبويها أسبود والآحر أبيض وفي ص ور حماسية.

<sup>[</sup>۲۷۰] العقد، ح ٦، ص ١٠٧

[٥٧٣] قال أبو الفرج في (الأغاني)؛

قالت سُكينة بنت الحسين يوماً لعائشة بنت طلحة: أنا أجمل منك، فاختصمتا إلى عمر بن أبي ربيعة فقال: لأقضين بينكما، أما أنت يا سُكينة فأملح وأما أنت يا عائشة فأجمل('''). قال فقالت سكينة: قضيت لى والله عليها!

[۵۷۶] وقالت امرأة لخالد بن صفوان: ما أجملك يا أبا صفوان! قال:

كيف تقولين ذلك وليس لي عمود الجمال ولا رداؤه ولا بُرنسه.

أما عمود الجمال فالقوام والاعتدال وأنا قصير، وأما رداؤه فالبياض ولست بأبيض، وأما برنسه فسواد الشعر وجعودته، وأنا أصلع، ولو قلت ما أملحك لصدقت(٢١)!

[٥٧٥] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال:

كان محمد بن المنذر بن الزبير يسمّى الديباج لجماله وحسن وجهه وقد تقدم (۲۲) أن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان \_ رض \_ كان يسمّى كذلك.

قال: فخطب هو وعبد العزيز بن عبدالله(٢٢) بن عمر بن الخطاب امرأة، فجعلت تسال عنهما ثمّ خرجت ليلة تريد الصلاة في مسجد النبى على الله النبى على التهما قائمين في القمر يتعاتبان في شانها، وكان وجه

<sup>[</sup>۷۲] الإغاني، ج ۱۱، ص ۱۰۰

<sup>(</sup>۲۰) ر،فأحلي.

<sup>[ُ</sup>٤٧٥] البيان والتبيين، ج ١، ص ٣٤٠؛ عيون الاخبار، ج ٤، ص ٢٣، والعقد، ح ٦، ص ١١٦، والعقد، ح ٦، ص ١١٦، والعقد، ح

<sup>(</sup>۲۱) س، لكنت صادقة،

<sup>[°</sup>Y°]

<sup>(</sup>۲۲) الفقرة [۲۲۰].

<sup>(</sup>۲۳) م عبیدالله، تحریف

عبد العزيز إليها فنظرت إلى بياضه وطوله، فقالت ما يكون أحد أممن هذا، فتزوجته، فجمع الناس وأقبل للدخول فكان فيمن وصل محمد بن المنذر فأكرمه عبد العزيز ورفع مجلسه، فلما فرغ الناسر طعامهم بارك له، وانصرف فرأته، فندمت على ما فاتها من جمقال: ويقال إنها ماتت أسفاً عليه(٢٠).

[٥٧٦] وذكر أعرابي رجلاً جميلاً فقال

والله لو أبصرته العيدان لتحركت أوتارها، ولو رأته مومسة لا إزارها.

[٧٧٥] وقال بعض الأعراب:

ماذا تظن بسلمى أن ألم بها خَـرُ عمامته حلـوٌ فكاهتُـه

هذا كقول مروان بن الحكم(77)٠

وكاس ترى بن الاناء وبينها ترى شاربيها حين يعتورانها فما ظنً واشينا بابيض ماجد دعتني اخاها (ام عمرو) ولم أكن دعتني اخاها بعد ما كان بيننا

مرحل الشعر صافي اللون ، في كف من رقى إبليس مفتا كم(٢٦)٠

قذى العين قد نازعت (أم أه يميلان أحياناً ويعت وبيضاء خُودٍ حين يلتق أخاها ولم أرضع لها بلب من الأمر ما لم يفعل الأخ

[ ٥٧٩] وفي معنى قوله: (دعتني أخاها)، قـول العرب في متـل أمثالها:

<sup>(</sup>٢٤) ر سقطت منها العبارة الأخيرة

<sup>[^\\]</sup> 

<sup>(</sup>۲۰) ص قرّ، تحریف،

<sup>[^\^]</sup> 

 <sup>(</sup>٢٦) ر الحكيم حطأ وهو مروان بن الحكم بن ابي العاص شاعر انظره اخباره واشعالاً الأعاني، ح ٢٠، ص ٢٤٠٧، و ج ٢٢، ص ٥٤٥، ومعجم الشعراء، ص ٣١٧
 (٢٧) س أم عمر

<sup>[</sup>٥٧٩] جمهرة العسكري، ح ١، ص ٤٨١، والمستقصى، ح ٢، ص ٩٣

(ربّ أخ لم تلده أمك) وأصل المثل أن لقمان بن عاد رأى امرأة وقد خلا بها رجل وهي تلاعبه، ومعها صبي يبكي وهما مقبلان على شأنهما لا يكترثان به، فسألها عن الرجل فقالت هو أخي، فقال رب أخ لم تلده أمك، إنما هو أخوك بالمحبة والصداقة، لا بالولادة.

[٥٨٠] وقال بعضهم: كانت الفرس تتيمن بالحسن الوجه، وتقول إن الحسن أول سعادة المرء، فإنّ اللّه تعالى بلطيف حكمته، وشريف إبداعه وصنعته، لم يخلق شيئاً عبثاً، ولم يجعل الصورة مختارة الصفات سليمة من الآفات إلّا عن فضل اختفاء منه بها.

قالوا: وقلما توجد الأخلاق إلّا تابعة للخلق تناسباً لا يطّرد وأصلاً لا ينعكس.

[٥٨١] وقال (أبو الريحان البيروني) في فصل من كتابه المسمّى ب (الجماهر):

فاما الحسن ففي الصورة والجمال في الهيئة، فهما محبوبان بالطبع مرغوب فيهما، حتى أن رسول الله على الله على يستوفد (٢٠) حسان الصور والأسماء، وكان ينقل الأسماء المستكرهة في الناس والبقاع إلى الأسماء المستحسنة.

وقد قدمنا (٢١) نحن آنفاً حديث بريدة في قوله \_ الله - «إذا أبردتم إلى بريداً»... الحديث.

[٥٨٣] وفي حديث قتادة - رض - عن أنس قال (ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه، حسن الصوت، وكان نبيكم - على الصبخم وجهاً، وأحسنهم صوتاً).

خرّجه الدارقطني، وذكره عياض ـ رح ـ في الشفاء.

<sup>[</sup>۸۱۱] الجماهر، ص ۱۸

<sup>(</sup>٢٨) يستوفد يوفدهم في المهمات

<sup>[</sup>OAY]

<sup>(</sup>٢٩) العقرة [٥٥١].

# وهذا فصل في ترتيب أوصاف الحسن وتنزيل الألفاظ اللغوية عليها منقول من كتاب (فقه اللغة)

# [٥٨٤] قال (أبو منصور):

إذا كان على المرأة مسحة من جمال فهي: جميلة ووضيئة، فإذا أشبه بعضه بعضاً في الحسن فهي: حُسَّانة، فإذا استغنت بجمالها عن الزينة، فهي: غانية، فإن كانت لا تبالي أن تلبس ثوباً حسناً ولا تتقلد قلادة حسنة فهي: معطال، فإذا كان حسنها ثابتاً(٢٠) كأنه قد وسم فهي: وسيمة، فإذا قسم لها حظ وافر من الحسن فهي: قسيمة، فإذا كان النظر إليها يسرّ الروع فهي: رائعة، فإذا غلبت النساء بجمالها فهي: باهرة.

# وقال في فصل ثاني من الكتاب المذكور:

الصَّباحة: في الموجه، والموضاءة: في البشرة، والجمال في: الأنف، والحلاوة، في العينين، والملاحة: في الفم، والظُرف: في اللسان، والرشاقة: في القد، واللباقة: في الشمائل، وكمال الحسن: في الشَّعر.

قال غيره: والبراعة: في الجيد، والرقة في الأطراف.

وأكثر هذا التنزيل على التقريب، والتحقيق منه بعيد(١١).



<sup>(</sup>١٨٤) فقه اللعة، [٨١]

<sup>(</sup>٣٠) ص فائقاً

<sup>(</sup>٣١) واضاف ماسح ر والله اعلم

19

## ذكر أوصاف النساء على الاجمال

[٥٨٥] كان بالمدينة على زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ شلاثة من المخنشين يدخلون على النساء فلا يحجبون هيت وهَرِم وماتع، وكان هيت يدخل إلى أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فدخل يوماً دار أم سَلَمة ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندها، فأقبل على أخى أم سَلَمة. عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة فقال

إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك ببادية بنت غيلان بن معتب، فإنها مُبتّلة هيفاء، شُموع نُجلاء، إن قامت تبنّت وإن قعدت تثنّت، وإن تكلمت تغنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان، مع ثغر كالأقحوان، وثديّ كالرمان، أعلاها قضيب، وأسفلها كثيب، وبين رجليها كالقعب المكفأ، فهي كما قال قيس بن الخَطيم(۱).

تَخترِفُ الطَّرِفَ، وهي لاهيـةً كانما شَنفُ، وجَهَها، نُـرُّفُ" بين شُكُـولِ النِّساء خِلقتُـها قصدٌ، فلا جِبلـة، ولا قَضَـف"

فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين سمع كلامه.

<sup>[</sup>٥٨٥] الدرة الفاخرة، ج ١، ص ١٨٢ ـ ١٨٤؛ الإغابي، ح ١٣، ص ٢٠١، و الروض الانف، ح ٤، ص ٢٠١،

<sup>(</sup>۱) الاختيارين ٤٩١ رقم ٧٩، ديوان قيس بن الخطيم، ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) السرف الصعف الحادث من حروح الدم الكثير وسيأتي شرح كلمات أحدى [الرقم

 <sup>(</sup>٣) الشّكول الضروب والحلة الغليظة ومرّ هذا البيت في العقرة ٤٧٠

(لقد غلغلت النظر، ما كنت أحسبك إلّا من غير أولي الأربة)

وكان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يضحك من كلامه ويظن ذلك نقصاً من عقله، فلما سمع منه ما سمع قال لنسائه (لا يدخل هيت عليكن)(أ) وأمر أن يُسيّر به إلى خاخ، فبقي هناك حتى قبض رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فلما ولي أبو بكر \_ رض \_ كُلّم فيه فأبى أن يردّه، فلما ولى عمر \_ رض \_ كلّم فيه فلم يرده، وقال. إن رأيته بالمدينة ضربت عنقه، فلما ولى عثمان \_ رض \_ كُلّم فيه فأبى أن يردّه فقيل له إنه قد كبر وضعف واحتاج، فأذن له أن يدخل كل جمعة، فيسأل ويرجم إلى مكانه.

هذه رواية أهل الأخبار

[٥٨٦] وخرجه مسلم عن عائشة مختصراً فقال فيه٠

كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الأربة، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة فقال. إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -

(لا أرى أن هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخل عليكن)، قال فحجوه (٥٠٠).

[٥٨٧] زاد أبو داود في هذا الحديث (فأخرج وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم) قوله. فإنها مبتلة هيفاء، المبتلة: التامة الخلق التي لم يركب بعض لحمها بعضاً، ولا يوصف الرجل بذلك، والهيفاء. اللطيفة البطن الضامرة الخصر

والشموع اللعوب الضحوك، والنجلاء المتسعة العين.

<sup>(</sup>٤) ر هيٹ، تحريف

<sup>[01]</sup> 

<sup>(</sup>٥) س فحجت

[۸۸۸] وقوله: وإن قعدت تبنت

قال الأصبهاني في كتاب (أفعل) التبني تباعد ما بين الفخذين، قال ومعنى قوله تبنت صارت كالبنيان

[٥٨٩] وقوله تقبل بأربع وتدبر بثمان.

قال المازري في (المُعلِم) عن أبي عبيد.

معناه تقبل بأربع عكن، ولكل عُكنة طرفان فتصير ثمانية تدبر بهن وهذا كلام غير مفهوم، ولكن الشراح استمروا عليه. قال: وإنما أنت فقال:

بثمان، ولم يقل بتمانية، والأطراف مذكرة، لأنه لم يذكر الأطراف، ولو ذكرها لم يكن بدُّ من التذكير.

قوله في تبعر قيس بن الخَطيم(١) تغترق الطَّرف ـ بالغين المعجمة ـ أي تستغرق نظره وتستوفيه.

[٥٩٠] قال السُهيلي في (الروض الأنف) ويقال إن ابن دريد صدّف هذه اللفظة فقالها بالعبن المهملة

[٥٩١] وصحف أيضاً قول مُهَلهل فقال:

انكحها فقدها الأراقم في جنب وكان الحيا من ادم فقال فيه الخباء بالخاء المعجمة، وهي حاء مهملة فقال فيه الشاعر

الم تصحف فقلت تعترق الطرف بجهل مكان تغترق وقلت كان الخبا من أدم وهو حياة يهدى وتصطرق

<sup>[</sup>۸۸۸] الدرة العاجرة، ح ١، ص ١٨٤

<sup>[044]</sup> 

<sup>(</sup>٦) الرقم [٥٨٥]

<sup>[</sup>٥٩٠] الروص الأنف، ح ٤، ص ١٦٤

<sup>[ 09 1]</sup> 

وهيت (۱) الأشهر فيه أنه بياء معتلة بعدها صحيحة مثناة، وقال بعضهم صوابه. هنب \_ بنون ساكنة بعدها باء مفردة \_ حكاه عياض \_ عن بعض شيوخه، وأما بادية فبالباء المفردة بعدها دال مهملة ثم ياء معتلة، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أن الصواب فيه بادنه بالنون عوض الياء المعتلة، ولم أر لك منقولاً.

[٥٩٢] ويذكر أن بادية هذه توفيت في زمن عمس \_ رض \_ وأنه صلى عليها فرأى منها ما شق عليه \_ يريد من شحمها، فأخبرته أم سلمة \_ رض \_ أنها رأت بأرض الحبشة أعواداً يغطّى بها النعش ووصفتها له، فقال عمر: نِعمَ هودج الظعينة هذا، فكانت أول امرأة غطى نعشها.

[٥٩٣] قال أبو الفرج في (الأغاني):

وكان هيت مولى لعبدالله بن أبي أمية فلذلك حضّه على بادية

قال:

ولما فتحت الطائف تزوج بادية عبدالرحمن بن عوف فولدت له ابنته بُريهة. وسيأتي في باب الغَيرة ذِكر المخنثين (^).

[٩٤٤] قال إسحاق بن إبراهيم:

قيل لنعمان المخنث كيف رأيت عائشة بنت طلحة؟

قال أحسن البشر! قيل له: صفها.

قال تناصف وجهها في القسامة، وتجزأ معتدلًا في الوسامة، إن تكلمت تغنت، وإن مست تثنت.

<sup>(</sup>۷) ر هیث، تحریف

<sup>[</sup>۹۹۲] الإغاني، ح ٢، ص ٣

<sup>[097]</sup> 

<sup>(</sup>٨) العقرة ١٠١٥

<sup>[091]</sup> 

قوله: تناصف وجهها في القسامة (١)، أي أخذ كل موضع منه حصة من الحسن، لم ينفرد من الحسن موضع دون موضع فيغبن أحد المواضع حقه، والقسامة الحسن أيضاً وهو معنى قوله وتجزأ معتدلاً في الوسامة؛ أي أن الوسامة عمّت جميع أجزائه بالسوية.

# [٥٩٥] الزبير في (المومقيات) قال

بلغ الحارث بن عمرو( ') بن حجر الكندي عن الخنساء('') بنت عوف بن محلّم الشيباني جمال وكمال، فأرسل إليها امرأة من كندة يقال لها عِصام، فقال لها:

إذهبي فاعلمي في علم الجارية، قالت فاتيت فإذا امرأة كأنها المهاة الوحشية، وإذ حولها بنات لها كأنهن الغزلان فأعلمتها بالذي جئت له فأرسلت إلى ابنتها. أي بُنيّة هذه خالتُك جاءت لتنظر بعض شأنك، فلا تستري عنها سيئاً من أوصافك، وباطقيها إن استَنْطَقتكِ، قال: فأذنت لها فلما دخلت عليها وتوسمت خلقها رأت أحسن الناس وجهاً وجسماً ثمّ خرجت وهي تقول ترك الخداع من كتنف القناع حتى دخلت على الحارث، عقال ما وراءكِ يا عصام؟

قالت: أصلح الله الأمير، أقول حقاً وأخبرك صدقاً وأيت وجهاً كالمرأة الصقيلة، يزينه شعر حالك كذنب الحسيلة(١٠)، فيه حاجبان كأنما خُطّا بقلم، أو سوِّدا بحُمَم تقوِّسنا على متل عيني الظَّبية المعبهرة(١٠) يبهتان المتوسم أن ينعتهما ويجللان بأسفارهما ما تحتهما، بينهما أنف كحد السيف الصقيل، لم ينزر بهما قصر، ولم

<sup>(</sup>٩) العبارة غير موحودة في س

<sup>[</sup>٩٩٥] لم أحد الحبر في المطنوع من (الأحبار الموفقيات) وابطر الفاخر، ص ١٨٤ رقم ٣٧٥، والميداني، ح ٢، ص ٢٤٠ ـ ٢٤٢، و العقد، ح ٢، ص ١١٠

<sup>(</sup>۱) ص عمر، تحریف

<sup>(</sup>۱۱) ر المسباء، تحریف

<sup>(</sup>١٢) الحسيلة سيرد معناها في نهاية الحدر

<sup>(</sup>١٣) العبهرة سيرد شرحها بعد قليل

يعبه طول، حفت به وجنتان كالارحوان في بياض محض كالجمان، شقّ فيه فم لذيذ المتبسم، فيه تنايا ذات أشر وأسنان، كالدر ينطق فيه لسان ذو فصاحة وبيان، ركب ذلك على عنق بض فوق صدر غض، نتأ في ذلك الصدر تديان كالرمانتين يخرقان عنهما تيابها ويمنعانها من تقلّد سخابها، تحت ذلك كله بطن كالقباطي المُدمَجة كُسي عُكناً كالطوامير المدرجة، أحاطت تلك العُكن بسرَّة لها كمدهن العاج، ينتهي ذلك الى خصر لطيف تحته كفل ينهضها إذا قامت ويقعدها إذا نهضت، كأنه دِعْص رملة، وتحته فخذان لفّاوان متصل بهما ساقان أبيضان (١٠) تحمل ذلك كله قدّمان كحذو اللسان، فتبارك الله مع صغرهما كيف يطيقان حمل ما فوقهما، وأما ما سوى ذلك فإني تركت وصفه لوقت مشاهدته، قال فأرسل الحارث إليها فتزوجها وهي أم أولاده المتوجين

انتهى ما ذكره (الزبير).

الحسيلة الانثى من البقر والمعبهرة الحسنة الخلق الممتلئة الجسم

والأشر تحزير يكون في أطراف الأسنان، وهو ممّا يستحسن وأكثر ما يكون مع الصغر

والسخاب قلادة تتخذ من غير الجوهر وقد تقدم ذكر وصية أم هذه المرأة لها حين هَدتها للحارت في باب قبل هذا (۱٬۱۰).

[٥٩٦] أبو الفرج في (الأغاني) قال

اجتمع (مصعب بن الزبير) و (عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي مكر) و (عمرو(١١) بن سعيد بن العاص)، وأتتهم (عَرة الميلاء) فقالوا

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة مس ر

<sup>(</sup>١٥) الرقم [٢٧٣]

<sup>[</sup>٩٩٦] الإغاني، م ١١، ص ١٦٦ ــ ١٦٨

<sup>(</sup>١٦) ص عمر

إنّا قد خطبنا، وأردنا منك أن تنظري لنا نساءنا، فسألت مصعباً عمَّن خطب، فقال عائشة بنت طلحة، وسألت عبد الله عمّن خطب، فقال. أم القاسم بنت زكريا بنت أبي طلحة، وسالت عمرو بن سعيد عمن خطب، فقال عائشة بنت عثمان، فتوجهت لتنظر إليهن، فبدأت بعائشة بنت طلحة فدخلت عليها، فأكرمتها عائشة وسرت بها، وسالتها عن حاجتها فقالت

إني كنت في نسوة من قريش فتذاكرن (۱۷) جمال النساء وخلقتهن، فتذكرتك فلم أدر كيف أصفك؟ فقالت فما تريدين؟ قالت فديتك، أقبلي وأدبري! فأقبلت وأدبرت، فارتج كل شيء منها!

قالت عَزّة · خذي عنك ثوبك، فأخذته، فرأتها من أحسن صورة وأتمهن محاسن.

وقالت لها ما أظن أن الله تعالى خلق لصورتك هذه شبيهاً في الدنيا وودعتها وانصرفت إلى (أم القاسم) فأكرمتها وسرّت بها(١٠٠) وسألتها عن حاجتها فعرفتها بمثل ذلك، وسألتها أن تقبل وتدبر فأقبلت وأدبرت فرأت منها ما أعجبها فعوذتها وانصرفت وفعلت مثل ذلك بعائشة بنت عتمان، ورجعت إليهم وهم ينتظرونها فقالوا ما صنعت؟

فقالت لمعت .

آما عائشة فلا والله ما رأيت متلها مقبلة ولا مدبرة، محطوطة المتنين (١٠)، عظيمة العجيزة، ممتلئة الترائب (١) نقية التغر، وضيئة الوجه، فرعاء الشعر، لقّاء الفخذين، مبتلة الخصر، خميصة البطن (١٠)، ذات عُكن، ضخمة السرّة، يرتج ما بين أعلاها إلى أسعلها،

<sup>(</sup>۱۷) ر فنداکرت

<sup>(</sup>۱۸) لا توحد في م

<sup>(</sup>١٩) محطوطة المتدين ممدوتهما، والمتدان حدما الطهر

<sup>(</sup>٢٠) الترائب موصع القلادة أو هي عطام الصدر

<sup>(</sup>٢١) حميصة البطن صامرته

وفيها عيبان: أذنان تجاوزا الحد في الكبر، وقدمان كذلك، ولكن الأول يواريه الخُفّ.

ثمّ قالت لعبد الله بن عبد الرحمن.

وأما (أم القاسم) فكأنها خوط(٢٠) بان أو جدل عنان، لو ساءت أن تعقد أطرافها لفعلت، ولكنها شحمة الصدر، وأنت عريض الصدر، وإن كان ذلك قبيحاً لا والله حتى يملأ كل شيء مثله

ثم قالت لعمرو بن سعيد وأما عائشة فوالله ما رأيت متل خلقتها لامرأة قط، لكانها أفرغت في قالب الحسن إفراغاً، غير أن في وجهها ردّة، قال فوصلوها وتزوجوهن.

قولها غير أن في وجهها ردة - بفتح الراء - تريد أن وجهها ينقص في الحسن عن بدنها.

قال بعضهم الردة تقاعس في الذقن

[٥٩٧] أبو علي في (الأمالي) قال·

كان لرجل من مقاول حِمير ابنان قد برعا في الأدب والعلم، وكان أسم أحدهما عمراً والآخر ربيعة، قال فلما بلغ الشيخ أقصى عمره دعاهما ليبلو عقولهما ويعرف مبلغ علمهما فقال لعمر ـ وكان الأكبر-

يا عمرو(٢٢) أخبرني عن أحبّ النساء إليك؟

فقال الهركولة اللفاء، الممكورة الجيداء التي يشفي السقيم كلامها، ويبرىء الوصب إلمامها، التي إن أحسنت إليها شكرت، وإن اسأت إليها صدرت، وإن استعتبتها أعتبت، الفاترة الطرف، الطفلة الكف، العميمة الردف

قال ما تقول يا ربيعة؟ قال نعت فأحسن وغيرها أحب إلى منها.

<sup>(</sup>٢٢) الحوط العصس الناعم

<sup>[</sup>۹۹۷] امالي القالي، ح ١، ص ١٥٢

<sup>(</sup>۲۳) ر عمر

قال ومن هي؟ قال. الفتانة العينين، الأسيلة الخدين، الكاعب الشديين، الرادح الوركين، الشاكرة القليل، المساعدة للحليل (أنا)، الرخيمة الكلام، الجمّاء العظام، العذبة اللثام، الكريمة الأخوال والأعمام.

قال أبو علي اللفاء الملتفة اللحم والممكورة المطوية الخلق، والرداح. التقيلة العجيزة الضخمة الوركين، والرخيمة اللينة الكلام والجماء العظام: التي لا يوجد لعظامها حجم. قال وقوله العذبة اللثام أراد موضع فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. وبقي مما لم يفسره أبو علي الهركولة(٥٠) وهي العظيمة الوركين، والجيداء هي الطويلة العنق، والطفلة الكف هي الرَّخصة

# [٩٩٨] ومن الكتاب المذكور قال

وصف أعرابي نساء فقال يتلثّمن على السبائك، ويتَّسِحنَ على النيازك، ويتَّرزن على العواتِك، ويرتفقن على الأرائك، ويتهادين على الدرانك، ابتسامهن وميض، عن مثل الاغريض، وهنّ إلى الصبا صُور، وعن الخنا حُور

قال أبو علي يقال تلثمت المرأة وتلفمت، فاللثام على الفم، واللفام على طرف الأنف، والنيازك جمع نيزك وهو الرمح القصير والعواتك جمع عاتك وهو الرمل والأرائك السرر واحدها أريكة ـ كذا قال أبو على.

قال صاعد (١٦) في (الفصوص). الأريكة الحجلة إذا كانت على سرير، فإن لم تكن على سرير فهي ويتهادين أي يمسين مسياً ضعيفاً

<sup>(</sup>٢٤) الحليل - بالحاء - الروح

<sup>(</sup>٢٥) ص الهركة، تحريف

<sup>· (</sup>م٩٥ مالي القالي، ح ١، ص ١٥٣، و زهر الاداب، ص ٧٢٤

<sup>(</sup>٢٦) ر القرطبي

والدُرانك: الطنافس واحدها دُرنك ـ بضم الدال وضم النون. والوميض: اللمعان الخفى والأغريض (٢٧). طلع النخل

[٩٩٩] أبو الفرج قال.

قال رجل لاعرابية إني أريد أن أتزوج فصفي لي النساء قالت له: عليك بالبضة البيضاء، الرمداء اللعساء، الشماء، الجيداء، السربطة، السبحلة، المدمجة المتن، الخميصة البطن، ذات الشديّ الناهد، والفرع الوارد، والعين النجلاء، والحدقة الكحلاء، والعجيزة الجوثيرة، والساق المكورة، والقدم الصغيرة، فإن أصبتها فأعطها الحكم فإنها غنم من الغنم.

## [٦٠٠] قال الأصمعي

سمعت امرأة من العرب تقول في وصف امرأة. هي سطعاء بضة، بيضاء غضة، ردماء شهلة (٢٠)، فناء طفلة تنظر بعيني شادن ظمان، وتبسم عن نور كالاقحوان في غبّ التهتان، وتشير بأساريع الكتبان، خلقها عَميم، وكلامها رخيم

قال وتزوج أعرابي امرأة فقيل له كيف وجدتها؟ قال رصوفاً، رشوفاً، ألوفاً، أنوفاً.

رصوفاً · ضيقة الفرج ، رشوفاً طيبة المقبل . ألوفاً · محبة لبعلها . وأنوفاً بعيدة عمن لا خير فيه .

[٢٠١] ووصف أعرابي نساء فقال كلامهن أقتل من النبل، وأوقع في القلب من الوبل في المحل، وفروعهن أحسن من فروع النخل.

<sup>(</sup>۲۷) ص العريص، تحريف

 $<sup>[ \</sup>cdot \cdot \cdot ]$ 

<sup>(</sup>۲۸) ر بهلة، تحریف

[٦٠٢] وقال أعرابي: قدمت البصرة فرأيت بها أعيناً دعجاً وحواجب زُجّاً، يسحبن التياب، ويسلبن الألباب.

[٦٠٣] وذكر بعضهم امرأة فقال:

كاد الغزال يكونها لولا ما تمّ منها ونقص منه.

[٢٠٤] وقال آخر. خلوت بها والقمر يرينيها، فلما غاب أرتنيه

[٥٠٨] وذكر آخر امرأة فقال

مطلع الشمس من وجهها، وملقط الدّر من فيها، ومنبت الـورد من خدّها، ومنبع السحر من طرفها، ومبادىء الليل من شعرها، ومغـرس الغصن من قدها، ومهيـل الرمـل من ردفها، أعـلاها كالخصن ميال، وأسفلها كالدعص منهال.

[٦٠٦] وسئل أعبرابي عن امرأة فقال. هي أرق من الهوى، وأطيب من الماء، وأحسن من النعماء، وأبعد من السماء

[٦٠٧] وقيل العرابية

اتحسنين صفة النساء؟ قالت نعم. قيل لها صفي لنا امرأة كاملة، فقالت

إذا سحرت عيناها، وسهل خداها، ونهد تدياها، ولطفت كفاها، وأنعم ساعداها، وعظم وركاها، والتفت فخذاها، وجدل ساقاها، فتلك هناء النفس ومناها(٢٠).

[۲۰۸] وروى عن بعض الأكاسرة أنه قال:

<sup>[</sup>۲۰۲] زهر الإداب، ص ۲۲۷

<sup>[</sup>٦٠٣] جلية المحاضرة، ح ١، ص ١٢٧ - ١٢٨، و ربيع الأبرار، ح ٣، ص ١٢٦

<sup>[</sup>٦٠٤] ربيع الابرار، ح ٣، ص ١٢٥، و الفاضل للوشاء، ص ١٩٦

<sup>[</sup>٧٠٢]

<sup>(</sup>۲۹) ص ورحاها

<sup>[</sup>٦٠٨] بهجة المجالس، ح ٢، ص ١٣ ـ ١٤ [باحثلاف بسيط في الالفاط]، الاحترار من مكائد النسوان، ص ٢١٣

ينبغى أن يكون في المرأة أربعة سود، وأربعة بيض، وأربعة حمر، وأربعة كبار، وأربعة صغار، وأربعة واسعة(٢١)، وأربعة ضيقة.

فأما الأربعة السود فشعر الرأس والصاحبين وأشفار العينين، والحدقتان.

وأما الأربع البيض فاللون وبياض العينين والثغر والظفر إلّا أن

وأما الأربعة الحمر فالوجنتان والشفتان واللسان واللتة أما الأربعة الكبار فالثديان والفرج والعجيزة والركبتان. وأما الأربعة الصغار. فالاذنان والفم واليدان والرجلان. وأما الأربعة الواسعة. فالجبين والعينان وأصول التديين والسُرّة. وأما الأربعة الضبيقة فالمنخران والاذنان والخصر والفرج

[٦٠٩] ويقرب ممّا فسرت به ها هنا الأربعة الكبار وضدها تفسير قول عروة بن أذينة، أنشده الحصري في (الزهر)، وأذكر الأبيات هنا بكمالها ـ والمراد هنا البيت الخامس منها \_ وهي

إِنَّ التَّى زَعمَت فَـوَّادُك مَلِّهِا خُلقَتْ هَـواكَ كما خُلقت هـوى لها كيف الدي زعمتْ به وكلاكما أبدى لصاحبه الصّبانية كُلُّها شُعيع الصّميرُ إلى الفؤاد فَسَلَّهما بليانة فادقها وأجلها أرجو معونتها واخشى ذُلِّها ما كان أكثرها لنا وأقلها في بعض رفبتها فقلتُ لَعلَّها

فاذا وجدتُ لها وساوسَ سَلْوة بيضساء باكرها النّعيمُ فَصاغَها لما عـرُضـتُ مسلِّمـا لى حـاجــةُ منعث تحيّتها فقلتُ لصاحبي فدنا وقال لعلها معذورة

<sup>(</sup>٣٠) س وسنعة

<sup>[</sup>٩ ٦] زهر الأداب، ص ١٦٦٠ جمع الجواهر، ص ٤٧٠ شعر عروة بن ادينة، ص ٢٦ ـ ٣٦٤ رقم ٤٢، و القيان، ص ٩٦ رقم ٤٥

[٦١٠] قال ابن الأعرابي

أدقها: أي أدق حاجبيها وأنفها وخصرها، وأجلها أي أجل عضديها وساقيها وفرجها وهذا كما قال الآخر(٢١).

فدقت وجَلّت واسبكرت وأكملت علو جنّ إنسان من الحُسن جنّتِ

[ ٢١١] وقوله في هذه الأبيات فإذا وجدت لها وساوس. البيت (٢٦)، هو كقول الأحوص:

إذا رمتُ عنها سلوة قال شافعُ من الحبِّ ميعاد السلو المقابر

[٦١٢] وقوله فيها: ما كان أكثرها لنا وأقلها.

قال البكري في (اللآلي). يريد تحيتها وإن كانت برزة. قليلة، فإنها عنده كثيرة، جليلة، فالضمير على هذا عائد على التحية.

[٦١٣] قال: وهذا كما قال العباس بن قَطَنْ حيث قال

اليس فليلا نظرة إن نظرتُها إليكِ وكلاً ليس منك قليلُ

[٦١٤] وكما قال إسحاق بن إبراهيم.

إنما قلَّ منك يكثرُ عندي وكثيرٌ ممّن تُحبُّ قليلُ

[٥١٦] وقال ابن جني٠

معناه ما كان أكترها لنا فيما مضى وأقلها الآن، قال وهو على حذف المضاف أي ما كان أكثر ما كان وصلها أو مودتها

<sup>[</sup>٦١٠] سمط اللآلي، ص ٤٠٩، و مجالس ثعلب، ص ٢٥٨

<sup>(</sup>۲۱) للشنفري المقصليات ۲۰۲

<sup>[117]</sup> 

<sup>(</sup>۲۲) الفقرة [۲۰۹]

<sup>[</sup>٦١٢] سمط اللآلي، ص ٧١٤

<sup>[</sup>٦١٣] المصدر نفسه،

<sup>[</sup>٦١٤] المالي القالي، ج ١، ص ١٩٦، و ديوان إسحاق الموصلي، ص ١٦٦ رقم ٨٨

وقول البكري. أحسن(٢٠).

[٦١٦] قال مصعب بن عبد الله الزبيري

حدّثني عروة بن عبد الله قال

كان عروة بن أذينة نازلًا في داري بالعقيق فسمعته ينسد لنفسه هذه الأبيات، قال فأتاني أبو السائب المضرومي فقلت له بعد الترحيب به ألك حاجة قال نعم أبيات لعروة بلغني أنك سمعته ينشدها، فأنشدته الأبيات فلما بلغت قوله (٢١)

فدنا وقال لَعلَها مَعذورة في بعض رِقبتها فقلتُ لعلها طرب وقال: هذا والله الدائم العهد، الصادق الصباب! لا الذي يقول

إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أضن وأرغبُ (٥٠)

لقد عدا هذا الأعرابي طوره، وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحب هذه الأبيات بحسن الظن بها، وطلب العذر لها. قال: فعرضت عليه الطعام، فقال لا والله ما كنت لأخلط بهذه طعاماً حتى الليل وانصرف

[٦١٧] وأنسد أبو الفرج الأصبهاني هذه الأبيات في كتاب (القِيان)، وزعم أنه وجدها في شعر أبي الشيص(٢١٠)، وزاد فيها بعد البيت التاني.

<sup>(</sup>٢٢) العبارة الأحيرة أحلت بها ص

<sup>[</sup>٦١٦] الأعاني، ح ١٨، ص ٢٤٧ ــ ٢٤٨

<sup>(</sup>٣٤) سبق البيت في العقرة [٦٠٩]،

<sup>(</sup>٣٥) أصس أي أبحل

<sup>[</sup>٦١٧] القيان، ص ٩٧ المقرة ٢٦

<sup>(</sup>٢٦) ابو الشيّص محمد بن عبد اللّه بن ررين الحراعي وابو الشيص لقب علب عليه، شاعر من بيت معرق في السُعر توفي سنة ١٩٦ هـ الأعاني ١٠٤/١٥، تاريخ بعداد ٥/١ ٤، لسان العرب (شيص)، وصنع د عبد اللّه الحبوري، دينوان (بي الشيص واختباره (بروت ـ ١٩٨٤م)

إني لأخمر في الحسا وجداً بها لمو كان تحت فراسها لأفلها وقال بعده:

ولعمرها لو كان حبك فوقها.

ومن هذا البيت - والذي قبله أخذ القائل قوله.

إني لاحبك حبًّا لو كان تحتك لأقلك، ولو كان فوقك لأظلك.

# فصل في تفضيل الأوصاف المحمودة من خلق المرأة والمستحب من سائر تصرفاتها وأفعالها

[۲۱۸] منقول من كتاب (فقه اللغة) لأبي منصور ـ رح ـ قال إذا كانت المرأة شابة جميلة الخلق فهي خَوْد (۲۱)، وإذا كانت جميلة الوجه حسنة المعرَّى فهي بَهكنة، فإذا كانت ضخمة فهي: ربحلة، فإذا زاد ضخمها ولم يقبح فهي سبحلة، فإذا كانت دقيقة المحاسن فهي: ممكورة، فإذا كانت حسنة القدّ، لينة العصب فهي مُبتَّلة، فإذا كانت لطيفة البطن فهي هيفاء وقبّاء وخمصانة، فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي هضيم، فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي ممشوقة (۲۱۸)، فإذا كانت طويلة العنق في اعتدال وحسن فهي عُطبُول، فإذا كانت عظيمة الوركين فهي هركولة، فإذا كانت عظيمة العركين فهي هركولة، فإذا كانت عظيمة العركين فهي هركولة، فإذا كانت عظيمة المركين فهي هركولة، فإذا كانت عظيمة المدردين فهي هركولة، فإذا كانت عظيمة المدردين فهي غرداراعين والساقين فهي خداًجة، فإذا كانت ترتج من سمنها في مَرْمارة، فإذا كانت ترعد من الرطوبة والغضاضة فهي: بَرهْرَهة (۲۱)، فإذا كان الماء

<sup>[</sup>٦١٨] العريب المصنّف، ج ١، ص ١٣٧ ـ ١٤٩٠ لباب الأداب، ح ١، ص ٨٤ ـ ٥٨، وهقه اللغة، ص ١٦١ ـ ١٦٧

<sup>(</sup>۲۷) س، صحودة

<sup>(</sup>۲۸) ر مشوقة.

<sup>(</sup>۲۹) س برهوهة، تحريف

يجري في وجهها فهي رَقْراقة، فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي بَضّة، فإذا عرفت في وجهها نَضرة النعمة فهي. فُنُق.

فإذا كان فيها فتور عند القيام لسمنها فهي أناة ووَهنانة ، فإذا كانت طيبة الريح فهي بَهنانة ، فإذا كانت عظيمة الخُلق مع الجمال فهي: عَبْهرة ، فإذا كانت ناعمة جميلة فهي : عَبقرة ، فإذا كانت متثنية من اللين والنعمة فهي غَيداء وغادة ، فإذا كانت طيبة الفم فهي : رشُوف ، فإذا كانت طيبة ريح الأنف فهي أنُوف ، فإذا كانت طيبة الخلوة فهي رَصُوف ، فإذا كانت لعوباً ضحكوكاً فهي : شَمُوع ، فإذا كانت تامة الشعر فهي فرعاء ، فإذا لم يكن لمرفقيها حجم من سمنها فهي ؛ دَرْماء .

وله في فصل تان ( ) من الكتاب المذكور.

إذا كانت المرأة حَييّه فهي خَفِرة وخَريدة، فإذا كانت تظهر الناس وتحادثهم فهي: بَرزة، فإذا كانت منخفضة الصوت فهي. رَخيمة، فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي: عَروُب، فإذا كانت نفوراً من الحريبة فهي: نَوار، فإذا كانت عروساً فهي: هَدى، فإذا كانت بخاتم رَبّها فهي. بكر وعذراء، فإذا فض خاتمها فهي: ثيّب وعوان (۱۱)، فإذا كانت عفيفة فهي حصان، فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة، فإذا كانت كثيرة الولد فهي. نتور، فإذا كانت قليلة الولد فهي: نزور. فإذا كانت تلد الاناث فهي نزور. فإذا كانت تعاقب بين الذكور والاناث فهي معقاب، فإذا كانت تأتي بتوامين فإذا كانت تأتي بتوامين فهي متئام، فإذا كانت تلد النجباء فهي: منجاب، فإذا كانت الد النجباء فهي منجاب، فإذا كانت الها

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة، ص ١٦٧ ـ ١٦٨

<sup>(</sup>٤١) ر عوں،تحریف

<sup>(</sup>٤٢) ص س م مقلات - بالتاء الطويلة، تحريف

ذكر أوصافهن وما ورد في ذلك من المخايرة والتفصيل ١- في ذكر الشعور



[٦١٩] أبو الفرج في كتابه (النساء) قال. قال رسبول اللّه - عَلَيْهُ - (إذا تنزوج أحدكم المرأة، فليسأل عن شعرها، فإنّ الشعر آحد الجمالين).

[ ٦٢٠] حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب (الأوصاف) له قال كان يقال استجيدوا من المرأة سعرها، فإن الشعر أحد الوجهين.

[٦٢١] وقال خالد بن صفوان الشعر الأسود برنس الجمال.

[٦٢٢] أبو منصور الثعالبي في كتاب (فقه اللغة) قال كمال المُسن في الشعر، وقال في فصل من الكتاب المذكور عقده لتفصيل أوصاف الشعر:

يقال شعر جُفال(۱) ووحف إذا كان متصلاً، وكثّ إذا زادت كثافته، ومنسدر إذا كان منبسطاً، وسبط إذا كان مسترسلاً، ورَجْل إذا كان بين السبط والجعد، وسُخام إذا كان حسناً ليناً، ومُغدودِن إذا كان طويلاً ناعماً

انتهى ما ذكره (أبو منصور).

<sup>[</sup> ۲۲] بهجة المجالس، ج ۲، ص ۲

<sup>[</sup>٦٢١] سبق في الفقرة [٧٤]

<sup>[</sup>۲۲۲] فقه اللعة، ص ۱۲، ولعاب الإداب، ح ١، ص ٢٢

<sup>(</sup>۱) ص جعل، تحریف

[٦٢٣] قال غيره وجشل إذا كان ضخماً غليظاً، وأثيثاً إذا كان كتيراً ملتفاً ووارداً إذا كان طويلا مسترسلاً.

واشترط فيه بعضهم أن يصل إلى الكفل.

ومن أوصاف الذمّ فيه، شعر جعد بسكون العين إذا كان منكسراً غير مسترسل، وقطط ـ بفتح الطاء وكسرها إذا اشتدت جعودته، ومُقلَعِط ـ بسكون القاف وفتح اللام وكسر العين المهملة، إذا زاد على القَطَط، ومُغَلَّفُل إذا كان في نهاية الجعودة كشعر الزنج.

[٦٢٤] ومن الشعر في هذا الباب قول امرىء القيس:

وفرع يُغشّي المتن أسودَ فَاحم اثيثِ كقنو النَّخلةِ المتَعَثكلِ غدائلً مستشراتُ إلى العُللُ تَضلُ المداري في مثنًى ومرسل (")

يغتى المتن أي يكسو الظهر لطوله وجتولته.

والمتعتكل المتداخل ومستشزرات كناية عن ظفرهن.

[٦٢٥] وأنشد أبو علي في (الأمالي) لبكر بن النطاح ـ وهـو من أشعار (الحماسة) ـ قوله:

بَيضَاءُ تَسحبُ من قيام سعرَها وتخيبُ فيه وهو وَحْفُ اسْحمُ فكانها فيه نَهارُ مشرقُ وكانه ليلُ عليها مُظلمُ

قوله تسحب من قيام: يريد من بعد قيامها، وذلك هو الغاية في السبوغ والطول.

<sup>[</sup>٦٢٣] فقه اللعة، ص ١٢٠

<sup>[</sup>٦٢٤] ديوان امرىء القيس (الأعلم)، ص ٧٦ ـ ٧٧

<sup>(</sup>٢) العدائر دوائب الشعر، مستشررات أي مفتولات الى عوق

<sup>[</sup>٦٢٥] الأمالي، ح ١، ص ٢٢٧ حماستة التي تمام، ح ١، ص ٤٢ رقم ٤٩٧، والحماسية النصرية، ح ٢، ص ١٨١

<sup>(</sup>۳) ر مشوق، تحریف

[٦٢٦] قال أبو علي. ومن أحسن ما قيل في هذا الباب قول ابن الرومي \_ أنشده الناجم عنه.

وفاحـمٍ واردٍ يقبل مصـ أقبل كالليال مان مفارقـه حتـى تناهـى إلى ماواطِئـه كانّـه عاشاق دنا كَلِفا

شاهٔ إذا اختال مرسلًا عُندره (۱) منحدراً لا ينم منحدره يَلتمُ من كل موطىء عَفَرهْ حتّى قضى من حبيبه وطرَه

العُذر: بضم العين المهملة وفتح النذال المعجمة جمع عذره وهي الخصلة من الشعر.

[٦٢٧] قال الثعالبي. وأخذ ابن مطران(°) هذا المعنى فقال

ظِبِاءُ أعارتها المَها حُسنَ مَشْيها كما قد أغارتها العُيُونُ الجاذرُ فمن حُسنِ ذاكَ المَشي جاءت فقبَلتْ مواطىء من أقدامِهنَّ الغدائرُ(١)

انتهى ما ذكره (الثعالبي).

والغُدائِر هنا \_ بالغين المعجمة والدال المهملة \_ جمع غَديرة وهي: الضفائر

[٦٢٨] وقال ابن المعتز في مثل ذلك.

تنتسقُ عنسه حنسادسُ الظُّلمِ (۱) فجئسن مسن قسرنسهما إلى القَسدَم

مهضـومـة الكشـح وجههـا قَمـرٌ دعـت خـلاخيلُـهـا ذوائبـهـا

<sup>[</sup>٢٦٦] امالي القالي، ج ١، ص ٢٢٧ المحبوب، ص ١٩، وديوان ابن الرومي، ص ٩٢٨

<sup>(</sup>٤) ص بارد

<sup>/ / / (</sup>٦٢٧] اليتيمه، ح ٤، ص ١١٨٠ الرهر، ص ٩٩٥٠ سمط اللالي، ص ٩١٩، وجمع الجوامع، ص ٨٧٠

<sup>(</sup>٥) ابن مطران الحسن بن علي بن مطران شاعر الشاش وسائر بلاد ما وراء البهر، من شعراء اليتيمة الناررين اليتمية، ح ٤، ص ١١٥ ـ ١٢٢

<sup>(</sup>٢) م السرائر

<sup>[</sup>۲۲۸] شعر ابن المعتر، ح ۱، ص ۲۵۰ رقم ۲۲

<sup>(</sup>٧) الديوان ينشق

[٦٢٩] وأنشد أبو علي في (الأمالي) أيضاً لابن المعتز قوله

سَقَتني في ليل شبيه بشعرها شبيهة خَدَّيها بغير رقيبِ فأمسيتُ في لَيلين بالشَّعرِ والدّجي وشمسين من خمرٍ وخدَّ حَبيبِ

[٦٣٠] أخذ (أبو الطيب) معناهما فقال:

كَشَفْتُ ثَلَاثَ نَوَائِبٍ مِن شَعْرِهَا فِي لَيَلَةٍ فَأَرَتْ لَيَا إِنْ أَرْبَعَا (\*) واستقبلت قمرَ السماء بوجهها فأرتني القَمَرين في وَقْتٍ مَعَا

أراد بالقمرين هنا الشيمس والقمر فجعل من وجهها شمساً قابل من بدر السيماء قمراً.

[٦٣١] وقمال أبو الفتح كشاجم(١) يذكر سواد الشعر وبياض الفرق:

رنت فاصابتْ سرّ قلبي بلحظة لها في الحشا لذع وليس لها جرحُ وقد حسرت عن واضح الفرق فاحم كخطيّ ظلام شقّ بينهما صُبححُ

[٦٣٢] وممًا يتعلق بذكر الشعر ما ذكره ابن بسام في (الذخيرة) قال ·

ومن نوادر الآفاق، الحلوة المساق، الغريبة الاتفاق خبر النحليّ () مع المعتمد بن عباد، «وذلك أنه مشت بين يديه يوماً بعض نسائه، في غلالة لا تكاد تفرق بينها وبين جسمها، ولها ذوائب تخفي الشمس في مدلهمها فسكب عليها ماء ورد كان بيده فامترج الجميع ليناً

<sup>[</sup>۲۲۹] امالي القالي، ج ۱، ص ۲۲۷ التشبيهات، ص ۱۰٤ المشروب، ص ۲۰۵ رقم ۵۵۳، والدويري، ح ۲، ص ۲۰

<sup>[</sup>٦٣٠] المحبوب، ص ٢٢٠ من غاب عنه المطرب، ص ١٥٤ ديوان المتنبي، ح ٢، ص ١٠ وامالي المرتضى، ح ٢، ص ١٢٨

<sup>(</sup>۸) رانزعت

<sup>[</sup>٦٣١] زهر الاداب، ص ١٠٦٢، وديوان كشاجم، ص ١٠٨ رقم ٩٩.

<sup>(</sup>٩) كشاحم ترحمته في هامش العقرة ٧٧٨

<sup>[</sup>۲۳۲] الدحيرة، ح ٢، ص ٩ ٨ ـ ١٠٠

<sup>(</sup>١٠) النحلي أبو الوليد شباعر كان يبادم الملوك والامراء الذهيرة، المصدر نفسه

واسترسالًا وتشابها طيباً وجمالًا، وأدركت المعتمد الطرب وأمالت لعطفه راح الأدب، فقال:

وهـويتُ سالبـة النفوس غـريـرة تختـال بـين اسنَـةٍ وبـواتـرِ""

ثمّ تعدر عليه المقال، أو اشتغل عن تلك الحال، وقال لبعض الخدم: سر إلى النحلي والزمه باجازة هذا البيت ولا تفارقه حتى يفرغ منه، فأضاف النحلي إليه لأول وقوع الرقعة بين يديه هذين البيتين ارتحالًا(۱۰) فقال.

راقت محاسنها ورق أديمُها فتكادُ تبصرُ باطناً من ظاهرِ يندى بماءِ الموردِ مُسْبلُ شَعرِها كالطالِّ يسقطُ من جَناح الطائرِ

فلما قرأه المعتمد استحسنه واستحضر النحلي فقال له: أو معنا كنتَ تالثاً؟ فأجاب النحلي بكلام معناه: يا قاتل المحل، أو ما تلوت ﴿وأُوحى ربّك إلى النّحل﴾ [النحل: ٢٧].

[٦٣٣] الخطابي في (غريب الحديث) قال: قالت جارية لأبيها: يا أبت اشتر لي لوطاً أغطي به فرعلي، فإني قد عتعت(١١٠).

قال: اللوط: الرداء، والفرعل: الشعر، وقولها قد عتعت أي قد أدركت.

<sup>(</sup>۱۱) ص عريرة، تحريف

<sup>(</sup>١٢) اخلت س بالعبارة

<sup>[777]</sup> 

<sup>(</sup>۱۳) ر تعتعت، تحریف



[٦٣٤] الجبهة على التقريب موضع السجود من الانسان، والجبينان يكتنفانها من جانبيها.

[٦٣٥] قال ابن قتيبة في (أدب الكاتب). ولا يكاد الناس يفرقون بين الجبهة والجبين، وإنما الجبهة مسْجِد الرجل الذي يصيبه نَدَبُ السجود، والجبينان مكتنفان بها من كل جانب جبين.

انتهى كلام (ابن قتيبة)

[٦٣٦] ويستحب من الجبهة استرسالها، ورقة بشرتها وعدم تغضنها، ويقال لمن كان بهذه الصفة صلت الجبهة، وطلقها وواضح الجبين - وليس وضح الجبين - كناية عن البياض، إذ قد يقال ذلك لمن كان أسمر اللون (١٠)، وضد الصلت والواضح الأغضن، والمرأة غضناء، وواحد الغضون غضن بالسكون وغضن بالتحريك، وتسمّى هذه الغضون الاسارير واحدها سرر بكسر السين وفتح الراء، وكأن الأسارير جمع أسرار بفتح الهمزة - والأسرار جمع سرر، فالأسارير على هذا جمع الجمع، ويقال في معنى السرر جمع سرار بزيادة الألف وجمعه على هذا أسرة.

[٦٣٧] قال أبو كبير الهُذَّلي،

وإذا نَظَرتَ إلى أُسِرَّةٍ وَجهِه بَرقتْ كبرقِ العَارِض المُتهلِّلِ وَإِذَا نَظَرتَ إلى المُتهلِّلِ وَيستحب أيضاً من الجبهة اتساعها من غير إفراط.

<sup>[</sup>٦٣٥] أدب الكاتب، ص ٣٦

ر ۱۰۱ قارب بـ «خلق الإسبان» لثانت، ص ۹۹ ـ ۱۰۱

<sup>(</sup>١٤) لعبارة ساقطة من ر

<sup>[</sup>٦٢٧] ديـوان الـهـذليـين، ح ٢، ص ٩٤؛ المخصص، ح ١، ص ٨٩، وخلـق الاسسان، ص ١٠

<sup>[</sup>۲۲۸] الأغاني، ح ۱۰، ص ۱۷۲

[٦٣٨] قال أبو الفرج في (الأغاني). كانت عُلَية بنت المهدي - شقيقة إبراهيم - جميلة الصورة، إلّا أنه كان في جبهتها اتساع مفرط، فمن أجلها اخترعت العصائب المكلّة

قال الأعشى

غراء فرعاء مصقول عوارضُها تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوجل فحكي (أبو الفرج) في الكتاب المذكور عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن الأصمعي قال: قلت لأعرابية ما الغراء وقالت.

هي التي بين حاجبيها نفنف وفي جبهتها اتساع، تتباعد معه قصتها عن حاجبيها، فيكون بينهما نفنف.

وهذه القصة التي وصفت الاعرابية هي الطرة (١٠)، وحقيقتها أن تقطع مقدّم الناصية، ويصف ما بقي منها على الجبهة والجبين صفاً معتدلاً بحيث لا يصل ذلك إلى الصاجبين فيبقى ما بين القصة والحاجبين نقياً من الشعر، وجمعها طُرَر تشبيهاً لها بطرة الثوب وهي حاسيته، وهذا شيء كان النساء يفعلنه قبل هذا.

[٦٣٩] وقد قال الحريري في (مقامته)

لا والذي زيّن الجباه بالطرر، والعيون بالحور.

وقال في موضع آخر: لو لم تبرز جبهته السين لما نقشت الخمسين شبّه أطراف الشعر المصفوف برؤوس السينات إذا كتبت.

وهو مقلوب من قول (التهامي)(١٦).

و في كتابِك فاعدر من يهيم به من المحاسن ما في اجمل الصور (١١٠) الطرسُ كالوجه والنونات دائرة مثلُ الحواجب والسينات كالطُرر

<sup>(</sup>١٥) الكلمة عير واصحة في ت.

<sup>[</sup>٦٣٩] المقامة العاشرة الرحسية

<sup>(</sup>١٦) الدُخيرة، ج ٤، ص ٥٤٣، وديوان التهامي، ص ٤١

<sup>(</sup>۱۷) الديوان أحسن

والسوالف كناية عن خصل من الشعر ترسل على الخدّ واحدها سالف وسالفة، وفاعل إذا كان اسماً ولم يكن صفة يجمع على فواعل، وأصل السالف صفحة العنق، فسميت خصلة الشعر سالفة لاتصالها بالسالفة، إذ السالفة هي موضع إرسالها، وقد تسمّى أيضاً أصداغاً لهذا المعنى، إذ الصدغ هو مبدأ إرسالها

[٦٤٠] وقال صاحب (الصحاح): الصدغ خصلة من الشعر ترسل بين العين والأذن.

قال. ومنه قالوا صدغ معقرب.

[٦٤١] وأنشد الحصري في كتابه الموسوم ب (النورين) لأبي فراس وذكر السوالف والأصداغ فقال·

سكرتُ من لحظه لا منْ مُدامته ومال بالشوم عن عيني تُصايله وما السَّلافُ دَهَتني بِـل سوالِفُـه وما الشَّمولُ دَهتني بِـل شَمائِلُـه وغال صدري بما تحوي غالئله

الوي بصبري أصداغٌ لُوينَ له

[٦٤٢] ولبعض أهل عصرنا وذكر السالف بغير تاء٠

وكيف نجاتي بين سهم وعقرب على وجنتيها والبنان المخضّب (١١٠)

أرى سبهم لحظ حول عقرب سبالف والحظُّ ما طلَّته باللحظ من دُمي

[٦٤٣] وقال الشباعر وذكر الأصداغ.

المقاصير كناسٌ في كالدنسانسير وقىد عقىربىنً أصداغاً كاذناب السررازيس

<sup>[</sup>٦٤٠] **الصحاح** (صدع)

<sup>[</sup>۱٤١] رُهر الأداب، ص ۲۲۸

<sup>[787]</sup> 

<sup>(</sup>۱۸) ر طته، تحریف

<sup>[</sup>٦٤٣] ديوان إسحاق الموصلي - المسوب -، ص ٢٤٢ [ميه تحريجات كثيرة]

[٦٤٤] وقال آخر

وبنفسي من إذا حسسته نتر الوردُ عليه وَرقَه وإذا مسّت يدي اصداغُه افلتت منها فعادت حَلقه [٦٤٥] أخذ هذا من حكاية تروى عن (المغيرة بن عبد الرحمن) قال:

حججت مع أبي وأنا غلام وعليّ جُمة (١١) فجئنا للسلام على عمر بن أبي ربيعة فسلمنا عليه وجلسنا عنده فجعل يمدّ الخصلة من شعري ثمّ يرسلها فترجع إلى ما كانت عليه فيقول: واشباباه! وذكر الحكاية.

وقوله: فعادت حَلَقة (١) أبو عمرو الشيباني لا يجيز حَلَقة بفتح اللام ويقول إنه ليس في كلام العرب حلقة إلا جمع حالق، وغيره يجيز ذلك على ضعف، وإنما الوجه تسكين الله في حلَقة الحديد وحلَقة الناس.

<sup>[382]</sup> لابي مسلم الرستمي المحدوب، ص ٣١، للحدر اردي الشريشي، ح ١، ص ٣٠

<sup>[</sup>٦٤٥] الأعاني، ج ١، ص ٨٦ (١٩) الدُمة ـ بالضيم ـ محيمع شعر الرأس

<sup>· (</sup>٢٠) انظر النيت الثاني من الفقرة ٦٤٤

[7٤٦] من أوصاف الحواجب. النزَّجَّج وهو دِقة مخط الحاجبين وامتدادهما إلى مؤخر العين كأنما خُطًا بقلم، وضدّه الزَّبَب وهو غلظ شعرهما وكثافته، ومن أوصافها البَلَج(٢١)، وهو أن يكون ما بين الحاجبين نقياً من الشعر، وهو من صفات السؤدد عند العرب، وكانوا يتيمنون بالسيّد الأبلج.

[٦٤٧] وقال الحريري في (مقامته): لا والذي زين الثغور بالفلج والحواجب بالبَلَج.

[٢٤٨] وقال (أبو طالب) يمدح النبي \_ ﷺ -.

والبلخ يُستسقى الغَمام بوجهِه ثمال اليتامي عِصمة للارامل وضد البَلَج القَرَن وهو أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما

[٦٤٩] قال (ثابت) في كتاب (خلق الانسان) يقال رجل أقرن والمرأة قرناء، فإذا نسبت إلى الحاجبين قلت مقرون الحاجبين، ولا يقال: أقرن الحاجبين، والمعروف من وصف رسول الله \_ على البلّج.

ووقع في الحديث وصفه لأم معبد بالقرن وهو خلاف المعروف من وصفه، ولعل القرن من وصفه كان خفياً جداً، وقد تكلمنا على ذلك في كتابنا (شرح الشفا)

[٥٠٠] ولعلي بن رُستم الساعاتي ـ وذكر البَلَج

وأحور ساج ٍ لم أكن قبل حبّه لاعرف ما وجدُ باحور ساج ِ

<sup>[</sup>٢٤٦] خلق الإنسان لتانت، ص ١٠٤، وفقه اللغة، ص ١٢٠

<sup>(</sup>۲۱) س البلح، تحریف

<sup>[</sup>١٤٨] الملمّع ٣، ديوان المعادي ١/٣٧، اللسان (ثمل)

<sup>[</sup>٦٤٩] خلق الإسبان، ص ٤ ، أ

<sup>[</sup>۲۵۰] دیوان این رستم الساعاتی، ج ۲، ص ۱۵

كسرّ صباح في صحدور دياج ِ وإن كان سلماً غيرَ يوم هِياج ِ لها البَلَجُ الوضاح قَبضـهُ عَاج ِ (") يُريك جَبيناً ساطعاً تحت طُرَّةٍ إذا راش سهمَ الناظرين بِهُـدْبـه غـدا مُوتـراً من حاجبيـه حَنيَّـةً

[٥١٦] ولعلي بن المؤمل(٢١) من شعراء (اليتيمة) وذكر القرن:

أبديتُ مكنونَ الهوى لما بدا والقَلبُ مقرونٌ بكل بَليسةِ

للعين لؤلؤ تعره المكنون مد لاح ذاك الحساجب المقرون

<sup>(</sup>٢٢) الديوان البلج الشعاف

<sup>[</sup>۲۰۱] الیتیمة، ح ٤، ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٢٣) احمد بن المؤمل - وليس (علي) كما وهم المؤلف - من كبار الكتّاب بصراسان، له شعر كثير، متأثر بطريقة أمي الفتح السبتي في المتشابه، كان معاصراً للتعالمي اليتيمة، ح ٤٠ ص ١٤٨ - ١٤٣ ، ١٤٤ - ١٤٣

[٦٥٢] من أوصاف العيون المستحسنة الكحَل وهو اسوداد الحَدقة من غير كُمل حتى كأنها قد كملت. والمور هو شدّة اسوداد سواد العين مع شدة ابيضاض بياضها(٢٠).

[٦٥٣] وكان (أبو عمرو بن العلاء) يقول. الحَوَر هو أن تتسع حَدَقة العين حتى لا يظهر معها شيء من البياض كأعين الظباء والبقر، قال وليس في بني آدم حَوَر وإنما هو تتبيه لها بأعين الظباء.

[٢٥٤] والدُّعج وهو. سَعة الحَدَقة وشِدَّة اسودادها.

والبَرَج وهو سَعة العين وشدّة ابيضاض بياضها

والنَّجِل وهو: اتساع العين مع حسنها ومثله العين بالتحريك والمرأة عيناء وجمعها عين.

والوَطَف وهو طول أشفار العين وتمامها، ومثله الهدب بفتح الهاء والدال المهملة كذا في مختصر العين.

ومن أوصاف العين المستحسنة الفتور وهو انكسار النظر وذبوله في أصل الخلقة، وهو معنى وصفهم العين بالمرض والسَّقم(٢٠).

[٥٥٦] قال جرير.

قَتُلنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحيِينَ قَتْلانا وهنّ اضعف خلق اللَّه إنسانا

إنَّ العُيونَ التي في طَرفِها مَرضٌ يُصرعن ذا اللبِّ حتى لا حراك له

<sup>[</sup>٦٥٢] فعه اللعة، ص ١٢١

<sup>(</sup>٢٤) العبارة الأخيرة ساقطة من ر

<sup>[</sup>١٥٤] فقه اللعة، ص ١٢١

<sup>(</sup>٢٥) الكلمة الأحيرة عير موحودة في م

<sup>[</sup>٦٥٠] طنفات ابن سبلام، ص ٢٨٠ المحماسية البصريية، ح ٢. ص ٨٧، والمدينوان، ص ٩٥٥

[٦٥٦] وقال ابن ميّادة:

ونظرنَ مِنْ خلل الستور باعينِ مرضى يخالطُها السَّقامُ صَحاحِ

[٦٥٧] وقال عبد الله بن جُنُدب

قَتيلٌ فهل فيكم به اليوم تائرُ مريضة جهن الغين والطَّرفُ ساحِرُ الا يا عبادَ اللّه هذا اخدوكمُ خُذوا بدمي إن متّ كل خَريدةٍ

[۸۰۸] وقال أبو نواس.

ضعيفةُ كلِّ اللحظ، تحسبُ انها قريبةُ عهد بالافاقةِ من سُقْم (١١)

[ ٦٥٩] وهذا الفتور والذبول هو الذي قصد من شبّه العيون بالنرجس ألا ترى أنّ ابن المعتز على ذلك بقوله(٢٧)

وسنان قد طرق النعاس جفونه فحكى بمقلته نبول النَّرجس (٢٠٠

ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن التشبيه إنما وقع بنرجس في المشرق في أعلاه دائره كحلاء يحفّ بها ورق بيض على شكل العين فإنّ ذلك لم يثبت، ولو ثبت لكان لا يشبهها به إلّا من علم وجوده، والتسبيه واقع ممن علم وجود ذلك وممّن لم يعلم

واستحسن بعضهم في العين القبل وهو ميل الحَدَقة في النظر إلى الأنف

[٦٦٠] أنشد الثعالبي في (فقه اللغة).

اشتهى في الطفلة القبلا لا كتيراً يشبه الحولا

<sup>[</sup>۲۵٦] شعر ابن میادة، ص ۱۰ رقم ۱۸

<sup>[</sup>۸۵۲] دیوان انی نواس، ص ۸۷

<sup>(</sup>٢٦) الديوان الطرف حديثة

<sup>[</sup>२०१]

<sup>(</sup>۲۷) شعر ابن المعتز، ح ١، ص ٢٩١، رقم ٢١١، وتشديهات ابن ابي عون، ص ٩

<sup>(</sup>۲۸) الديوان حدع

<sup>[</sup>٦٦٠] فقه اللغة، ص ١٢١

ولا أعلم لهذا الاستحسان وجهاً، وهو إلى المعايب أقرب منه إلى المحاسن ومن ألوان العين الزَّرق والزرقة.

[٦٦١] وفي حديث عائشة \_ رض \_ عن النبي \_ ﷺ \_ (الزَّرق في العين يُمن).

[٦٦٢] وفي حديث ذكره أبو الفرج في كتاب (النساء) قال قال رسول الله \_ ﷺ \_

(تزوَّجوا الزرق فإنَّ فيهن يُمنأ)

[٦٦٣] وقال معاوية لصحار العبدي: إنك لا زرق.

فقال له صحار والبازي أزرق، أخذه الشاعر فقال.

كذاك عِتاقُ الطير زُرقُ عُيونُها أحبُّك ان قالوا بعينك زُرقـةً

[٦٦٤] وقال بعض المتأخرين

سذاك تمَّتْ خصالُه البِّهجِه كم بين ياقوتة إلى سَبْجَه

قالوا به زرقة فقلتُ لهم ما كحل العين متل زرقتها

[٦٦٥] وأنشد الثعالبي في (اليتيمة) للوأواء الدمشقى:

ومن هنو الخميرُ في افعنال مُفلتِنه ومن بنروقة سيفِ اللَّحظِ طَلُّ دمى والسيف منا فضره إلَّا بنزرقته (١٦٠ حادث سياحتُه في بحير دمعته

يا من هو الماء في تكوين خلقته علمت إنسان عينى أن يعوم فقد

[٦٦٦] قال التعالبي وهذا كقول (السري الموصيلي):

<sup>[</sup>٦٦١] ديوان الصبابة، ص ٩٧

<sup>[</sup>٦٦٢] ربيع الأبرار ٢/ ٧٣٤ ديوان الصبابة، ص ٩٧٠ عيون الأخبار، ح ٤، ص ٥٨، والشریشی، ح ۱، ص ۲۹۹

<sup>[</sup>٦٦٤] للصنوبري ديوانه (التكملة)، ص ١٤٦٧ الشريشي، ح ١، ص ١٥٥، بلا عرو المحب،

<sup>[</sup>٦٦٥] اليتيمة، ح ١، ص ٢٨٨

<sup>(</sup>۲۹) ر الوحط

<sup>[</sup>٦٦٦] اليتيمة، ح ١، ص ٢٩٧، وديوان السرى الرفاء، ح ٢، ص ٦ ٥ رقم ٣٧٦

وقَالُوا بِمُقلتِه زُرقةٌ تَسَينُ فظلَّ لها مُطرِقا وهلْ يقطعُ السَّيفُ يومَ الوغى إذا لمْ يكنْ مَتنُه ازرقا،

ومن الوانها(<sup>7</sup>) الشُّكلَة ـ بضم الشين المعجمة وسكون الكاف وهي حُمرة يسيرة تكون في بياض العين، فإن كانت في سوادها فهي الشهلة، وكلاهما ممّا يستحسنه كتير من الناس، والرجل منهما أسكل وأشهل، ومثل الاشكل الأسجر بالسين المهملة والجيم.

# [٦٦٧] وجاء في حديث:

(كان رسول الله \_ ﷺ \_ ضليع الفم أشكل العينين)، خرجه مسلم من طريق شعبة بن سماك. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيمه، قلت فما أشكل العينين؟ قال طويل شقهما.

قال عياض - رح - في (الاكمال). تفسير سماك ها هنا الشكلة بطول شق العين وهم عند جميعهم، والصواب في الشكلة أنها حُمرة بياض العين كما قدمنا نحن قبل.

[٦٦٨] وكان الأصمعي يضالف في الأسجر فيقول هو بمعنى الأشهل ـ بالهاء، وأكثر اللغويين على خلافه.

[٦٦٩] وفي حديث حميد عن أنس (أن رسول الله على \_ كان أسجر العينين) ولم يرد في وصف رسول الله على الشهلة، وإنما وردت في وصفه الشكلة

ومن معايب العين الحوص بالحاء المهملة، وهو ضيقها، والخَوص بالخاء المعجمة وهو غلظ الجفن الأعلى، والبخص متله إلا انه بالباء المفردة، وهو غلظ الجفن الأسفل.

قال (تابت)(۱۳۱) وذلك خلق في العين ليس داء حادتاً فيها

<sup>(</sup>٣٠) انظر حلق الانسان لثانت ١٢٠

<sup>[</sup>٦٦٨] خلق الإنسان، ص ١٣٠

<sup>[774]</sup> 

<sup>(</sup>٣١) المصدر بفسه، ص ١١٢ ـ ١١٥



[٦٧٠] من أوصافها الشَّمَم، وهـو استواء عـلى قصبة الأنف مـع ارتفاع يسير في الأرنبة، وهو من صفات الجمال وعـلامة السؤدد في الرجال.

قال حسان بن تابت(۲۲) ـ رض ـ ا

بِيضُ الوُجوه كَريمةً أحسابُهُمْ شُمُّ الأنوفِ من الطّرازِ الأَوَّلِ الْأَوَّلِ ( ١٧٣ ) وقال الفرزدق:

بكف ه خيـزرانُ ريحُـه عَبِـقُ من كف اروعَ في عِـرنينـه شممُ وضد الشمم القَنَا وهو احديداب قصَبة الأنف مع نزول الأرنبة.

[ ٦٧٢] وكان رسول الله \_ ﷺ - أشمّ، بذاك وصفه أصحابه، وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه - ﷺ - كان أقنى، والمعروف ما ذكرناه، ولعل القنو فيه كان خفياً جداً كما لاكرناه في البلّج والقرن (٢٠٠).

[٦٧٣] وقد بين ذلك ابن أبي هالة بقوله (أقنى العرنين يحسبه من لم يتأمله أشم). ومن أوصافها الذَّلف وهو قِصَر الأنف وصِغر الأرنبة وبعضهم يستحسنه.

[٦٧٤] قال (أبو النجم) أنشده ثابت في كتاب (خلق الانسان).

وللشُّمِّ عندي بَهجةٌ ومَالحة وأحبُّ بعضَ مَالحة الدَّلفاء

وقريب من النَّالف الخنس وهو قصر الأنف وارتفاع يسير في الأرنبة كأنوف الظباء والبقر، وهو من المعايب.

<sup>[</sup>۷۷۰] المصدر نفسه، ص ۱٤۸

<sup>(</sup>٣٢) ديوان حسان، ص ٧٤ رقم ١٣، والمشروب، ص ٢٧٥، رقم ٩٩٠

<sup>[</sup>۱۷۲] دیوان الفرزدق، ح ۲، ص ۱۷۹

<sup>[777]</sup> 

<sup>(</sup>۳۳) ابطر الرقم ۲٤٩

<sup>[</sup>٦٧٤] خلق الإنسان، ص ١٤٩ ـ ١٥٠، والمحب، ص ١٢٥ ـ ١٢٦، اللسان (ذلف)

[٦٧٥] الجوزي في كتاب (الأذكياء) عن الأصمعي قا

كنت عند الرشيد إذ دخل عليه رجل بجارية أراد بي

الرشيد ثمّ قال خذ جاريتك فلولا خنس بأنفها وكلف بوجهها لاشتريتها، قال. فانطلق الرجل فلما بلغ الباب طلبت الرجوع، فأمسر الرشيد بردّها فأنشدته.

ما سلم الطبي على حُسنه كلا ولا البدرُ الذي يُوصفُ الطبي فيه خَنَسٌ بينٌ والبدرُ قيه كَلَفٌ يُعرفُ

فأعجبته بلاغتها واشتراها، فكانت أحظى جواريه عنده.

[٦٧٦] ومن معايب الأنف ضخامته وكبره.

قال أبو الفرج في (الأغاني):

كانت رملة بنت عبد الله(١٦) بن خلف جميلة حسنة الجسم، وكان أنفها عظيماً، وكان ذلك يعيبها وتزوجها عمر بن عبيد الله بن معمر، وكانت عنده عائشة بنت طلحة فقال يوماً لعائشة فعلت يوم أبي فديك كذا وكذا، وفعلت يوم سجستان كذا، وجعل يعدد أيام حروبه، فقالت له عائشة: أنا أعلم أنك أشجع الناس وأعرف لك يوماً كنت فيه أشجع من جميع أيامك التي ذكرت، قال: وما هو؟ قالت. يوم اختليت برملة وأقدمت على أنفها.

[٦٧٧] ومن معايبه: القَعْم - بالقاف والعين المهملة - وهو تطامن في وسلطه - كذا ذكر تابت - وقال التعالبي. هو اعوجاج فيه، والفَطَس وهو تطامن شديد فيه مع عرض واتساع.

والكُزَم \_ بتحريك الزاي \_ وهو قِصَره أجمع وافتتاح خرقيه كأنوف السودان.

<sup>[</sup>٧٥٠] اخدار الاذكياء، ص ٢٢٨، وحدائق الأزاهر، ص ١٢٣

<sup>[</sup>٦٧٦] الأغابي، ج ١١، ص ١٧٦

<sup>(</sup>٣٤) ص عبيد الله، تحريف

<sup>[</sup>٦٧٧] خلق الإنسان، ص ١٤٩ ـ ١٥٠، وفقه اللعة، ص ١٢٥.



[٦٧٨] من الخدود. الأسجح وهو المتسع، وضده السهل وهو الله الذي فيه طول يستحسن وكذلك الأسيل.

[٦٧٩] قال امرؤ القيس

تَصدُّ وتُبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وَحْش وَجْرةَ مُطْفل ِ٠٣٠ [ ٦٨٠] وقال الأخطل ·

اسيلةُ مجرى الدمع ِ أمَّا وسَاحُها فيجري وأما القلبُ منها فلا يجري

[ ٦٨١] والوجنات من الخدود ما ارتفع منها، ويجوز تحريك الواو من مفردها بالحركات التلاث، وتشبيه الشعراء حمرة الخدّ بحمرة التفاح والورد وحمرة الخدّ والجمر والدم باب واسع شائع شهرته تغني عن إيراد شيء منه.

[٦٨٢] ولكن نذكر هنا من ذلك قول العباس بن الحسن<sup>(١٦)</sup> بن عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب - رض - وذكر التفاح

بيضٌ نواعمُ كالبدورِ (٣٠) ك باعمينُ منهن حُمورِ هنَّ جَنَى الرُضابِ من الخُمورِ (٨٠٠) ب بماء رُمُّانِ الصُّدورِ زارتك من بعض الخدور كمور تحور إلى صبا وكانما برضا ب

<sup>[</sup>۸۷۸] حلق الانسان، ص ۲ ۱

<sup>[</sup>۲۷۹] دیوان امریء القیس، ص ۷۵

<sup>(</sup>٣٥) وحرة موصع بين مكة والمصرة اشتهر بكثرة الوحوش

<sup>[</sup>٦٨٠] ديوان الأخطل، ص ١٢٩، والذخيره ٢/٧٤٧

<sup>[</sup>٦٨٢] رهر الإداب، ص ٩١، والمختار من شعر بشيار، ص ٢٤١

<sup>(</sup>٣٦) ص الحسين، تحريف، سترد ترحمته في الهامش ٨٠٠

<sup>(</sup>٣٧) الزهر في الحدور

<sup>(</sup>٣٨) الرهر بتعوره المحتار حبى الرحيق

[٦٨٣] وقال آخر:

ومنعم كالماء يُشفى ذا الصَّدى تلقى جَنى التفاح من وجناتِـه

[٦٨٤] وقال العطوى

ذات خــدُيــن نــاعمــبن ضنينبــ وتنايا، وريفةٍ، كسلافٍ

ـن بمـا فيـهمـا مـن التُّفـاح من رحيق وروضة كاقاح (٣١)

كشفائه ويتبث متل شفيفه

وتسرى جنيً البوردَ من تَطريفه

[٦٨٥] وقال البحتري وذكر الورد

لمَا مشين بدى الأراك تشيابهت ففي حلتي حبر وروض فالتقي وسفرن فامتلأت عيون راقها

أعطاف أغصان به وقُدودٍ وشيان وشى رُبى ووشي بُرود وردان ورد جنئ وورد خدود

[٦٨٦] وقال ابن المعتز وتضمنت أوصافاً.

ليلً وبدرٌ وغصبنً شسعبرٌ ووجبه وقلدُّ خمسرٌ ودرٌّ ووردٌ رياق وتاخس وخلد

[٦٨٧] وعكس خالد الكاتب هذا التشبيه فقال:

رات منه عيني منظرين كما رأت من الشُّمس والبدر المنيرين في الأرض(١٠) عشيسة حَيّاني بسورد كانّه خدودٌ أَضيفتْ بعضُهنَّ إلى بَعض

<sup>[</sup>٦٨٤] التشبيهات، ص ١٠٨ المصون، ص ٧٨، وشعر العطوي (صمن شعراء بصريون) (المسوب)، ص ٥٧ ـ ٥٨ رقم ٧٩

<sup>(</sup>۳۹) ر وسجایا

<sup>[</sup>۹۸۰] الشریشری، ج ۵، ص ۱۱٦

<sup>[</sup>٦٨٦] التشديهات، ص ١٠٣٠ امالي المرتضى، ح ٢، ص ١٣٠، وشعر ابن المعتر، ج ٣، ص ۲۵۷ رقم ۷۸

<sup>[</sup>٦٨٧] المختبار من شبعر بشبار، ص ١٢٨٠ رهر الأداب، ص ٤٥٨، وديبوان خالب الكاتب، ص ۱۵ وقم ۲۲ (الزیادات)

<sup>(</sup>٤٠) الديوان المدير على الأرض

[٦٨٨] قال جحظة حدثني خالد الكاتب قال.

جاءني رسول إبراهيم بن المهدى فسرت إليه، فرأيت رجلًا أسوداً جالساً على فسرش قد غاب فيه، فاستجلسنى واستنشدنى فأنشدته البيتين، فزحف حتى صار في ثلثى الفراش، وقال لي: يا فتى تشبه الناس الخدود بالورد، وتشبه أنت الورد بالخدود؟ وذكر بقية الخير.

[٦٨٩] وأنشد صاحب (الزهر) لتميم بن المعزّ.

وردُ الخدودِ أرقُ من وردِ السرياض وأنعمُ هـذا تنشَّقُـه الأنـو فُ وذا يقبِّلـه القَـمُ وَرُدينِ وردٌ يُلثم(١) فإذا غدّلت فافضل الـ ولا وردَ إلّا ما تـولَّى السدُّمُ صبخ حمرته دَ شقائقاً تتنسمُ ١٠٠٥ سُبِحان من جعل الخدو وأعارها الأصداغ فه ي بها شَقيقٌ يُعلَمُ (١٠)

[٦٩٠] وفي هذه الأبيات أخذ المستنصر(١١) العباسي قوله وقد تمشي ببغداد في بستان الخلفاء المعروف بالرقة مع «فضة» التي اشتهر بحبها فرأى أغصان ورد قد مال النسيم بها على الورد فقال

يا نسيم الريح إن تركت للنهر برودا وتمشيّت على البرقية سكرّان عميدا قل لغصن الورد في الروض بحق أن تميدا اظهر المحبوب خُدين واظهرن خدودا

<sup>[</sup>۸۸۸] الشریشی، ح ۱، ص ۳۰۳.

<sup>[</sup> ٢٨٩] زهر الإداب، ص ٧٦٧ ـ ٧٦٢، وديوان تميم بن المعز، ص ٣٨٦

<sup>(</sup>٤١) الديوان وادا

<sup>(</sup>٤٢) الديوان خلق.

<sup>(</sup>٤٣) الديوان معلم

<sup>(</sup>٤٤) المستنصر بالله منصبور بن الطاهر (٨٨٥ - ٦٤٠ هـ) وصنف بالتير وجب العمل والجهاد، انشأ المدرسة المستنصرية وهرم التتار تاريخ الخلفاء، ص ٧٣١ ـ ٧٣٦

للندي اضحى فريدا وخدين وجيدا

غير أنَّ الفضلَ عندي أحسن العالم عينين

[٦٩١] وقال الصنوبري وذكر الخمر

من مُشيرٍ بالجدّ أو بالمراح ِ صبيغَ حُسناً من ماء مزنِ وراح ِ (١٠)

ذات خصدٌ يكاد يحدميه وهـمٌ في بياض ٍ وحُمـرةٍ فكـأن فـد

[٦٩٢] وأنشد ابن أبي طاهر.

لـه وجناتُ من بيـاض ٍ وحمـرةٍ رقـاقٌ يجـول المـاء فيهـا كـانهـا

فصافاتُها بيضٌ وأوساطها حُمـرُ زجاجٌ أحيلت في جَـوانبه الخَمـرُ

[٦٩٣] وقال ابن وكيع وذكر الجمر.

اسقمَ جِسمي بِسقم طَربِ حَيِّرني في الهَوى احورارُه عجبتُ من جَمعرِ وَجْنَتيهُ يُحرقُني دُونَه استعارُه

[398] وأنشد ابن الجلاب في (روح الشعر) لأحمد بن أبي الحكم بن شكيل.

ارى عقربَ الصدغ في خدّها وفي كبدي حمّة العقربِ وفي وجنتيها شُعاعُ اللهيب وفي اضلعي قبس الملهبِ

[ ٦٩٥] وقال محمد بن ياقوت وذكر الدم، قال أبو بكر بن دريد أنشدنيه لنفسه (١١):

يصفَّر لَوني إذا تامله طرفي ويحمَّر خدّه خجلا حتَّى كانَ الذي بوجنته من دم خَدّي إليه قد نقلا

<sup>[</sup>٦٩١] الديوان، ص ٧٠٤

<sup>(</sup>٤٥) ر ريع، تحريف

<sup>[</sup>٦٩٣] اليتيمة، ج ١، ص ٣٩٩، وديوان ابن وكيع التنيسي، - قيد الطبع - رقم ٣٩

<sup>[</sup>٦٩٥] المصون في سر الهوى المكنون، ق ٣٨ للراضي في كتاب المحب ٦٧

<sup>(</sup>٤٦) أضاف ناسخ ص وقال

[ ٦٩٦] وأنشد ابن بسام في (الذخيرة) لأبي أحمد بن خيرة: مالي بجَور الحَبيب من قبل مالي بجَور الحَبيب من قبل ويدَعَي أنها من الخَجَل ِ

# في ذكر الشفاه واللثات

[٦٩٧] الشفاه جمع شف، وثبوت الهاء في الجمع دليل على أن الأصل ثبوتها في الواحد ولكنها حذفت منه، ومن جمع شفة على شفوات فالمحذوف عنده من شفة الواو.

واللَّثات جمع لثة، وهي اللحم المغشي لأصول الاسنان، ويسمّى ما نزل منه بين الأسنان على شرف العمور واحدها عمر ويسمّى أيضاً القُيود.

[۹۸۸] ومنه قوله

لمرتجّة الأردافِ هِيفٍ خُصُورُها عِذابٍ تناياها لِطافٍ قُيودُها

ويستحسن من الشفاه الشفة اللمياء واللمى مقصوراً سمرة يسيرة مستحسنة تكون في الشفاه واللَّثات وقد تكسر اللام منه وتضم، حكي الكسر (المطرز) وحكي الضم (أبو علي الهجري).

[٦٩٩] وأنشد القالي لجميل.

تبسَّم عن ثنايا واضحاتٍ عذاب الطُّعم زيّنها لماها

قال: وقد يكون اللمى في غير الشفاه واللثات، يقال: شجرة لمياء إذا اسوّد ظلها لكتافة أغصانها. ويستحسن منه أيضاً الشفة الحواء واللعساء، والحّوة بضم الحاء وتشديد الواو سمرة يسيرة وهي نحو من اللمياء، وربما كانت أشدّ منه.

[۷۰۰] قال ذو الرمة:

لمياء من شَفتيها حُوّة لَعَس وفي اللّمات وفي انسابها شَنَبُ

<sup>[</sup>٦٩٧] خلق الانسان لثابت، ص ١٦٢

<sup>[</sup>٦٩٨] طبقات ابن المعتر، ص ١١٧، وخلق الإنسان، ص ١٦٣

<sup>[</sup>٦٩٩] لم أحد البيت لا في (الأمالي) ولا في ديوان حميل.

 <sup>[</sup>٧] إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث ١١٩، ديوان دي الرمة ٥

واللعس: سمرة شديدة، تضرب إلى السواد، قالوا: شجر ألعس كناية عن كثافته واسوداد ظله.

ومن الشفاه المستحسنة الشفة الظمياء، والظمى مقصوراً سمرة يسيرة مع رقة وضمور، ومعنى ذلك في الشفة ظاهر، وإذا وصفوا به الرمح كنوا به عن رقته وسمرته، وإذا وصفوا به الظل كنوا به عن السمرة وعدم الكثافة، ورقة الشفاه مما يستحسن، وضده الدّلَم بالتحريك ـ والمرأة: دلماء.

[٧٠١] وقال أبو عبيدة في كتاب (النقائض) عند قول الفرزدق:

دعـون بقضبان الأراك التي جَنَى لها الركبُ من نَعْمان ايام عَـرّفوا فمحن به عذب الثنايا عـروبة دقاق واعلى حيثُ ركّبن اعجفُ (۱۷)

قال وقوله (وأعلى حيث ركبن) أراد به لحم اللثة، يخبر أنها قليلة اللحم والعرب تمدح بقلته وتذم بكثرته، فلذلك ذكر العجف.

قال ويستحب أيضاً في الشفة الحموشة وهي الرقة، فإن غلظت قيل شفة بثعاء (يعني بالباء المفردة والثاء المثلثة والعين المهملة) والرجل اثبع قال: ويقال في ذلك امرأة شفاهية أي كبيرة الشفة ورجل شفاهي.

انتهى كلام (أبي عبيدة)

[٧٠٢] وقيل لابن سيرين إنّ فلاناً اشترى جارية غليظة الشفتين، فقال لو استراها غليظة الشفرين لكان خيراً له.

[٧٠٣] وممّا ورد في الشفاه واللَّثات من الشعر قول (النابغة):

تَجلو بقادمتي حَمامه ايكة بَرَدا أسف لِثاثه بالأثمدِ كالأقحوان عداة غبَّ سمائه عذبُ اعاليه واسفله نَدِي

<sup>[</sup>۷۰۱] النفائص، ح ۲، ص ۵۰۱

<sup>(</sup>٤٧) النقائص عدياً رصاباً

<sup>[</sup>٣ ٧] رهر الأداب، ص ٢٢٨ التشبيهات، ص ١٠٦، والمختار من شعر بشار، ص ٥٥

زعمَ السهمامُ بإنَّ فاها بارِدُ عَذَبٌ مقَّبِلهُ تسهيُّ المَوردِ زعم السهُمامُ ولم أذُقه أنه عَذبٌ إذا ما ذقته قلت ازددِ

شبه شفتيها بقادمتي الحمامة وهما الريشتان اللتان في مقدمتي جناحيها لرقتهما وشددة سمرتهما يجلوان أسنانها أي يظهران بياضها بما فيها من السمرة.

وكان نساء العرب يجرحن لثاتهن ويجعلن الأتمد عليها فيبقى سواده فيها.

[٤٠٤] وهذا كقول الآخر أنشده (سيبويه).

كنواح ريس خمامة نُجديّة ومسحتُ باللتّدينِ عصفَ الأتمـدِ

وقوله: كالاقحوان.. البيت، شبّه الثغر بالاقحوان، وقد مطر ليلاً فجلاه المطر، وصفا لونه تمّ جفّ الماء من أعلاه فاست بياضه بسبب ذلك، وبقي أسفله منزوياً نبذ الماء. وبقية الأبيات بيّنة المعنى.

# [٥٠٧] وقال ذو الرمة:

من الواضحات البيض تحوي عقودُها على ظبيسةٍ من رمل فاردة بكرِ تبسّمُ إيماضُ العَمامة فِي منطق نَـرُدِ بيسَمُ إيماضُ العَمامة فِي منطق نَـرُدِ يريد على ظبية بكر من رمل فاردة، وهي الرملة التي انقطعت عن معظم الرمل، وشبه أسنانها بلمع البرق، يشير بذلك إلى بياض التغر، وقوله جنّها رواق من الظلماء إشارة إلى سُمرة شفتيها ولتاتها.

[٧٠٦] ومن هنا أخذ ابن المعتز قوله.

لما تعرى أفق الضّياء مثل إبتسام السُّفةِ اللمياءِ

<sup>[</sup>۷۰۶] لحفاف بن بدية المعمدة، ح ۲، ص ۲۷، وشعير حفاف صمن شعيراء إسلاميون، ص ۱۵ وقم ۲۳

<sup>[</sup>۷۰۰] دیوان ذی الرمه، ص ۳۰۲ رقم ۳۰، والسمط، ح ۱، ص ۲۰۶

<sup>[</sup>٧٠٦] الاسوار، ح ٢، ص ١١٤٤ سمط اللآلي، ص ٢٥٥، وشعر ابن المعتز، ح ٢، ص ٤٠٦ رقم ٤٠٥

[٧٠٧] وأنشد الحصرى في (الزهر) لكشاجم:

عرضن فعرضن القلوب من الجوى لابرح من كيّ القلوب على الجمر (١٨) كان الشفاة اللُّعسَ منها خَواتهُ

[٧٠٨] وأنشد أبو الفرج في كتاب (النساء):

فما أنسبه، لا أنسَ منها إسارةً واعلنتُ بالشكوى إليها فأومأتْ فلم أر شُكـلًا واقعـاً فـوقَ شكلـه وقال آخر:

> عبذبت في الرشيف منه شُفيةً وعليها حُصرةٌ في لَعَس

من التَّبِسِ مختومُ بِهِنَّ عِلَى السُّرِ يسيّابة اليمني على خاتم الغُم

حداراً من السواتسين أن لا تكلم كعنّايةٍ تُسرمي بها فوق عُندم

رَشْفها أطيب من نيل الأمل تستسعيرُ اللونَ من وَرْد الخَجَلْ

<sup>[</sup>٧٠٧] زهر الآداب، ص ٦٨٠، وديوان كشاجم، ص ٢٥٠ رقم ٢٣٣

<sup>(</sup>٤٨) الزهر الهوى



[٧٠٩] يقال ثغر وتل بفتح التاء وقد تكسر إذا كان حسن الوصف، ومستوى النبات، والرجل وتل بالكسر فإذا كان بين الأسنان كلها تفريق يسير، فالثغر شتيت، والرجل شتيت الثغر، وليس ذلك بمكروه، وإن كان التفريق بين الثنايا خاصة فالتغر أفلج والرجل أفلج الأسنان.

[٧١٠] قال ابن دريد ولا يقال رجل أفلج إلّا إذا ذكرت الأسنان معه، والفلج من الأوصاف المستحسنة.

وقد قدمنا قول الحريري(١٠٠). لا والذي زين الثفور بالفَلَج، والحواجب بالبَلَج، وجاء ذلك في وصف رسول الله - على الله علية -

[۷۱۱] قال ابن عباس ـ رض ـ (كان رسول الله ـ ﷺ ـ افلج الثنيتين إذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه ـ ﷺ ـ) خرجه الترمذي في الشمائل.

[٧١٣] والأشر في الأسنان حِدّة في اطرافها وتصنيز يكون في اعاليها وهو ممّا يستحسن، وأكثر ما يكون مع الصغر وحداثة السن، والهمزة منه مضمومة، وأما الشين فإن شئت ضممتها وإن شئت

<sup>[</sup>٧١٠] خلق الإنسان، ص ١٧١

<sup>(</sup>٤٩) الفقرة [٦٣٩]

<sup>[</sup>۷۱۱] الترمذي الشمائل (۱٤)

<sup>[</sup>۷۱۲] الشفاء، ح ١، ص ١٤٧ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥٠) الفقرة [٧١٠]

<sup>[</sup>٧١٣] خلق الإنسان، ص ١٦٨ \_ ١٦٩.

فتحتها، والشُّنب هو الماء الجاري على الأسنان، وقال بعضهم هو بردُها وعذوبة مذاقها(٥٠).

[ ٧١٤] ويروى عن الأصمعي أنه قال سألت رؤبة عن السَّنب فأخذ حبة رمان فإذا هي برق (١٠٠ فأومأ إلى بريقها وقال هذا هو الشَّنب، ومثل الشَّنب بالتفسير الأول الرضاب، ومثلهما الظّلم بفتح الظاء

[۷۱۵] وأنشد (ثابت)

وهِنـدٌ تَيَّمـتٌ قَلبـي غـداةَ النَّحـر إذ تَـرمـي بـوجـهٍ مُتـرةٍ صَافٍ وتَـغـرٍ بـاردِ الظَّلْـمِ

[٧١٦] وقال أبو علي في (الأمالي) أنشدنا أبو بكر الأنباري فيما أملاه علينا من معانى الشعر.

إذا ما اجتلى الراني إليها بطرفه غُـروبَ ثناياها أنار وأظلما

وقال الغُرُوب حد الأسنان، واحدها غُرب والراني: المديم النظر وأنار من النور أي أصاب نوراً وأظلم من الظلم وهو ماء الأسنان.

[٧١٧] قال الرياشي سمعت الأصمعي يقول: أحسن ما قيل في وصف التغور قول ذي الرمة

من العَنبِ الهنديِّ والمسكِ يُصبِحُ إليه النَّدى من راميةَ المتروِّحُ لاخرسَ عنه كاد بالقول يُفصيحُ وتجلو بفرع من اراكٍ كانًه ذُرى أقحوان وأجه الليل وارتَقَى هِجان التَّنايا مغرباً لو تَسَّمثُ

<sup>(</sup>١٥) العبارة الأحيرة ساقطة من ص

<sup>[317]</sup> 

<sup>(</sup>٥٢) الكلمة عير واصحة في ت عير معجمة، ص برف

<sup>[</sup>۷۱۵] حلق الابسان الأصمعي، ص ۱۹۱، حلق الابسان، لثابت، ص ۱۲۹، خلق الابسان لابن عبد الرحمن، ص ۱۹

<sup>[</sup>٧١٦] أمالي القالي، ح ١، ص ٤٣

<sup>[</sup>٧١٧] رهر الإداب، ص ٢٢٧، يحمع الحواهر، ص ٢١٩

[٧١٨] قال الحُصري في (الزهر). ومن قديم هذا المعنى وجيده قول النابغة، وذكر الأبيات التي أنشدتها في الفصل قبل هذا، قال ومن قوله فيها: ولم أذقه، أخذ من أتى بهذا المعنى وأنشد لبشار مثله

يا أطيبَ الناس رِيقاً غير مُختبر قد زُرتِنا مرةً في الدهر واحدةً يا رحمةً الله حُلَى في منازلنا

إلّا شهادة أطرافِ المساويكِ تُنّي ولاتجعليها بيضة الدّيكِ حَسبي برائحة الفُردوس من فِيكِ

[٧١٩] وأنشد غيره في مثل ذلك للمجنون وتروى لنصيب:

كَانَ عَلَى انْيَابِهَا الْخُمَرِ شُجِّهَا بِمَاء النَّدَى مِن آخْرِ الليلَ عَابِقُ وما ذَقَتُه إِلَّا بِعِينِي تَفْرُساً كما شِيمَ مِن أعلى السَّحابة بارقُ (١٠٠)

[ ٧٢٠] وأنشد أبو الفرج في (الأغاني) هذين البيتين ونسبهما لامرىء القيس:

وشغرُ اغرُ شَتيتُ النَّباتِ لذيذُ المُقَبلِ والمُبْتَسَمْ (١٠) وما ذُقتُه غَيرَ ظني به وبالظنَّ يقضي عليك الحكمُ

[۷۲۱] قال وسمع مصعب بن الزبير صبيحة بنائه بعائشة بنت طلحة مغنية تغني بهما فقام حتى دنا منها وقال يا هذه إنا نقناه البارحة فوجدناه على ما وصفتِ البارحة وصفتِ البارحة فوجدناه على ما وصفتِ البارحة وصفتِ

[۷۲۲] وقال ابن الرومى:

تعنُّت بالمسواك أبيضَ صافياً تكادُ عَدارى الدُّر منه تَحدَّدُ

<sup>[</sup>۷۱۸] زهر الأداب، ص ۲۲۸، وتشبیهات ابن ابی عون، ص ۱۰۷ ... ۱۰۸

<sup>[</sup>۷۱۹] دیوان المعانی، ج ۱، ص ۲٤٦ لعاب الآداب، ص ٤١٠ ـ ٤١١، ودیوان مجنون لیلی، ص ۲۰۲ ـ ۲۰۲ رقم ۱۹۲

<sup>(</sup>٥٢) شام الدرق نظر اليه وتطلع بحوه ببصره

<sup>[</sup>۲۲۰] الأغاني، ج ۱۱، ص ۱۷۲، رديوان امريء القيس، ص ۱۰ ورقم ۷۱

<sup>(</sup>٥٤) الأعاني شنيب،

<sup>[</sup>۷۲۱] الأغاني، ح ۱۱، ص ۱۷۲

<sup>[</sup>۷۲۳] سمط السلاقي، ص ۲۰۱۱ المحتار من شعس بشمار، ص ۲۸۹، وديوان ابن المرومي، ص ۲۸۹، وديوان ابن المرومي، ص ۹۰۷، وقم ۱۷۰

وما سرَّ عيدانَ الاراك بسريقها لئن عدمتْ سُقيا الندى إنَّ ريقها وما ذقتُه إلّا بشَيم ابتسامها

[٧٢٣] كأنه نسج على أبيات ابن أبي ربيعة التي منها:

يَمِجُ ذكيَّ المسلِك منها مُفلِّحُ يسرفُ إذا تَفْتَـنُ عنه كانه [٧٢٤] وقال أيضاً.

تبسمت عن واضح نير كاقصوان الرمل في حابر

الحابر: موضع يجتمع الماء فيه.

[٧٢٥] وأخذ أبو حية النميري قوله وكسنا البرق، فقال ا

وبيضاء مكسال لعوب خَريدةٍ كأن وميض البرق بيني وبينها [٧٢٦] وقال ذو الرمة

أسيلةً مجري الدمع هيفاء طَفْلَـةً كأنَّ على فيها، وما ذقتُ طعمَه،

[٧٢٧] وقال الشريف الرضي٠ بتنا ضجيعين في ثُوبي هوى وتقيًّ وبات بارق ذاك التعر يوضح لي

تاودُها في أيكها تتبصر لاعذب من هاتيك سُقيا وأخصرُ وكم مخبر يُبديه للعن مَنظنُ

نقى الثنايا ذو غروب مُؤشِّرُ حَصِي بَـرَد أو أقحـوانٌ مُنـوّرُ(\*\*)

مفلج عـدب إذا قُتـلا أو كسنا البرق إذا ما علا

لنذيذ لنذي ليل التمام شمامها

إذا حان من بعض البيوت ابتسامُها

رَداحٌ كبايماض البروق إبتسامُها زُجاجةُ خمس طابَ منها مُدامُها

يلفنا الشُّوقُ من فرن إلى قَدَم مسوافع اللَّتم في داج من الظُّلَم

<sup>[</sup>٧٢٣] رهر الأداب، ص ٢٣٥، والمختار من شعر بشيار، ص ٢٩١

<sup>[</sup>٧٢٥] لابي العميتل النصائر والذحائر، ح ٢، ص ٥١، وللسمهري، التشبيهات، ص ١٠٦

<sup>[</sup>٧٢٦] المحسوب، ص ١٤٦ رقم ٢٣٩٠ المحتار من شعر بشيار، ص ٢٨٨، والمديوان، ح ٢،

<sup>[</sup>٧٢٧] ديوان الشريف الرضي، ح ٢، ص ٢٧٤، والدحيرة، ح ٢، ص ١٤

[۲۲۸] ومن بيتى (الشريف) أخذ الآخر:

ضممتُـه ضـمَ مفـرط الضـمَ التُمـه في الـدُجـى وبـرد ثـنا

[٧٢٩] وأنشد (جحظة)٠

ومن طاعتي إياه يمطرُ ناظري كأنَّ دموعي تُبصرُ الوصلَ هارباً

إذا هـو أبدى من تناياه في بَرقا فمن أجل ذا تسعى لتدركَه سبقا

لا كاب مشفق ولا أمّ

ياه يرينى مواقع اللثم

[٧٣٠] أخذه (أبو الطيب) فقال:

تبلُّ خدّي كلما ابتسمت من مَطَرٍ بَرقُه ثناياها

[٧٣١] وتبعه (السري) بقوله:

أريتني مَطراً ينهلُ ساكبُه من العُيون المِرقِ لاحَ مِنْ بَرَدِ(١٠)

[٧٣٢] وأنشد الحريري في (مقاماته) البيت الأخير من هذه الأبيات وهي للبحتري:

بات نَديماً في حتّى الصّباحُ اهيفُ مهضومُ مكانِ الوشاحُ امرج ريقي بجنى ريقه وإنما امرجُ راحاً بِراحُ كانّما يبسمُ عن لوّلو منضدٍ او بَرَدٍ او اقاحُ

[٧٣٣] وعارض ذلك ببيته اللذين قال في البيت الثاني منهما أنه البيت النزر الجامع لمشبهات الثغر:

نفي الفداء لشغير راق مبسمُه وزانه شَنَبُ ناهيك من شَنَب

<sup>[</sup>۲۲۷] السمط، ص ۱۹۷۷ أمالي الفالي، ح ۱، ص ۲۰۰۹ البرهر، ص ۹۶۲، والمذخيرة، ح ۱، - ۲۲۶ - - ۲۲۶

<sup>[</sup>٧٣٠] رهر الأداب، ص ٩٤٣، وديوان المتدى، ح ٤، ص ٢٧١

<sup>[</sup>٧٣١] ديوان السرى الرفاء، ح ٢، ص ١٢١ رقم ١٥٩، واليتيمة، ح ٢، ص ١٥٨

<sup>(</sup>٥٦) الديوان من الحقون أريسي

<sup>[</sup>۷۳۲] دیـوان البحتـري، ح ۱، ص ۴۶۰ المشروب، ح ٤، ص ۲۷۱ رقم ۸۸۰، ونهایـة الارب، ح ٤، ص ۱۷۹

يفتــرُّ عن لؤلـؤِ رطبِ وعـن بَـرَدٍ وعن اقـاح ٍ وعن طَلْع ٍ وعن حَبَب

[٧٣٤] وقال أبو الريحان في كتاب (الجماهر): قولهم في اللؤلؤ رطب إنما ذلك كناية عمّا فيه من ماء الرونق والبهاء ونعمة البشرة وتمام النقاء، لأن الرطوبة فصل مقدم لذات الماء فهي تنوب عنه في المذكر قال وليس يعني بالرطوبة فيه المعنى الذي هو نقيض البيوسية .

[٧٣٥] وأنشد في الكتاب المذكور لبعضهم معتذراً عن كبر الثغر.

البدرُ أكبرُه في العَينِ أتمنُّه (١٠٠)

يَفتَ رُ عن مثل نظم الدر اتقنه بحسن تاليف في النَّظم مُتقِنه عابوا وفور ثناياه فقلت لهم

[٧٣٦] أخذ معنى هذين البيتين أبو عثمان سعيد بن يحيى، الدورقي (^°) ممن تقدم قليلًا فقال:

> يعيبون من تغرى خُماء بنظمه الم يعلموا أنَّ المباسمَ جَـوهـرٌ

وعندهم ذاكم يعيب وينجش وأن كبارَ الدُّر أغلى وأنفسُ

<sup>[</sup>٤٣٧] الجماهر، ص ١٥١

<sup>[</sup>٥٣٧] المسدريفسة

<sup>(</sup>۷۰) ر اکبر

<sup>(</sup>٥٨) ر الندروسي، ولم أعثر على ترحمة للدورقي في مصادري



[٧٣٧] يقال عنق وجيد وتليل وهاد وكرد وكلها بمعنى واحد. قال بعضهم الكرد أصل العنق.

وذكر (السبهيلي) أن الجيد ممّا لم تستعمله العرب إلّا في المدح، لا تقل جيد قبيح، ولا جعلت الغل<sup>(٥)</sup> في جيده، وأورد على نفسه قوله تعالى ﴿في جيدها حبل من مسد﴾ [المسد: ٥] فأجاب أن ذلك من نحو قوله تعالى ﴿فبشّرهم بعذابِ أليم﴾ [الانشقاق: ٢٤]

ومن نحو قول الشاعر.

## تحية بينهم ضرب وجيع

[٧٣٨] ومن أوصياف الأعناق المستحسنة التَّلع، وهو إشراف العنق، وانتصبابها، والسطع وهو كناية عن الطول، وجاء ذلك في وصف النبي على الجيد وهو قريب من السطع (١) والرجل أجيد والمرأة جيداء على القياس في مثل هذه الصفات.

[٧٣٩] قال قيس بن الخطيم.

خـوراءُ جَيداءُ يُستضاءُ بـهـا كانـها عـودُ بـانـةٍ قَصِفُ ١٠٠٠ وطول العنق ممّا يستحسن ما لم يفرط، فإذا أفرط صار ذماً.

[٧٤٠] قال الشيمردل.

يُشبُّ هُ ون مُلوكاً في تَجلُّتِهم فطول انفية الاعتاق واللَّمم

[٧٣٧] خلق الإنسان لثابت، ص ٢٠٠.

(٥٩) س الحل، تحريف

[۷۲۸] خلق الانسان، ص ۲ ۲

(٦٠) العدارة الأخيرة لا وحود لها في ص (٦٠) خلق الانسان للاصمعي، ص ٧٠١، وديوان قيس بن الخطيم، ص ٧ ١

(٦١) الديوان خوط

[٧٤٠] يسبب لليلي الأحيلية في ديوانها، ص ١١٨ رقم ٤٣ وللشمردل بن شريك الميربوعي في

والأنفية \_ بالضاد المعجمة \_ جمع نفى وهو ما بين الرأس والكا، من العنق، كذا قال صاحب (الصحاح)(١٠٠).

[٧٤١] وقال أبو العباس في (الكامل) · النضّ مركّب النصل السّنْخ يعنى من السهم، قال وإنما ضربه في البيت مثلًا.

[٧٤٢] وكان واصل بن عطاء يعاب بطول عنقه ويسمّى نعا لأجل ذلك.

[٧٤٣] وقال فيه بشار.

مايي السايع غيرًالًا له عُنت تنقِنِق الدَّر إن ولي وإن مَتَلا

[٤٤٧] وكان جعفر بن يحيى بن خالد طويل العنق طولاً مفره فقال فيه أبو نواس

ذاك الأميرُ الذي طالت علاوته كأنه ناظرُ بالسيف بالط

وزعم أن جعفراً بن يحيى هو أول من اتخذ هذه الأطواق العراد في اللباس المفرج ليستر عنقه فاستحسنها الناس بعد واستعملوها.

[٥٤٧] وقال امرؤ القيس

تصَدُّ وتُبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وَحش وَجرة مُطف وجيدٍ كجيدِ الرئم ليسَ بُفاحش إذا هي نصَّته ولا بمعطَّل

ليس بفاحش أى ليس بمفرط الطول، تحرز بذلك ممّا ذكرناه.

الحیوان، ح ۲، ص ۹۱، وشعر الشمردل صمن (شیعراء امویون) ح ۲، ص ۵۹۲ (۱۲) الصحاح بصی

<sup>[</sup>۷٤۱] الكامل، ص ۷۹

<sup>[</sup>٧٤٣] البيان والتبيين، ح ١، ص ١٦٠ الكامل، ص ١١١١، والديوان، ح ٤، ص ١٦٢

<sup>(</sup>٦٣) البقيق دكر البعام والدو والدوية والداوية العلاة

<sup>[</sup>٧٤٥] ديوان امرىء القيس، ص ٧٥ ـ ٧٦ ومرّ البيت الأول في العقرة [٧٧٦]

<sup>(</sup>٦٤) ىصىتە مدتە واىررتە والمعطل الدي لاحلي عليه

[٧٤٦] وذكر أرباب البيان أن من وصف العنق بالطول قول النابغة:

إذا ارتعثت خاف الجِنانُ ارتعاثها ومن يتعلَّق حيث عُلِّقَ يغرقِ (۱۰) [۷٤۷] وانه أول من فتح للشعراء هذا الباب فتبعوه، وأن ابن أبى ربيعة تناوله فأوضحه بقوله (۱۱)

بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم

وعندي أنه ليس في هذا البيت تعرض للعنق ولا إشارة لوصفه بطول ولا قصر، وإنما يدل على طول المرأة لا على طول عنقها، ألا ترى أنها لو كانت وقصاء(١٠٠)، وكانت مع ذلك طويلة يصبح أن يقال فيها. بعيدة مهوى القرط، فتأمل هذا الاستدراك تجده صحيحاً إن شاء الله تعالى.

[٧٤٨] وقال المرار بن منقذ وهي هيفاء هضية كشخها صلتة الخد طويل جِيدُها [٧٤٨] وقال ذو الرمة:

لها جيدٌ أم الخِشف ريعت فاتلعتْ وعين كعين الريم فيها مسلاحةً

ضخمة، حيث تشدد المؤتزرُ ضخمة التُدي ولمّا ينكسرْ(١٨)

ووجه كقرن الشمس ريّان مشرقُ (۱۰۰) هى السحرُ أو أدهى التباسأو أعلق (۲۰۰)

<sup>[</sup>٧٤٦] المحبوب، ص ٢٤٠، رقم ٤٢٥، وديوان العابغة الذبياني، ص ١٨٤

<sup>(</sup>٦٥) ص ارتعبت، تحریف

<sup>[</sup>٧٤٧]

<sup>(</sup>٦٦) سبق البيت في الرقم ٢٦٥

<sup>(</sup>٦٧) الوقصاء قصيرة العبق.

<sup>[</sup>٤٤٨] المعصليات (لايل) ١٥٦، الاحتيارين ٢٥٧

<sup>(</sup>٨٨) سميرد هذا السيت في العقرة [٨٠٩]

<sup>[</sup>٧٤٩] ديوان ذي الرمة، ص ٨٤١ رقم ٢٥

<sup>(</sup>٦٩) أم الحشف الظبية، اتلعت مدّت عبقها

<sup>(</sup>۷۰) اعلق اثنت.

[۷۵۰] وقال آخر

وأعجبني منها غداة لقيتها وجيد كأملود الرُضام رعاثه

[٧٥١] وقال قيس بن الخطم.

تَسراءتُ لنا يومَ السرحيل بمقلتيُ وجيد كجيد الريم ضال يازينه

[٧٥٢] وقال العرجي:

تسريك وجهاً فوق جيب لها كانما المحلي على نحرها

نجوم فجر ساطع ابلج [٧٥٣] وقال الشاعر \_ وذكر ظبية ·

تميُّلُ اردافِ لها ومصاحِلُ

بمهلكة صبت عليه الغدائر(٢١)

غسريس بملتف من السّدر مُفرد

توقَّدُ ياقوتِ وفصَّل زَبرجِـدِ(٢٠)

متل رخام المسرمل المسدميج

فعيناكِ عيناها وجِيدُك جِيدُها على أن عَظمَ السّاق منكِ دقيقُ [٧٥٤] ومن معايب العنق

الوَقَصِ. وهو قصرها، والهَنَع وهو تطانها، والصَّعَر: وهو ميلها، ومتله. الحدل ـ بالحاء والدال المهملتين ـ والغُلِّب: وهو غلظها.

قال ثابت ومن كان أغلب لا يستطيع أن يميل إلَّا بعنقه كلها(٢٠).

<sup>[</sup>٧٥٠]

<sup>(</sup>٧١) الرعاث صرب من الحرر والحلي والديت عير واضح في الأصول

<sup>[</sup>۷۰۱] ديوان قيس بن الخطيم، ص ١٢٤ ـ ١٢٥

<sup>(</sup>۷۲) الديوان صاف

<sup>[</sup>٧٥٢] ديوان العرحي ١٨ رقم ٤

<sup>[</sup>٧٥٣] البيت للمجس في الاشعاه والنظائر، ح ٢، ٢٢٤، وديـوان مجنون ليـلى، ص ٢٠٧

<sup>[</sup>٧٥٤] خلق الإنسان لثانت، ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٧٣) العبارة الأخيرة ساقطة من ر، ص



[٧٥٥] المعصم. موضع السوار من الذراع، وقد يطلق ويراد به الذراع نفسها، ويقال: معصم خُدْل - بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة - ممتلىء ريان، وكذلك معصم: غَيْل - بفتح العين المعجمة وسكون الياء المعتلة.

[٧٥٦] المبرد في (الكامل) قال أبو المحشّ الاعرابي كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتبرز كفاً كأنها طلعة، في ذراع. كأنها جمارة فما تقع عينها على أكلة نفيسة إلا خصتني بها، فزوجتها وصار يجلس معي على المائدة ابن لي فيبرز كفاً كأنها كربة في ذراع كأنها كرنافة فما تقع عينه على لقمة طيبة إلّا سبقت يده إليها.

الجمّارة. قلب النخلة ويقال قُلبها - بضم القاف -، ويقال إن تشبيه المعصم بها كناية عمّا فيه من البياض والرطوبة والبضاضة والغضاضة.

[٧٥٧] قال أبو حنيفة وربما شبهوا المرأة لأجل ذلك، قالوا كأنها جمارة. والكرنافة ما يبقى في النخلة من السعفة بعد قطعها.

والكَربة - بالتحريك - الشيء المقطوع منها.

[٧٥٨] وقال أبوحية النميري:

رَمَتْـهُ فتـاةٌ مـن ربيعـة عـامـر فقلن لها في السِرِّ نَفـديـك لا يَـرُخُّ فالقتْ قناعـاً دُونه الشَّمسُ واتَقتْ

نُؤوم الضُّحى في مَاتم إي ماتم م صَحيحاً وإلّا تَقتُليه فالمسي باحسنِ موصولين؛ كَفٍّ ومِعصَم

<sup>[</sup>۷۰٦] الكامل، ص ٣١١

<sup>[</sup>۷۰۸] امالي القالي، ح ۲، ص ۲۸۰ زهر الأداب، ص ۲۱۸، وشعر أبي حية النميري (صمن مجلة المورد)، ص ۱۶۶ رقم ۲۲

[٧٥٩] أخذه من قول النابغة.

قامت تَراءى بين سَجْفي كلّة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد سقطَ النّصيفُ ولم ترد إسقاطَه فتناولته واتّقتنا باليد

يريد فاجأتها فسقط نصيفها فسترت وجهها بمعصمها أو بكفها. والنصيف. ثوب يعتجر به.

قال الهيثم بن عدي (١٠٠): قال لي صالح بن حسان المدني · ألم تعلم أن النابغة كان مخنثا و فقلت له. وكيف ذلك و قال. ألم تسمع قوله: سقط النصيف.. البيت.. والله ما يحسن هذه الاشارة إلا مخنث من مخنثى العقيق ا

[٧٦٠] وأخذه جميل فقال يصف امرأة:

غدا لاعبُ في الحيّ لم يدر أننا نمُر، ولا أرضُ لنا بطريقِ فلما انتحناه اتقانا بكفّه وأعلن منّا روعةً بشهيق

[٧٦١] وقال مسلم بن الوليد في متل ذلك، وأحسن كل الاحسسان على بشاعة تتبيهه وشناعته وقوله.

فاقسمتُ انسى الدَّاعيات إلى الصَّبا وقد فاجأتها العينُ والسترُ واقعُ (٢٠٠) فغطَّت بأيديها تمارُ نحورها كأيدي الأساري أثقلتها الجوامعُ

[٧٦٢] وأنشد أبو الفرج في كتاب (النساء)

وسواعد عرضت وكتبح ضامر جال الوشاح عليه كل مجال وعجيزة ريا وساق خُدلج بيضاء تُسكت منطق الخلضال

<sup>[</sup>٧٥٩] رهر الأداب، ص ٢١٨

<sup>(</sup>٧٤) احلت ص بهده العبارة

<sup>[</sup>۷٦٠] ديوان جميل، ص ١٥٤

<sup>[</sup>٧٦١] ديوان صريع العواني، ص ٢٧٣ رقم ٥١، واختار النساء، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>۷۵) ر الراعیات، تحریف

[٧٦٣] وأنشد أيضاً لأبي دُهبل الجمحي وذكر الخِضاب

وكف كهدابِ الدمقس لطيفةٍ لها درس حناءٍ حديثِ مضرَج ِ يجولُ وَسَاحاها ويعرب خصرها ويتبعُ منها رفقَ عاج ٍ ودملج

[٧٦٤] ومن أناشيد الثعالبي في (اليتيمة)

قد حَجبت وجهها عن النَّظر كانه والعيونُ ترمقُه

[٧٦٥] وممّا يتعلق بهذا الفصل الأبيات المتداولة التي يغنى بها٠

صِل من هَويت ودع مقالةً حاسد لم يخلق الرحمن أحسن منظراً متوسدين عليهما لحف الهوى يا من يلومُ على الهوى أهلَ الهَوى

ليس الحسودُ على الهوى بمساعدِ من عاشقين على فراش واحددِ متعانقين بمعصم وبساعدِ هيهات تضرب في حَديد باردِ

بمعصم حل عقد مصطبر

عمود صبح في دارة القَمَر

[٧٦٦] ومثل هذه الأبيات في شهرتها وتداولها والتغني بها وهي ممّا نحن بسبيله، الأبيات الأخر التي أولها

مشتاقة طرقت في الليل مُستاقا اهلاً بمن ساق في طيف الأحبة بلا يا الثرا زار من قُربٍ على بُعُدٍ اللّه يعلم لو اني استطعت لقد يا ليل عرج على إلفين قد جعلا ضاق العناق وضم الشوق بينهما

أهلًا بمن لم يَخُن عَهداً ومِيشاقاً أهلًا وسهلًا وترحيباً بما شاقا أنست مستوحشاً لا ذقت ما ذاقالا جعلتُ ممشاك أحداقاً وأماقا عقدَ السواعد للاعناق اطواقا ضمّ العريقين أعناقاً عاعناقا

انتسد هذه الأبيات أبو على الرشاطي في كتابه المسمّى بـ (اقتباس الأنوار)، وذكر أنها لأبي عبد الله الجامدي(٧٧) (بالجيم) منسوب إلى

<sup>[</sup>٧٦٤] نزهة الأنصار، ق ١٤

س عدّ

<sup>[</sup>۷٦٦] اليتيمة، ح ۲، ص ۳۷۲

ر راعیت (۷۱)

<sup>(</sup>۷۷) الو عبداللّه الحامدي اسمه محمد بن احمد ترجم له التعالبي في البتيمة، ح ٢، ص ٥٣٤ ص ٣٧٢ \_ ٣٧٣، وانظر لباب الأداب، ح ٢، ص ١٣٤

الجامدة قرية من قرى واسط، وتروى لعمر بن أبي ربيعة. [٧٦٧] وأنشد الرشاطي أيضاً لأبي عبد الله الجامدي.

تدور على الأعناق دور المضانق قــلائـدُ در في نحــور العــواتقِ (١٠٠٠)

سقاني وحياني وبات معانقي فياعطف معسوق على ذل عاسق ويا ليلة باتت سواعدنا بها تبتُّ من الشَكوى حَديثاً كأنَّه

<sup>[</sup>۷٦٧] اليتيمة، ح ۲، ص ۳۷۳ (۷۸) س البلوي

## [٧٦٨] قال امرؤ القيس بن حجر:

وَتَعطُو بِرخصٍ غير شَنْنِ كأنه أساريعُ ظبي أو مساويكُ إسحل

تعطو. أي تتناول، والشثن. (١١) الغليظ الجافي. يقول إن أناملها ليست كذلك، والأساريع جمع أسروع وهي دود بيض الأجساد، حمر الرؤوس شديدة الغضاضة والنعمة، فشبّهها بها لبياضها ونعمتها، وقد يمكن أن يكون أشار إلى هذه الأنامل، وقد طرفت بالحمرة كأنها رؤوس تلك الأساريع، وظبي ( ^) موضع معروف، وهذه الأساريع هي بنات النقا التي.

[٧٦٩ \_ ٧٧٩] قال فيها ذو الرمة:

خَـراعيبُ امثالٌ كـانٌ بنائها بناتُ النَّقا تخفى مِراراً وتَظهرُ اللهُ والأسحل: شجر يشبه الأثل يتخذون منه المساويك فشبه البنان

والاستحل: شجر يشبه الأبل يتحدون منه المساويك فشبه البنار بمساويكه.

[٧٨٠] في هذه المساويك يقول ذوالرمة \_ وذكر البنان:

جرى الاسحل الأحوى برخص مخضب على الغرّ من أبنائها فهي نُصعُ

[ ٧٨١] وقال النابغة (٢٨):

بمخضب رخص كان بنائه عَنْمٌ يكاد من اللطافة يعقد

<sup>[</sup>٧٦٨] العمدة، ح ١، ص ٢٩٩، وديوان امرىء القيس، ص ٧٨

<sup>(</sup>۷۹) م شنن، تحریف،

<sup>(</sup>٨٠) قال الأعلم الشنتمري طبي اسم رملة (ديوان امرىء القيس ٧٨)

<sup>[</sup> ٧٦٩ \_ ٧٧٩] العمدة، ح ١، ص ٢٩٩ \_ ٣٠٠، وديوان ذي الرمة، ص ١٣٧

<sup>(</sup>٨١) حراعيب لينة طوال يعني الأصابع، بنات النقا دواب تكون في الرمل، صعار، بيص

<sup>[</sup>٧٨١] ديوان النابغة الذبياني، ص ٤٠ (في البيت اقواء)

<sup>(</sup>٨٢) العبارة ساقطة من ت

يقال العَنَم (٢٠) للتي شبه النابغة بها هي الأساريع التي شبه امرؤ القيس بها(٢٠)، ويقال بل العَنَمْ شجر لين الأغصان محمر الثمر يشبه بل البنان المخضوبة، وكثير من الرواة يروي بيت النابغة

غنه على أغصانه لم يعقد

فهذا يدل على أن العنم نبت لا حيوان.

[٧٨٢] وكذلك قول (الشريف الموسوي).

والمستني وقد جدَّ الوداعُ بنا كفّاً تُشيرُ بقضبانٍ من الغنَمِ يدل على أن العَنَم عنده شجر.

[٧٨٣] قال ابن رشيق في (العُمدة)

تشبيه امرىء القيس الأنامل المخضوبة بالأساريع من أبدع التشبيهات إذ هي كأحسن البنان ليناً وطولًا واستواء.

[٧٨٤] قال غير أن نفس الحضري المولد إذا سمعت قول أبي نواس في ذكر الكأس يستحسنه وهو

تعاطيكها كنتُ كنان بنانها إذا اعترضتها العَين صَفُ قداري [٥٨٧] أو قول على بن العباس الرومي.

سقى اللّهُ قصىراً بالرصافة شَاقني باعلاه قصريّ الدّلال رصافي الشارَ بقضبانٍ من الدُرّ قمّعتْ يواقيت حُمراً فاستباح عَفافي [٧٨٦] أو قول عبد اللّه بن المعتز

<sup>(</sup>٨٣) ص العبم، تحريف

<sup>(</sup>٨٤) انظر العقرة [٨٦٧]

<sup>[</sup>۷۸۳] العمدة، ح ١، ص ٢٩٩

<sup>[</sup>٧٨٤] المصدر بعسبه

<sup>[</sup>۷۸۰] العمدة، ج ١، ص ٣٠

<sup>[</sup>۷۸۱] شعر ابن المعتز (الصولي)، ح ۲، ص ۱۲۲ رقم ۹۰ (الأول فقط)، وانفردت التحفة بايراد النيت الثاني

اشارت بأطراف رطاب كأنها وقالت كلاك الله في كل موطن

أنابيبُ دُرِّ قمعت بعقيقِ<sup>(٥٨)</sup> مكانُك من قلبي مكانُ سَقيقِ<sup>(١٨)</sup>

كأن ذلك أحب إليها من تشبيه البنان بالدود في بيت امرىء القيس، وإن كان تشبيها أشد إصابة.

انتهی کلام (ابن رشیق)

[٧٨٧] الضنوبري في نحو ممّا تقدم.

بسطت أنامل لؤلؤ أطرافها وتقنَّعت لك بالدجي فوق الضحي

فيها تطاريف من المرجانِ وتنقبت بسقائق النعمانِ

[٧٨٨] ومن قديم ما قيل في هذا المعنى قول (عُكاسة العميّ)

قم فاسقني من قَهوة اكوابا تدع الصحيح بعقله مرتابا من كف جارية كان بنائها من فضة قد طرفت عنابا

ولابن المعتزفي التطاريف السود

إلى الليال تجلوه فقلبها الليالُ

[٧٨٩] وقال بعض المتأخرين:

وكفّ كنان الشمس مندت بننائها

وبين جُفونِها حَصرب البَسوسِ كمثمل الخَمصر في صَصافي الكؤوس معرّصنعمة المحرؤوس بابنوس وحصوراء اللواحظ بين قلبي تَصرى مصاء النعيم يجصولُ فيها كمان بنائها أقلامُ عماج ٍ

[ ۷۹۰] وأنتبد ابن الجلاب في (روح التبعير) لأبي بكر محمد بن عياض القرطبي.

مَنْ للغيزالية والغيزال بحسبها

في الخدة أو في العين أو في الهاد

<sup>(</sup>٨٥) رواية الديوان تقلبه كفُّ كأنّ سامها طُوقت

<sup>(</sup>٨٦) كلاك تخفيف كلاك

<sup>[</sup>۷۸۷] ديوان الصنوبري، ص ٥٠٢ رقم ١٣٥

<sup>[</sup>۷۸۸] الأغاني، ح ٣، ص ٥٥٥

<sup>[</sup> ٧٩ · ]

خضبت أناملَها السواد وقلما ابصرتُ أقداماً بعني مدادِ وقد قدمنا في باب الزينة (١٨٠) ما ورد في السنة من كراهة التطريف والنقش واستحباب الغمس أي الخضاب، ثمّ تلونا ذلك بما ورد في إباحتها والترخيص فيها بما أغنى عن تكراره هنا فينظر ذلك هناك

<sup>(</sup>۸۷) الرقم [٦٣]

# في ذِكر النحور والصدور

[٧٩١] النصر موضع القلادة من الصدر، كذا قال صاحب الصحاح، قال وكذلك اللبة. وقال الأعلم في (شرحه لأشعار الستة) عند قول امرىء القيس.

مُهِفَهُفَةُ بَيضًاء غَيرُ مَفَاضَةٍ تَرائبُهَا مَصَقُولَةُ كَالسَّجَنجِلِ (٨٨)

قال: الترائب جمع تريبة وهي موضع القلادة من الصدر فيخرج من كلامه أن النحور واللبات والترائب ألفاظ مترادفة، وفي ذلك نظر.

[۲۹۲] وفي أبيات (الحماسة)

سَـوْدٌ ذوائبُـها بِيضٌ تـرائبُـها دُرمٌ مـرافقـها في خَلقِـها عمَـمُ دُرم: أي ممتلئات باللحم، وعَمَم(^^) أي تمام وكمال.

[٧٩٣] وأنشد ثابت في كتاب (خلق الانسان).

والسزعفران عسلى تسرائبها شسرق به اللّبسات والنحسرُ فهذا قد أخبر أن صفرة ترائبها إنما هي لأجل الخلوق.

[ ٧٩٤] فأما قول (ابن مطير). أنشده أبو علي في (الأمالي): بصفر تَراقيها وحُمرِ اكفُها وسودٍ نواصيها وبيضٍ خُدودُها

<sup>[</sup>۷۹۱] ديوان امريء القيس، ص ۷۶ رقم ۱

<sup>(</sup>٨٨) السحيحل قطع الفصة وسيائكها ويقال هو الدهب وقيل الرعفران

<sup>[</sup>٧٩٧] الحماسة، ح ٢، ص ١٣٧ رقم ٨٣٥ والبيت لرياد بن حمَل [بالحاء المهملة]

<sup>(</sup>٨٩) وعمم الطويل أيصاً

<sup>[</sup>٧٩٣] خلق الإسسان لشائت، ص ٢٤٥، ص وخلق الإنسمان لابن عبد السرحمن، ص ٧٩٠ اللسان (ترب)

<sup>[</sup>٧٩٤] ديوان الحسين بن مطير الاسدي، ص ٤٥، وأمالي القالي، ح ١، ص ١٦٥ [باحتلاف قليل]

[٥٩٧] وقول بشار:

وصفراء متل النزعفران شربتها على صوت صفراء الترائب رُودِ (۱۰۰) حسدتُ عليها كل شيء يمسّها وما كنتُ لولا حبّها بحسودِ

فيحتمل أن تكون هذه الصفرة صفرة الخلوق كما تقدم، وأن تكون صفرة الحلى المذهب، كذا قال عاصم في (شرحه للحماسة).

[٧٩٦] وقال الشاعر فيما يتعلق بهذا الفصل:

حقاق من العاج قد ركبت على صَحن صَدرٍ من المرمرِ [٧٩٧] وقال ابن المعتز

وذات دلال سبت مهجتي بمستشرفين على مرمر كأن العقود على نصرِها نجومٌ نظرن إلى المُشتري [۷۹۸] أخذه من قول (الحارث بن خالد)

كأنما الحاليُ على نَصرِها نجومُ فجرٍ ساطع أبلج ِ [٧٩٩] وقال (الأعشى):

عهدي بها في الحي قد سربلت هيفاء مثلَ المُهرة الضّامرِ قد نهدَ التديُّ على نَصرِها في مشعرفِ ذي بَهجةٍ ثائرِ لو استعدت ميتاً إلى نصرها عاش ولم ينقل إلى قابرِ

[٨٠٠] وأنشد صاحب (الرهر) للعباس(١١) بن الحسن بن عبيد

<sup>[</sup>۵۹۷] دیوان بشار، ح ۲، ص ۱۱۸

<sup>(</sup>۹۰) الديوان وأصفر شربته

<sup>[</sup>٧٩٦] سيرد في الفقرة ٨١٦ وهناك تحريحه

<sup>[</sup>۷۹۸] لم أحده في شعره المحموع (تحقيق د يحيى الحبوري)

<sup>[</sup>٩٩٧] ديوان الأعشى، ص ٩٢ - ٩٣، وإمالي الشجري، ح ٢، ص ١٠٥

<sup>[</sup>۸۰۰] زهر الأداب، ص ۹۱

<sup>(</sup>٩١) العباس بن الحسن أبو الفضل العلوي، قدم بعداد أيام الرشيد ثم صحب المأمون قيا إنه أشعر أل أبي طالب توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة تاريح بغداد، ح ١٢، ص ١٢٦ والوافي، ج ١٦، ص ١٤٨ رقم ١٨٨

الله بن العباس بن علي بن أبي طالب \_ رض \_

أباح لك الهوى بِيضٌ حسانٌ سبينك بالعيون وبالتُغورِ"؟ نظرتَ إلى النحور فكدت تقضي وأولى لو نظرتَ إلى الخُصورِ

(٩٢) الرهر أتاح

[٨٠١] يقال للمرأة إذا كعب ثديها أي ظهر كاعب، فإذا فلك أي استدار قيل مفلكة، فإذا نهد أي علا وأشرف قيل ناهد، وبعضهم يجعل الناهد والمفلكة واحداً.

[٨٠٢] قال أبو الفرج: قيل لابراهيم بن سيار النظام· أي مقادير الثدي أحمد؟

فقال: وجدت الناس يختلفون في الشهوات وسمعنا الله تعالى يقول حين وصف الحور العين ﴿كواعب أتراباً ﴾ ولم يقل فوالك ولا نواهد(١٠)، وقالت العرب: يسار الكواعب، ولم تقل يسار الفوالك، ولا يسار النواهد، فأثر النظام ابتداء النهود، وفي ضمن ذلك تَفضيله صِغَر الثديّ على كبيره.

[٨٠٣] وقال كُثيِّر في مثل هذا

على حين شبّت واستبان نهودُها بها حمر انعام البلاد وسودُها

نظرت إليها نظرةً وهي عاتقً نظرت إليها نظرةً ما يَسرني

[٨٠٤] وبين ابن الجهم القدر الذي يريده من يريد صعفر الشدي بقوله:

يملا الكف ولا يفضلُها وإذا ثنّيته لا ينتني

[٨٠٥] وسئل آخر فقال:

أريده ضخماً في غير تَمديدِ مُركنّاً في غَير تَبديدِ (١١)

<sup>[</sup>۸۰۲] اخبار النساء، ص ۲۳۷

<sup>(</sup>٩٣) احلت ر بالعبارات الأحيرة من الفقرة

<sup>[</sup>٨٠٤] من غاب عنه المطرب، ج ١٦١، وديوان على بن الجهم، ص ١٨٨

١٥٠٨

<sup>(</sup>٩٤) كذا في الأصول

فهذا استحسن كبره وأراد منه أن يكون مركناً أي ذا أركان. [٨٠٦] وهو المقعد الذي عناه النابغة بقوله

والبطئ ذو عَكنٍ لطيف طَيّه والنحرُ تنفجه بتدي مُعقدِ

[٨٠٧] قال أبو عبيدة: دخل مالك بن الحارث على الأشتر على علي درض مصبيحة بنائه على بعض نسائه فقال. كيف وجد أمير المؤمنين أهله وقال .

كخير امرأة لولا أنها حـدًاء، قباء. فقال: وهل تريد الرجال من النساء إلّا ذاك؟!

قال الا، حتى تروي الرضيع وتدفىء الضجيع (١٠٠).

الحداء الصغيرة الثديين، والقباء: اللطيفة الكشحين

[٨٠٨] الجاحظ في (البيان). قال. كتب الحجاج بن يوسف إلى الحكم أن يخطب لابنه عبد الملك ما امرأة جميلة من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومها، ذليلة في نفسها، أمة لبعلها، فكتب إليه قد أصبتها وهي خولة بنت مسبخ لولا عظم ثديها، فكتب إليه الحجاج:

لا يحسن نحر المرأة حتى يعظم ثدياها. وزوّجها ابنه.

[٨٠٩] وقال المراربن منقذ،

صَلتَةُ الخَدَ طويل جيدُها ضخمةُ الثدي ولمّا ينكسرُ (١٠)

<sup>[</sup>٨٠٦] اخبار النساء، ص ٣٣٨

<sup>[</sup>٨٠٧] اخبار النساء، ص ٢٣٢ البيان والتبيين، ح ٢، ص ٧٨، وعيون الأخبار، ح ٤٠ ص ٣٠ وراحع العقرة [٢٦٤]

<sup>(</sup>۹۵) ر تماری، تحریف

<sup>[</sup>٨٠٨] البيان والتبيين، ح ٤، ص ٨٠ عيون الأخبار، ح ٤، ص ٣٠، واحبار النساء، ص ٢٥٠.

<sup>[</sup>٨٠٩] عيون الأخبار، ج ٤، ص ٣، والاختيارين، ص ٢٥٦، والعمدة، ح ٢، ص ١١٨

<sup>(</sup>٩٦) صلتة الحد. أي منجردة الحدّ، مرّ النيت في الفقرة [٧٤٨]

[۸۱۰] ومن هنا أخذ (بشار) قوله.

والثديُّ تَحسبُه وسنانَ أو كسِلًا وقد تمايل مَيلًا غير مُنكسرِ [٨١١] ومن أبيات (الحماسة)

ابت السروادفُ والتسديّ لقُمصها مَسَ البطون، وأن تمسَّ ظهورا وإذا السرياحُ مع العَتيّ تناوحت نبهن حاسدةً وهِجن غَيورا

يقول إن ارتفاع شدييها يمنع الشوب أن يمس البطن، وارتفاع ردفها يمنعه أن يمس الظهر، فإذا تناوحت الرياح، أي أتت من كل ناحية، وجدت بين جسمها والثوب هواء خالياً فتمكنت من رفعه فيبدو ما تحته فينبه حسد الحاسده، وتتهيج غيرة الغيور.

[٨١٢] وينظر إلى طرف من هذا المعنى قول الفرزدق.

إذا بطحتْ فوق الأشافي رفعتها بتديين في صدر عريض وكعثب

وزعم أنها إذا بطحت على وجهها لم تمس الأرض بشيء من تديها إلا برؤوس ثدييها وبكعثبها لعظم ذلك، فصارت لبدنها كالأثافي، وسيأتى الكلام(١٠٠) على هذا البيت بعد هذا.

[٨١٣] وقال (الأعشى) في الناهد.

عَهدي بها في الحبّي قد سُربلتْ هبفاء مثلَ المُهرة الضامر فد نهدَ النّديُ على نَحرها في مُسْرفٍ ذي بهجةٍ نائر [3/٨] وقال عبد اللّه بن أبي السمط.

كأنّ النهودَ وقد بدتْ وزان العفود بهنّ النحورا

<sup>[</sup> ۸۱] تشعیهات ابس ابی عون، ص ۱۱۰، ودیوان بشار، ح ۲، ص ۲۲۲

<sup>[</sup>۸۱۱] امالى الفالي، ح ١، ص ٢٢٠ العقد، ح ٦، ص ١٠٨٠ الحماسية، ح ٢، ص ٤١ رقم ٤٩٦٠ المحك، ص ٢٥٣، والسمط، ص ١٠٧

<sup>[</sup>۸۱۲] العقد، ح ٦، ص ١٠٨، واحدار النساء، ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٩٧) ابطر العقرة [٥١١]

<sup>[</sup>٨١٣] مرّ البيتان في العقرة ٧٧٩ وهناك تخريحهما

<sup>[</sup> ٨١٤] حمع الحواهر، ص ١٣٧، من عاب عنه المطرب، ص ١٦

حملن من المِسك شيئاً يسيرا (١٥٠)

جِقاقُ من العاج مكنونة [٨١٥] وهذا كقول ابن الرومي

ودرً زانه حُسْنُ اتَساقِ أهددا الدرُ من هدي الحقِاقِ؟

صُدورٌ فوقهنُ حقاقُ عاج يقول القائلون إذا رأوه

[٨١٦] ونحو منه قول الآخر.

على صُحن صدرٍ من المرمرِ بتسبه مسامير من عَسبرِ حقاقٌ من العاج قد ركبت خُتيين السقوطَ فاتبتنها

[٨١٧] والأصل في ذلك كله قول عمرو بن كلتوم ا

وتُدياً متلَ حُقِّ العاجِ رَخْصاً حَصاناً من اكعِّ السلامِسينا [٨١٨] وقال ابن المعتز

وذاتِ دلال سَبَتْ مُهجتي بمستشرفين على مَرْمِر كانسهما خُرطُ كالمورةِ باعلاهما نُقطتا عَنبر

[٨١٩] وأنشد الحجاري في (المسهب) لبعضهم

مالتُ فمال الغُصنُ من أعطافِها ما أُشرعتُ إلّا لحمي قطافِها('') تَجدا دُمي قد جَفَ في أطرافِها(''') يا صاحبيً بمهجتي خُمصانـةُ في الصـدر منها للطعان أسنُـةُ إن انكـرت قتـلي هنـاك ففتّنا

[ ٨٢٠] ويتطرق طرفاً من معنى هده الأبيات ابن الابار في كناب (الجلة السيراء) للأمير المقدس ـ رح -:

<sup>(</sup>٩٨) وهدا البيت في العقرة ٧٩٦

<sup>[</sup>٨١٥] التشييهات، ص ١١٥٠ من عاب عنه المطرب، ص ١٦١، وجمع الحواهر، ص ١٢

<sup>[</sup>۸۱۷] التشبيهات، ص ۱۱٤

<sup>[</sup>۸۱۸] شعر ابن المعتر، ح ۲، ص ۲۹۶ (عن کتابنا)

<sup>[</sup>٨١٩] لعالب بن رياح المعروف بالحجام الدحيرة، ح ٢، ص ٨٢٧

<sup>(</sup>۹۹) ر لحسی

<sup>(</sup>١٠٠) الدحيرة تريا

<sup>[</sup>۸۲۰] الحله السيراء، ح ۱، ص ٦

وحوراء تستعلي بنهدين أسرعا تقول، وقد رقّت لما بي - أجازعٌ فقلت لها جفناك غَرّا تَجلّدي وما زلت ألقى القِرنَ يغسل رمحه

ولا غرو أن يدعو هواها فأتبعه (۱۰۰) وأنت جريء والأسنة مُشرعه ونهداكِ هذا نفسَ هيمانَ مُوجَعَه فكيف بمن يلقى الفؤادَ بأربعة عادراً (۱۰۲۱)

قال ابن الابار:

صدر هذا عنهم، وقد أنشد بمحلهم للقاضي أبي بكر بن العربي في مداعب له من فتيان الملثمة هز رمحه عليه وأوما به إليه:

يهـزّ عـليَّ الـرمـحَ ظبيِّ مهعهفٌ لعـوبٌ بالبابِ البريـة عـابثُ فلـو كان رمحاً واحـداً لاتقيتـه ولكنـه رمـحُ وثانٍ وثـالـثُ

قال كذا قرأته في ديوان شعره والبيتان عندي بالاسناد للقاضي أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية

[۸۲۱] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال: كان هشام بن عبد المك مشتهراً بحب ابنته عائشة دون سائر اخواتها، وكان لا يصبر عنها، وكان إذا ركب في جنده ركبت بين يديه وإن ثدييها في صدرها كالرمانتين

<sup>(</sup>۱۱) م وسیمراء

<sup>(</sup>۱۰۲) ص هؤادي،

# [٨٢٢] قال امرق القيس·

وكَشْبَح لَطَيْفٍ كَالْجَدِيلِ مَحْصَر وَسَاقٍ كَأَنْبُوبِ السَّقِيّ المُذَلِّلِ (١٠١) الكشيح: الخصر، والجديل. العنان المظفور، يشير بذلك إلى رقة الخصر.

# [٨٢٣] ومن أبيات (الحماسة):

عقيلية اما ملاث إزارها فيدعص واما خَصرُها فَبتيلُ ملاث إزارها: الموضع الذي يلاث الازار عليه أي يلف، يريد ردفها، والدعص هو الكثيب من الرمل، وبتيل أي رقيق، والبتل (10) القطع. يريد أنه لرقته كاد أن ينقطع.

[ ٨٢٤] وهذا كقول (ابن عبد ربه).

يا لؤلؤاً يُسبِي العقولَ أنيقا ورَسَاً بتقطيع القُلوب رَفيقا ما إنْ رأيتُ ولا سَمعتُ بمثله دراً يعودُ من الحياء عَقيقا وإذا نظرتَ إلى محاسن وجهه القيتَ وجهكَ في سناه غريقا يا من تقطع خَصرُه من رقّة ما بالُ قلبك لا يكونُ رقيقا؟!

[٨٢٥] ويقال إن (أبا الطيب المتنبي) لما سمع هذه الأبيات صعق بيديه استحساناً لها وقال: والله يا ابن عبد ربه ليأتينك أهمل العراق حبواً.

<sup>[</sup>۸۲۲] دیوان امریء القیس، ص ۷۷ رقم ۱

<sup>(</sup>١٠٣) السقى المخل المسقى، المدلل الذي حمعت اعداقه

ر [۲۲۸] الذخيرة، ح ٢، ص ١٤٦، والحماسة، ح ٢، ص ٩٤ رقم ٥٤٦

<sup>(</sup>۱۰٤) ص التل،تحریف

<sup>[</sup> ٨٣٤] العقد، ح ٥، ص ٣٩٩ \_ ٤٠٠، والديوان، ص ١٣٨ رقم ١٨٢

[٨٢٦] وقال (حبيب)

مها الوَحسَ لولا أن هَاتَا أوانسٌ قنا الخطَّ لولا أن تلكَ ذُوابِلُ من الهِيفِ لو أنَّ الخلاخلَ صُيِّرتْ لها وسَحاً جَالتْ عليها الخَلاخِلُ

[٨٢٧] وقال (أبو الطيب المتنبي):

وخَصرٌ تتبت الأبصارُ فيه كأن عليه من حَدَقٍ نطاقاً الله الله المحكم أخذه (السرى) فقال:

وأغيد مُهْترَ على صحنِ خَده غلائلُ من صبغ الحياء رِقاقُ أحاطتْ عيونُ الناظرين بخصره فهنً له دونَ النّطاق نِطاقُ

[٨٢٩] وقد أنشدنا فيما تقدم من الفصول بيتي (العباس بن الحسن) وهما

أباح لك الهوى بيضٌ حِسانٌ سبينك بالعيون وبالتغور نظرتَ إلى الخُصورِ (۱۱۰) فظرتَ إلى الخُصورِ (۱۱۰)

[ ٨٣٠] وقال (أحمد بن المغلِّس)(٢ ١) من شعراء (اليتيمة).

وليال دجت لنا أم تسعورُ حامالُت رمانها الصدورُ مرهفاتٌ من فوقهن الخصورُ

ابسروق تسلالات ام شخورُ وغصونُ تساودت ام قدودُ متقللاتُ اردافهن ولكن

<sup>[</sup>٨٢٨] ديوان ابي تمام (الصولي)، ح ٢، ص ٣٢٤ ـ ٣٢٥ رقم ١٣١

<sup>[</sup>٨٢٧] اليتيمة، ج ٢، ص ١٢٥، والديوان، ح ٢، ص ٢٩٦

<sup>(</sup>١٠٥) النطاق شقة تلسبها المرأة، وتشد وسطها والجمع نطق

<sup>[</sup>٨٢٨] اليتيمة، ج ٢، ص ١٢٥، وبيوان السري الرقاء، ح ٢، ص ٤٧٥ رقم ٣٦٠

<sup>[</sup>٨٢٩] انظر الفقرة [٨٠٠]

<sup>(</sup>١٠٦) رواية العقرة السابقة البحور

<sup>[</sup>۸۳۰] اليتيمة، ح ٣، ص ١٢٩

<sup>(</sup>۱۰۷) أحمد بن المعلِّس من شعراء العراق في القرن الرابع الهجري، مدح الـورير سـابور بن اردشير وعيره من حكام العراق اليتيمة، ح ٣، ص ١٢٩

[ ٨٣١] من استحسن من المرأة الضمور والهيف لزم أن يكون غير مستحسن للعكن، فإن العكن لا يكون إلّا مع السمن، ولأجل هذا احتاج النابغة إلى التحرز في قوله (١٠٠٠)

والبطن ذو عكن لطيف طيّه والنصر ينقصه بتدي مقعد

قوله (لطيف طيه) تحرز من السمن المعيب فأراد أن بطنها ألطف ما يمكن أن يكون عليه بطن ذات عكن.

[۸۳۲] وقد تقدم حديث هيت المخنث وقوله لعبد الله بن أبي أمية: «عليك ببادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بتمان» مراده بذلك أنها تقبل بأربع عكن، ولكل واحدة طرفان ممّا يلي ظهرها فهي تدبر بتمان

[۸۳۳] قال الشاعر:

لما رأت أن الصحيال قد أنْ قامت تهادى في رَقيق الكتّانُ

[٨٣٤] قال يزيد بن معاوية في زوجته (أم خالد بنت هاشم بن عتبة).

لها عُكنُ بيضٌ كأنَّ متونَها إذا شَفَّ عنها السابري هداح وقال آخر.

لها عُكُنُ وافٍ وبطنَ معكَنَ واختم مثل القُعب غير مُنورِ وقد تقدم (١٠) إنتماد هذا البيت مع صلته قبل هذا.

<sup>[171]</sup> 

<sup>(</sup>١٠٨) مرّ البيت في الرقم [٨٠٦]

<sup>[</sup>۸۳۲] العقرة ۸۵۰

<sup>[</sup>٨٣٤] لم أحده في شعره المحموع:

<sup>(</sup>١٠٩) الفقرة [٤١٦] وسيرد مرة أحرى في [٨٤٨]

: :

[٨٣٥] الرشاطي في كتاب (اقتباس الأنوار) قال كان سابور بن أردشير أجمل ملوك فارس، وكان قد استولى على بعض الشام، وتوجه إلى سواد العراق، وحاصر صاحب الحَضْر وهو حصن منيع هناك، فأقام عليه أربعة أعوام لا يقدر منه على شيء، فأشرفت ابنة صاحب الحَضر، وكانت تسمّى نضيرة (١١) وكانت أجمل أهل زمانها، فرأت سابور فهوته وراسلته فاشترط لها ما أرادت فدلته على موضع من الحصن فملكه وقتل أباها، فلم تزل ليلتها تتقلب على فراشها لا تنام فسألها عن ذلك فقالت إن جنبي لينبو عن فراشك هذا، فقال إنه من خزّ الصين وإنه لمحشو بالقز، وما نامت الملوك على ألين منه، ثم أمر أن يلتمس ما كان يؤذيها فوجدوه ورقه آس كانت على الفراش، وقد لصقت باحدى عكنها وقد أترت فيها، وخرج الدم من مكانها، وذلك للينها ونعومتها وفي الحكاية طول.

[٨٣٦] وقال ابن وكيع ممّا له تعلق بهذا الفصل أنشده الحصري في كتاب (نور الطرف).

خُدْها بكفًيْ فاتر الجُفُونِ مدامة كدمية المُحرونِ على غديرٍ أملس البُطونِ ((()) متل فرند الصارم المسنونِ أمواجه كعُكنِ البُطونِ البُطونِ

<sup>[</sup>۸۳۰] سميرة ابن هشمام، ح ۱، ص ۹۱ ـ ۹۰ المروص الانف، ح ۱، ص ۹۱ ـ ۹۱ نم الهوى، ص ۲۷۲، والأعانى، ج ۲، ص ۱۱۲

<sup>(</sup> ۱۱ ) س بصيرة، تحريف وفي الأعابي هي النضيرة بنت الصبيرين وأورد صاحب الأعابي الحدر بتفصيل واف

<sup>[</sup>٨٣٦] غرائب التبيهات، ص ٦١، وديوان اس وكيع التبيسي ـ قيد الطبع ـ الرقم ١٠١

<sup>(</sup>۱۱۱) الديوان على خليح

[٨٣٧] وكرر (ابن وكيع) هذا المعنى في قوله:

تىدارىجُـه يحكـينَ بطنـاً مُعكَنـا بتكسِـيرهـا إيـاه تـوبـاً مغبّنـا سقانيَ كأسَ الراح شاطىءُ جدول إذا صـافَحته راحـةُ الريـح خِلتَـهُ

[٨٣٨] وأنشد ابن الجلاب في (روح الشعر) لابن صارة(١١٢٠):

والنهر قد رقت غسلالة متنبه تتروقرق الأمواج فيه كأنها

وعليه من ذَهَب الأصيل طِرازُ ١٠٠٠ عكنُ البطون تضمّها الاعجازُ ١٠٠٠

<sup>[</sup>٨٣٧] غرائب التنبيهات، ص ٦١، ديوان ابن وكيع التنيسي ـ الرقم ٩٧

<sup>[</sup>٨٣٨] خريدة القصر/ المعرب، ح ٢، ص ٣٣١

<sup>(</sup>۱۱۲) سترد ترحمته في هامش الفقرة [٨٥٦]

<sup>(</sup>١١٣) المريدة علالة صبعه

<sup>(</sup>١١٤) الخريدة كأنه تهزها

[٨٣٩] قال صاحب (الصحاح) تقول كان ذلك يقطع سُرك بالضم ولا تقول قبل أن تقطع سرتك، لأن السرة لا تقطع، وإنما هي اسم للموضع الذي يكون فيه السرّ، والسرّ هو الطرف الذي يقطع منها.

وقد قدمنا (۱٬۰۰) في باب الأوصاف المجملة أن السرة من الأربعة التي يستحب اتساعها من المرأة، وذكرنا قولهم في وصفها كمدهن العاج إشارة إلى اتساعها وبياضها.

[٨٤٠] وقال ابن المعتز وجمع بين ذكر العكن والسرر.

وتحت زنانير شدددن عُقودها زنانير اعكانٍ معاقدها السُررُ

[ ٨٤١] قال أبو الحسن الباخرزي في كتاب (دمية القصر) لم أزل أستحسن هذا المعنى لابن المعتز، وتملكني الاعجاب به حتى سمعت قول التهامي (١١١).

وغادرت في العدا طَعناً يحق به ضرباً كما حُقت الاعكان بالسُررِ فغطّى استحسانى لهذا البيت على استحساني لما قبله.

[٨٤٢] ومن كتاب (كنوز المطالب) لابن سعيد، وذكر تميم بن المعز فقال.

ومن أحسن ما قيل في نيل مصر.

[٨٣٩] الصنحاح سرّ

<sup>(</sup>۱۱۰) العقرة ٨ ٦

<sup>[</sup> ٨٤] ديوان المعاني، ج ١، ص ٢٥١

<sup>[</sup>۸٤٨] دمية القصر، ح ١، ص ١١٧

<sup>(</sup>۱۱٦)ديوان التهامي، ص ٤١

<sup>[</sup>٨٤٢] لم أحده في ديوان تميم بن المعرّ الفاطمي

والسفنُ تصعد كالخيول بنا في موجه والماء ينحدرُ فكانما امواجه عكن وكانما داراتُه سررُ وقال ابن سعيد: وقد رويت هذه الأبيات للأمير منصور بن دبيس(١٠٠٠) في نيل العراق.

[٨٤٣] ولبهاء الدين بن زهير المصري.

حبدًا نفصةُ ريح فرَجت عني غمّهُ ضربت شوب فتاةً اظهرت تِيهاً وحِسمهُ ورأيتُ البطن والسّرةُ والخَصَر وثمّهُ

[338] وذكر الباخرزي في كتاب (دمية القصر) المذكور قبل أن يتعلق بهذا الفصل وإن لم يكن فيه تصريح بذكر السرة قال: أمر بهاء الدولة (۱۱۰ أبا الحسن بن أحمد أن يكتب له أبياتاً من الشعر من نظمه مستحسنه لتكتب على تكة سراويل فقال ارتجالاً:

لِـمَ لا اتيـهُ ومَضجَـعـي بين الـرُوادفِ والخُصـورِ وإذا نُسجـتُ فاننـي بين الترائـب والنحـورِ ولقد نشاتُ صعيرةً باكـف ربات الخدور قال الباخرزي. وصدق فهذا من أحسن ما قيل في هذا المعنى. قال الباخرزي التِكّة. هي قُفل اللذة(١١١).

<sup>(</sup>۱۱۷) منصور بن دبيس بن علي الأسدي، بهاء الدولة (٤٧٩ هـ) أمير الحلة وبادية العبراق وليها بعد وهاة أبيه حلع عليه الخليفة وأقره في امارته، فاستمر الى أن توفي كهلاً، وكان شاعراً، أبن الأثير، ح ١٠، ص ١٥، الإعلام، ح ٧، ص ٢٩٩.

<sup>[</sup>٨٤٣] ديوان البهاء زهير، ص ٢٣٨

<sup>[</sup>٨٤٤] دمية القصر، ج ١، ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩ والأبيات لاحمد بن على النتِّي أبي الحسر

<sup>(</sup>١١٨) بهاء الدولة أحمد بن فساحسرو (٤٠٣ هـ) كان اطلم بني سويّه، ارتك الكثير من القائح المنتظم، ح ٧، ص ٢٦٤، والوافي، ح ٧، ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ رقم ٢٧٧٤

<sup>(</sup>١١٩) عبارة الباحرري قعل باب اللدة



[ ٨٤٥] لم يختلف أحد في استحسان ضخامة الفرج وكبره، ومن اختلف في استحسان السمن والضمور وكبر الثدي ووفور العجيزة أو توسطها لم يختلف في هذا، بل جميعهم متفق على أن الفرج مهما ازداد ضخامة ووفوراً ازداد حُسناً واستحق تفضيلاً ومدحاً.

[٨٤٦] قال النابغة يذكر المتجردة امرأة النعمان، وقد كان النعمان سأله ذلك:

وإذا لمستَ لمستَ اختمَ جاثماً وإذا طَعنتَ طَعنتَ في مُستهدفٍ وإذا نزعتَ نزعتَ عن مُستحصف

مُتحيَّزاً لمكانه ملء اليدِ رابى المجسَّةِ بالعَبير مُقَرمدِ نزعَ الحزق، بالرشاءِ المُحصَدِ

الأخثم - بالخاء المعجمة والثاء المثلثة - العريض المرتفع

والجاثم (۱۲ مراحيم مرص الذي ثبت في موضعه وتمكن، وأصل الجاثم الرابض: اللاصق بالأرض. وقوله. متحيزاً لمكانه يعني أنه قد حاز ما حوله وبرز مراح والعبير الزعفران، والمقرمد المطلى وقوله: إذا نزعت نزعت عن مستحصف. أصل النزع جذب الحبل من البئر فضربه مثلاً لجذب الذكر من الفرج، المستحصف الشديد، الضيق، القليل البلل.

والحزور الغلام القوي، الرشا المحصد. الحبل المفتول، يقول هو ضيق فإذا نزعت منه نزعت بسدة كما ينزع الغلام القوي الحبل المحكم الفتل وخصه بذلك لأنه يأمن عليه فيشتد جذبه له

<sup>[</sup>٨٤٦] حمع الحواهر، ح ٢٤٠ اللسان حتم، حثم، وديوان النابعة، ص ٤١ \_ ٢٤

<sup>(</sup> ۱۲) ر الحاتم، تحریف

[٨٤٧] وأنتعد (سيبويه) في هذا المعنى.

إنّ الها مركبًا أرزبًا كأن جبهةُ درِّ أحبا(١٠١١)

المركب والركب: أعلى الفرج، والارزب: الغليظ، ويروى مركناً بالنون وهو كناية عن شكله، يريد أنه ذو أركان.

وقد شبهوه بكركرة البعير وهي الرحى التي تحت زوره، وما أرادوا بذلك إلّا نتوءه وعظمه وجرمه.

[٨٤٨] قال أبو عُيينة الأسدي(١٣٠) يضاطب أسماء بنت ضارجة، ويشير إلى ابنته هند

جـزاكَ اللّـهُ يـا اسمـاء خيـراً فقد ارضيـتَ فَيشلــةَ الامـيرِ بصدع قد يفـوحُ المسـكُ منـه عظيـم مثـل كـركـرةِ البَـعـيرِ

وشبهوه أيضاً بسنام البعير والناقة.

قال عبد بني الحسحاس(١٢٢)٠

من كمل بيضاء لمها كمعتب مثل سنام البكرة المائل

وبالقعب المكفو أيضاً وهو القدح المقلوب وذلك أيضاً لضخامته ونتوبّه. وقد تقدم قول هيت(١٢١) في بادية بنت غيلان، وبين رجليها كالقعب المكفوء.

وقال الشاعر (١٢٥)

<sup>[</sup>٨٤٧] اللسان ررب

<sup>(</sup>۱۳۱) س مرکباً

<sup>[</sup>٨٤٨] عيون الأخبار، ح ٤، ص ٩٨، بلاغات المساء، ص ١٥١، الحماسة البصرية، ح ٢، ص ٣٦٨، وشقائق الاترنح، ص ٤٩ ـ ٥٠ وانظر العقرة ٩٦٢ القادمة والأغاني، ح ٢٠، ص ٣٣٣

<sup>(</sup>١٢٢) ي الحماسة البصرية ومصادر أحرى، عقيمة

<sup>(</sup>۱۲۲) اخبار النساء، ص ۳۳۹

الكعثب العرج الصحم الباتىء البكرة العتية من البوق.

<sup>(</sup>۱۲٤) الفقرة [٥٨٥]

<sup>(</sup>١٢٥) سبق في الفقرة ١٢٥

لها كفلٌ وافٍ وبطنٌ معكنٌ وأختمُ مثل القَعب غير منور يشير بقوله غير منور بكسر الواو أنه حلق ولم ينبت بعد.

[٨٤٩] ومن أبيات (الحماسة)

قسامت تمطّى والقميصُ منخـرقْ فصـادقَ الخَـرقُ مكانـاً قـد كُلِقْ كـأنّـه قَـعْـبُ نُضـارٍ مُنْقَلِـقْ(١٠١١)

[٨٥٠] وأنتد أبو علي في (الأمالي) \_ وهو للأعشى:

إذا انبطحت جافى عن الأرض بطنها وخواها رَاب كهامة جُنْبل ِ إِذَا ما علاها فارسٌ متبذلٌ فَنعمَ فِراسُ الفارسِ المتبذّل ِ

خوأها(١٣٧) بالخاء المعجمة أي رفعها، والجُنبل - بضم الجيم - هو الفَرج العظيم يقول إن كعثبها لضخامت يرفعها إذا انبطحت فتتجافى لذلك بطنها عن الأرض.

[٥٨١] وهذا كقول الفرزدق

إذا بطحت فوق الأثافي رفعتها بثديين في صدر عريض وكعثب

زعم أنها إذا بطحت لم يمس الأرض منها إلّا ثدياها وكعثبها، فكانت لبدنها كالأتافي، وقد تقدم الكلام على هذا البيت.

[٨٥٢] وقوله إذا ما علاها فارس متبذل، هو كقول الفرزدق أيضاً

<sup>[</sup>٨٤٩] الحماسة، ح ٢، ص ٤٤٦ رقم ١٨٥٧ ديوان الحماسة، ص ٢٢٦، وشرح المختار من شعر بشار، ص ٢٣٩

<sup>(</sup>١٢٦) النصار شجر تتحد من حشيه القصاع، وريما اريد به الدهب

<sup>[</sup> ٥٠] الصعح المدير، ص ٢٢٥، رقم ٧٧، والإمالي، ح ٢، ص ٧ [بلا عرو]

<sup>(</sup>۱۲۷) صحری، بالحاء، تحریف،

<sup>[</sup>٨٥١] مر البيت وشرحه في العقرة [٨١٢]

ما مركبٌ وركوب الخيل يعجبني النّ النهرت النهرت

كمركب بين دملوج وخلضال انفساس امشالسها مين تحت

وقد ذموا بصغر الفرج وهجوا به وعدوه في أوصاف النساء المذمومة وقالوا: امرأة قُعِرة \_ بفتح القاف وكسر العين المهملة \_ إذا كانت قليلة لحم الفرج.

[۸۰۳] قال (ابن میادة) یهجو نساء٠

وتُبدي الحُميسيّاتُ في حَلّ زينةٍ فُروجاً حَاثار الصّغارِ من البَهْمِ

يعنى آثار أظلافها في الأرض إذا مشت

[30] قال (ابن ميادة): فاتفق أن ضلت لي أبل فخرجت في طلبها فدفعت إلى حي الحمسيس، فرأيت عجوزاً بفناء بيت فأقبلت عليها أنشدها فعرفتني، وأنا لا أدري وكانت جالسة بفناء بيت فاستوقفتني، تم دخلت إلى البيت وكلّمت جارية لها فلم يرعني إلا فاستوقفتني، تم دخلت إلى البيت وكلّمت جارية لها فلم يرعني إلا ريح الطّيب قد نفح من اللبيت (١٠٠٠، وإذا بامرأة جميلة قد هتكت السّتر، وقد استقبلتني وعليها إزار أحمر فأطلقته وقالت انظريا ابن ميّادة الزانية أهذا كما نعت أم لا؟ فما رأيت أضخم منها قُبلًا، لقد نتأ بين فخذيها كأنه القعب المكفوء، فقلت: لا والله ما هو كما بعت وما هو إلّا كآثار القياسرة الدّهم.

وانصرف ابن ميادة وفي نفسه من المرأة شيء، فكان ينسب بها القياسرة.

القياسرة: الابل العظام، والجميسيات (١٢١) بالجيم منسوبات إلى بني جميس بن عامر، قال ذلك الرشاطي في (اقتباس الأنوار)

<sup>[</sup>٨٥٣] بلاغاث النساء، ص ١٥٦، وشعر ابن مياده، ص ٢٢٩ رقم ٨٨

آعکہ ا**لاغاشی**، ج ۲، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸

<sup>.</sup> (۱۲۸) ص لفع تحریف، ونفع انتشر

<sup>(</sup>١٢٩) الحميسيات ـ بالحاء ـ تحريف

;

[٥٥٥] الصولي في كتابه المؤلف في (أخبار أبي تمام حبيب بن أوس) قال:

حدثني محمد بن سعيد عن عمر بن شبّة عن الأصمعي قال كان الناس يقدّمون قول (أبي النجم) في ذِكر الفَرج، ويتعجبون من حسن وصفه وذلك قوله

كأن تحت دَرْعها المنعطِّ إذا بدا منها المذي تُغطِّي شطًاً رميتَ فوقه بشطً ضخم القَذال حَسَنَ المخطِّ كانما قُطُّ على مِقطُّ(١٣١) كلماني الثُطُّ كهامة الشيخ اليماني الثُطِّ للم

[٨٥٦] قال الصولي فلما قال بشار

عجزاء من سرّ بني مالكٍ لها هِنْ من بَطنِها ارفعُ رُيّنَ أعده بإشرافِه وانضم من أسفله المشرعُ

فعفًى على ذلك فحفظه الناس وقدموه. انتهى كلام (الصولي) المنعط المنشق المتحزز.

وأنشده ابن قتيبة في (أدب الكاتب)(١٣١١) المنقدِّ، وجعله مما أبدل من القوافي والشط سنام البعير، كذا قال (ابن قتيبة)، وقال (الخليل) الشطُ شق السنام

<sup>[</sup>۸۰۰] احدار ابي تمام، ص ۲۰ ـ ۲۲ فعلت وافعلت، للسحستاسي، ص ۱۹۲ الاقتضاب، ح ۲، ص ۲۰۳ وديوان ابي النجم العجلي، ص ۱۳۰ ـ ۱۳۱ رقم ۲۳

<sup>(</sup>١٣٠) الصولي كأبه

<sup>[</sup>٨٥٦] أحدار ابي تمام، ص ٢٦ وفيه (جر) عوص (هِن) والمعمى واحد

<sup>(</sup>۱۳۱) أدب **الكات**ب، ص ٤٩١

قال (ابن السيّد) في (الاقتضاب)(١٢٢١): وهو أحسن في التشبيه.

ولابن صارة(١٢٢) من شعراء (الذخيرة) في وصفه:

ابرزت إذ بدت لنا كَعثباً يملاً اليدا فيه فَرَجُ كانه عقد عشرين معردا

قال بعض اللغويين: الحارقة بالحاء المهملة والقاف ـ وهي الضيّقة الفرج.

[٨٥٧] قال منه حديث علي \_ رض \_: خير النساء الحارقة.

وللحارقة تفسير غير هذا يأتى بعد.

وقد تقدمت (۱۲۱) أبيات ابن الرومي في وصفه الفرج وحرارته في باب الألوان.

[۸۰۸] وبذكر هنا فصلاً في إباحة النظر إلى الفرج، وإبطال ما روى في ذلك من المنع منقول من كلام الامام الحسن بن القطان من كتابه المسمّى بـ (النظر في أحكام النظر).

قال ابن القطّان: أما النظر إلى الفَرج فموضع خلاف أجازته المالكية، وقيل لأصبغ إن قوماً يذكرون الكراهية فيه فقال من كرهه فإنما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا بأس به وليس بمكروه.

وروي عن مالك: لا بأس أن ينظر إلى الفَرج في الجماع \_ زاد في رواية: ويلحسه بلسانه(١٢٠)، وهذه مبالغة في الاباحة وليس على ظاهره.

<sup>(</sup>١٣٢) الإقتضاب، ص ١١٥

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن صبارة عبد الله بن صبارة (أو سبارة) الشبتريبي (۱۷۰ هـ) امتدح البولاة والرؤساء، وكان حسن الخط، حيد النقل الخريدة، ح ٢، ص ٣١٥، الذخسيرة، ج ٢، ص ٨٣٤ م ٨٣٤

<sup>[</sup>٨٥٧]

<sup>(</sup>١٣٤) العقرة [١٣٤]

<sup>[</sup>٨٥٨]

<sup>(</sup>١٣٥) هده العبارة مقحمة من قبل النساح

#### تحفة العروس ومتعة النفوس

قال القاضي أبو الوليد بن رشد · أكتر العوام يعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، قال · وقد سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً

قال ابن القطان وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية بالجواز، وأما الشافعية فلهم فيه قولان أحدهما الاباحة والآخر المنع كما تقدم. والنظر إلى داخله عندهم أشد، ذكر ذلك الغزالي ولم يحك فيه عن السافعية قولاً تالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم. يكره النظر إليه لأنه سخف ودناءة ولا يحرم.

قال وقد روى في منع ذلك وإباحته حديثان لا يصحّ حديث منهما.

[۸۰۹] فأما حدیث المنع فروی بقیة بن مخلد عن هشام بن خالد عن بقیة بن جریع عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله و الله عن قال

(لا ينظر أحدكم إلى فرج امرأته، ولا فرج أمته، فإنّ ذلك يورث العمى)

[۸٦٠] ورواه أبو أحمد بن عدي عن بقية أيضاً بالسند المذكور فقال: (إذا جامع أحدكم جاريته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى) قال فيه أحمد بن عدي، حديث منكر.

قال ابن القطان ليس في رواته من ينكر حديته غير بقية، فقد قال المحدثون بقية أحاديته غير نقية، فكن منها على تقية

[۸٦١] وأما حديث الاباحة فروي عن عبد الرحمن بن زياد عن سعيد بن مسعود الكندي أن عثمان بن مظعون أتى النبي - كالله وقال يا رسول الله لا أحب أن أنظر إلى عورة امرأتي، ولا أن ترى

<sup>[</sup> ٨٦] صعيف الحامح، ح ١، ص ١٦٩ رقم ٥٥١

<sup>[</sup>٨٦١] كدر العمال، ص ٤٨٤٦، وصعيف الحامع، ح ٢، ص ٨ رقم ١٥٩٢

ذلك مني، فقال رسول الله على الله على الله وجعلك للساً، وجعلك لها لباساً، وأني أرى ذلك منهن ويرينه مني قال فمن بعدك يا رسول الله أولى؟

قال ابن القطان. في سند هذا الصديث ضعفاء ومجاهيل، وعبدالرحمن بن زياد كافٍ في ضعفه جداً.

[٨٦٢] الردف والكُفل والعجيزة والعجز والماكمة واحد. ويقال: امرأة عَجزاء إذا كانت عظيمة العجيزة، وذلك من صفات المرأة المستحسنة، وكره بعضهم إفراط كبرها، وضد العجزاء الرلاء والرسحاء، وهما صفة ذم عند الجميع

قالوا كانت الثريا صاحبة عمر بن أبي ربيعة تصب الماء على رأسها، ولا يصل إلى فخذيها شيء منه لوفور عجيزتها

[٨٦٣] وذكروا أن عائشة بنت طلحة كانت تستلقي على قفاها، ثم تدحرج الأترجة من تحت ظهرها فتخرج من الناحية الأخرى لوفور عجيزتها أيضاً. وحلف مطيع بن إياس أن جاريته أيضاً كذلك.

[٨٦٤] قال الحارث بن خالد المخزومي في عائشة بنت طلحة:

قُرَشيةٌ عُبقَ العَبيرُ بها عبقَ الدهان بجانب الحُقِّ وتنوء تُثقلِها عجيزتُها نهضَ الضعيف ينوء بالوَسَقِ (١٣٠١)

[ ٨٦٥] قال مسلم بن قتيبة (١٢٧) رأيت عائشة بنت طلحة بمنى ـ أو قال بمسجد الخيف ـ وكانت جالسة فنهضت لتقوم ومعها امرأتان تنهضانها، فانخزلت عجيزتها فقالت. إنى لمعنّاةً بكما

قال مسلم، فذكرت قول الحارث بن خالد المخزومي: وتنوء تنقلها عجيزتها \_ البيتين المتقدمين

<sup>[</sup>٨٦٢] خلق الإنسال، لثالث، ص ٢٠٥ ـ ٣٠٧

<sup>[</sup>٨٦٤] شعر الحارث بن خالد المخزومي، ص ٩٨ رقم ٢، والأغاني، ح ١١، ص ١٨٠

<sup>(</sup>۱۳۱) ص ترعمها

<sup>[</sup>۸۲۰] الأعاني، ح ۱۱، ص ۱۸۱

<sup>(</sup>١٣٧) كدا في الأصول وفي الأعاني سلم بن قتيبة، هنو والد سعيند بن سلم الناهيلي الصراساني، ولي النصرة في حيلاقة منزوان ثم وليها في حيلاقة المنصنور توفي سننة ١٤٨ هـ الواقي، ح ١٥، ص ٢٠٩ - ٢٠٠ رقم ٤١٨

[٢٦٨] قالت سلامة(١٢٨) مولاة فلانة ٠

زرت مع مولاتي عائشة بنت طلحة وأنا يومئذ وصيفة فرأيت عجيزتها من خلفها، وهي جالسة كأنها غيرها، فوضعت يدي عليها لأعلم ما هي، فلما وجدت مس يدي قالت ما هي هذه التي تمسني فقلت: أنا رأيت هذا الذي خلفك فخلت أنها امرأة جالسة معك، فجئت لأنظر من هي؟ فضحكت وقالت ما أكثر ما يعجب ممّا تعجبين منه.

قالت سلامة: ولم أر قط أحسن جسماً من عائشة بنت طلحة.

[٨٦٧] وذكر أبو الفرج في (الأغاني) أن رملة بنت عبد الله بن خلف - وكانت ضرتها عند عمر بن عبيد الله - قالت ذات يوم لمولاة عائشة: أريني عائشة إذا كانت متجردة ولك عندي الفا درهم، فأخبرت عائشة وقالت لها إن فلانة قد سألتني أن أريها إياك وتعطيني ألفي درهم فما ترين في ذلك؟

فقالت لها عائشة: أعلميها أني اتجرد، ولا تعلميها أني عالمة بذلك، ثم قامت عائشة بنت طلحة كأنها تغتسل فأقبلت رملة، ورأتها مقبلة، مدبرة، فلما فرغت من ذلك أعطت مولاتها، وقالت لها وددت أني ضاعفت لك العدد ولم أكن رأيتها من قبل.

[٨٦٨] قال المسعودي في (مروج الذهب):

كانت هند بنت عتبة (۱۲۱ أبي سفيان وافرة العجيزة قال

وجلس يوماً أبو الجهم بن حذيفة العَدَوي على المائدة مع معاوية ابن أبي سفيان فقال له: يا أبا الجهم من أسنّ أنا أم أنت؟

<sup>[</sup>۸٦٦] الإغائي، ح ۱۱، ص ۱۷۸

<sup>(</sup>١٣٨) س وهي سلاهة والتصحيح من الأعاني والنسح الأحرى

<sup>[</sup>۲۲۸] الأغاني، ح ۱۱، ص ۱۷۰

<sup>[</sup>٨٦٨] العيان والتعيين، ح ٣، ص ٢٣٣ [لم أحده في المروح]

<sup>(</sup>۱۳۹) س عتینة، تحریف

فقال يا أمير المؤمنين والله لكأني أنظر إلى أمك وإلى عظم عجيزتها وقد جئت أخطبها قبل أبيك، وقبل زوجها (الفاكه بن المغيرة) ثمّ تزوجها أبوك فأتت بك وباخوتك، فقال معاوية:

أما أنها كانت تستكرم الأزواج، وتقل الخداج (۱۱)، ثم قال له معاوية على البا الجهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبي، ويثب وثوب الأسد، وهذه مائة ألف فاستعن بها، وألحق بأهلك، وإياك ومثل هذا، فقبّل أبو الجهم بين عينيه وقال. أبيت إلّا حلماً وكرماً، ثمّ قال:

نُقلِّبه لنخبرَ حالَتيه نَميلُ عملی جموانبه کانا

[٨٦٩] وقال (السليك) في معنى ما تقدم من الشعر

من الخفرات لم تفضيح اباها كان مجامع الأرداف منها [۸۷۰] وقال نُصيب

ولولا أن يقال صَبا نُصيب بنفسي كلُّ مسهضوم حتساها إذا ما الزلُّ ضساعفنَ الحشاسا

ولم ترفع لأخوتها سنارا نقىً دُرجت عليه الريحُ دارا

فنخبئ منهما كرماً ولينا

نَميلُ إذا نميلُ على أبينا

لقلتُ بنفسي النشء الصعارُ إذا ظلمت فليس لها انتصارُ كفاها أن يسلاثُ بها الازارُ

[٨٧١] وقال الحكم الخُضري - بضم الضاء وسكون الضاد المعجمتين

تَساهم تدياها ففي الدِرع رادة وفي المِرط لفّاوان ردِفُهما عَبْلُ (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١٤٠) الحداح بقص الحلق

<sup>[</sup>٨٦٩] للسليك س السلكة الإغابي، ح ٢، ص ٢٤٥

<sup>[</sup> ٨٧] مرت الاسيات في الرقم [ ٤٢]

<sup>[</sup> ٨٧١] الإعاني، ح ٢، ص ٢٥، والدحيرة، ح ٢، ص ١٤٧ (الأول فقط)

<sup>(</sup>١٤١) تساهم تقاسم ورواية الأعاني توباها والدرع الثوب الصعير، المرط كساء يؤتـرر به ولعاوان تتنية لعاء وهي العجد الصخمة

فوالله ما أدري أزيدت ملاحةً وحُسناً على النِسوان أم ليس في عقلُ ١٠ أخذ البيت الأول من قول ابن أبي ربيعة (١٤١٠).

خُودٌ وقيرٌ نصفُها ونصفها مُهههفُ وهو معنى قول أبي تمام (١٤٢)

تشكّى الأينُ من نصفٍ سريع إذا قامت ومن نصفٍ بطبيً ومن البيت الثاني أخذ مالك بن أسماء قوله ·

امسغطىً على بصري في الحُبِّ أم انتُ أكملُ الناس حُسنا،

[۸۷۲] كتىاجم(۱۱۱) في كتاب (أدب النديم) له قال:

كان المأمون كثيراً ما يجالس عمرو بن أبي عمرو الشيباني، قال عمرو بينما أنا جالس بين يدي المأمون إذ دخل الحاجب فالقى إليه سررًا أصغى إليه بإذنه، فذهبت لأنهض فقال لي: اجلس فلولا أن للحجبة مؤمرات لا تصلح إلّا باستطلاع الرأي فيها لكنت عندنا ممن لا نحتشمه ولا نستر أمراً عنه، فقلت. الحمد لله الذي وصل لي هذا الفضل من أمير المؤمنين. تم التفت إلى الحاجب، فما لبث أن دخل بوصائف حسان الصور فاعترضهن ثم قال: أيهن أفضل عندك؟ فقلت: إن كان لما جمعت من الأوصاف الحسنة المستحسنة فهذه، وأشرت إلى واحدة منهن مدمجة الخصر راجحة الكفل، ثم قلت: لأمير المؤمنين رأيه واختياره وموقع شهوته، فقال: قد وافقت شهوتي ما اخترته برأيك، وأمر بأخذها، وخرج النخاسون وسائر الجواري، ثم

<sup>(</sup>١٤٢) ديوان عمر بن ابي رسيعة، ص ٢٥

<sup>(</sup>۱٤٣) ديوان ابي تمام، ح ٢، ص ٣٥٢

<sup>[</sup>٨٧٢] لم أحده في «أدب النديم» لكشاحم (تحقيق ببيل العطية معداد ما ١٩٨٩)

<sup>(</sup>۱٤٤) كشاجم محمود بن الحسين بن السندي (٣٦٠ هـ) شاعر واديت وكتساجم لقت له، جمعت حروفه من صناعته أحد الكاف من كاتب والشين من شاعر، والألف من أديت، والحيم من منحم، والميم من معن له ديوان مطبوع شذرات الندهب، ح ٢٠ ص ٢٨، والديارات، ص ٢٠٠، ومقدمة «أدت النديم»

التفت إلى وقال ما قالت الشعراء المجيدون في الأكفال؟ قلت الأبيات التي تتهاداها الرواة، قال. كأنك تريد قول القائل(١١٠٠):

وبيض مُنيرات الوجوه كانما تازرن دُون الريط من رمل عاليج

يدننَ مُروطَ الخرِّ قبلًا كانها قصارُ وإنْ طالتْ بأيدي النَّواسج

فقلت. نعم يا أمير المؤمنين هو الذي أردت، فقال. لعمري لقد أحسىن إلّا أن أخابني أسد أرق معنى وأحسن مغزى فيقوله (١١١):

يمثلين بين حجالهن كما مشت بسرك الجِمال دلجن بالاحمال وإذا أردن زيارةً فكانما يخلعن ارجلهن من أوحال

يمسّين مشي قطا البطاح تاوداً قُب البطُونِ رَواجِحَ الأكفال

ثم قال: أفهمت ما قال في البيت الثاني؟ قلت: قد أعطى اللّه أمير المؤمنين من المعرفة ما لا ينازع فيها، فقال: إن الأحمال(١٤٧) إذا دليج بها حاملوها على الابل استرخت اكفالها، فإنما شبهها بها وهي على تلك الصفة.

[٨٧٣] قال كشاجم: وليس ما أنشداه بأحسن من قول بعض الاعراب.

مس البطون وان تمس ظهورا نبهن حاسدة وهجن غيورا

أبت السروادف والثدى لقُمصها وإذا البرياح مع العشي تناوحت

وقد قدمنا الكلام على هذين البيتين في بعض ما تقدم من الفصول. [ ٨٧٤] ومن البيت الأول أخذ المتنبى قوله:

<sup>(</sup>١٤٥) تشعيهات ابن ابي عون، ص ١١٢٠ العصائر والذخائر، ح ٢، ص ٥٨ - ٥٩، وزهر الأداب، ص ۲۹۲

<sup>(</sup>١٤٦) للكميت بن ريد البصائر والذخائر، ج ٣، ص ٥٩، وشبعر الكميت، ج ٢، ص ٥٩٠ ولعاب الأداب لاسامة بن منقد، ص ٣٧١، ومعجم الشعراء، ص ٣٣٩

<sup>(</sup>١٤٧) ر الأشياء

<sup>[</sup>٨٧٣] يواصل المؤلف النقل من (أدب النديم) ومرّ تحريح البيتين في الهامش [٨١١]

<sup>[</sup>۸۷٤] دبوان المتنبي، ح ۲، ص ۲٥١

وترفع ثوبها الارداف عنها فيبقى عن وشاحيها

[٥٧٨] الجوزي في كتابه المؤلف في (أخبار عمر) ـ

يزيد بن أسلم قال: قال عمس بن الخطاب \_ رض \_ العجيسزة(١١٠) احد الوجهين.

<sup>(</sup>١٤٨) الديوان ترفّع والوشاحان قلادتان تتوشع بهما المرأة

<sup>[</sup>۸۷۰] مناقب عمر بن الخطاب، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>١٤٩) في المناقب العيرة

[ ٨٧٦] يقال. ساق خُدلجة أي ممتلئة لحماً، وكذلك ساق خدلاء وخدلة، وتوصف بها المرأة كناية عن امتلاء ساقيها وذراعيها، ومثلها الممكورة، وضد ذلك في صفة السوق الحَمْسة \_ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالشين المعجمة \_ وهي الساق الرقيقة ( ١٠٠ ، وإذا وصفت المرأة بها أضفت فقلت: حَمشة الساقين

[٨٧٧] وفي حديث سماك بن حرب عن جابر قال٠

(كان في ساقي رسول الله \_ ﷺ - حُموسة) أي رقة. خرجه الترمذي وصححه

[۸۷۸] ومن الشعر في هذا الفصل قول امرىء القيس

وكُشبح لطيفٍ كالجديل مخصَّر وساق كانبوب السَّقيّ المذلَّل

أنبوب السقي كناية عن البردي النابت بين أتناء النخل المسقي، سبهه بساق المرأة لبياضه وامتلائه ونعمه. والمدلل الذي جمعت أطرافه وعطفت، وذلك دليل على كرامته على أربابه وتعاهدهم له بالسقى.

[ ٨٧٩] وقال جميل

وعجيزةٍ ريّا وساقٍ جَدلةٍ بيضاء تُسكتُ منطقَ الخلخال

[۸۸۰] أخذه من قول النابغة حيث قال

على أن حجليها وإن قلت أوسعا صموتان من ملع وقلة منطق

<sup>[</sup>۷۲۸] خلق الإسسان، لتابت، ص ۳۲۱ ـ ۳۲۲

<sup>(</sup>١٥٠) س اللينة

<sup>[</sup>۸۷۸] دیوان امریء القیس، ص ۷۷

<sup>[</sup>٨٧٩] لم أحده في الديوان المحموع

والنابغة هو أول من استعار جرس الخلاخل وصمتها فتبعه الناس في ذلك.

[ ٨٨١] وقال المؤمل:

وبى يتطيَّبُ المِسكُ الفَتيتُ ووسىواسٌ وخلضالي صَموتُ(١٠١) عجبت لمن يطيِّبني بِمسكِ خلاخيلُ النُساءِ لها وَجيبُ [۸۸۲] وقال ابن أبي زرعة.

تحت الظُّلام به فما نطقا ملا العبيرُ بنشرها الطُّرقا استكتمتْ خلخالها ومشَتْ حتى إذا ريخ الصّبا نسمَتْ

[٨٨٣] وقال خالد بن يزيد في زوجته رملة بنت الزبير:

الرملة خَلْحَالًا يجول ولا قُلباً تَحْتِرتُها منهم زُبيريةً قَلْباً ١٠٠١

تجول خلاخیل النسباء ولا اری فیلا تکثروا فیها المیلام فیاننی وزاد فیها عبد الملك

فإن تُسلمي نُسلم وإن تتنصري يخطُّ رجال بين أعينهم صلبا فلما دخل عليه خالد قال له عبد الملك. ألست القائل تم أنشده الأبيات، فلما سمع البيت الأخير لعن قائله

[ ٨٨٤] وقال ابن الرومى:

اكدنبن اسماء الخدلاخال وقُ مُرجِجنات خوادلْ

وإذا لبسئ خلاخلًا تابى تخلخهن اس

<sup>[</sup>۸۸۸] العقد، ح ۱، ص ۶۷۵، والمؤمل حياته وما تبقى من شعره [صمن المورد] رقم ۲ [۸۸۸]

<sup>(</sup>١٥١) الوحيب الخفوق والاصطراب، الوسواس صوت الحلي

<sup>[</sup>۸۸۲] زهر الآداب، ص ۳۹۳ المحتار من شعر بشار، ص ۹۸، والذحيرة، ح ۲، ص ۱٤٨

<sup>[</sup>۸۸۳] زهـر الآداب، ص ۱۳۹۳ المختار من شعـر بشار، ص ۱۰۱، و ابن خلکان، ح ۲، ص ۲۲۶ (صمر ترحمة حالد بن يريد بن معاوية)، والاعاني، ح ۱۷، ص ۲۲۱ [صمر دکر حالد ورملة واحبارهما]

<sup>(</sup>١٥٢) الأعابي اقلوا على فيها

<sup>[</sup>٨٨٤] ديوان ابن الرومي، ص ٢٠٣٢

### تحفة العروس ومتعة النفوس

. 11:

خوادل ـ بالخاء المعجمة والدال المهملة ـ وقد تقدم شرح ذلك في القصل الأول.

[٨٨٥] وقال محمد بن يحيى القرشي \_ عرف بابن عين الغولة ممّن تقدم عصرنا قليلًا \_ أنشدنيه والدى \_ رح \_ عنه:

وشاحها رحمةً (والحُسنُ مرحومُ)

ما أنسَ لا أنس إذْ زارتْ على فَرَق والنجم في الجانب الغربي مهزومُ واستكتمت حليها خوفاً فقال لها خلفالها إنّ ما تخشين مكتوم ونمَّ حَالِي التراقي فانثني قلقاً

[ ٨٨٦] فأما قول الساعر \_ وهو كعب بن جُعيل:

وضجيع قد تعلّلتُ به طَيّبِ اردائه غيرِ تَفِلْ صَعْدةٍ قَد سَمَعَتْ في حائرِ اينما الريخُ تُميّلها تَمِلْ كالعنانين وسرتج رهِلْ لاحت الساقُ بخلخال زُجِلْ

وبمتنين إذا مسا أدبسرتْ وإذا قامت إلى جاراتها

فإنهن كنّ ربّما جعلن في الخلاخيل جَلاجل وذكر ذلك الآمدى في (المؤتلف والمختلف من أسماء الشعراء).

[٨٨٧] الجوزى في كتاب (الأذكياء) قال:

لما عرضت الخيزران على المهدي قال لها. يا جارية والله إنك لمنية المتمنى، ولكنك حمشة الساقين، فقالت. يا أمير المؤمنين إنك أحوج ما تكون إليهما لا تراهما! فاشتراها وحظيت عنده، وأولدها ولديه موسى الهادى وهارون الرشيد.

وقد ذكرنا أنفأ معنى الحموشية (١٥٠١).

وقد تقدم في ذكر الزينة ذكر بلقيس(١٠٠١)، وأنها كانت شعراء

<sup>[</sup>٨٨٦] المؤتلف والمختلف، ص ١١٤

<sup>[</sup>٨٨٧] أحدار الأذكياء، ص ٢٣

<sup>(</sup>۱۰۲) ابطر الفقرة [۸۷۸]

<sup>(</sup>١٥٤) العقرة [٢٩٢]

الساقين، وأن الجن أرادوا أن يرى ذلك سليمان \_ ع \_ فتنبو عينه عنها فبنوا له صرحاً ممرداً من قوارير زجاج، فلما رأته حسبته لجة، فكشفت عن ساقيها لكي تخوضه فرآها سليمان \_ ع \_ فأعجبته وكره ما رآه في ساقيها من الشعر فكلف بعض الجن بما يزيل الشعر، فاخترعوا له النورة.

[٨٨٨] وقال الثعالبي في (فقه اللغة). ويسمّى الشُعْر الذي يكون في ساق المرأة الغَفْر (°°٬) ـ بفتح الغين وسكون الفاء.

[۸۸۹] وعلى ذكر بلقيس وصرحها:

ذكر ابن الابار في (تحفة القادم) أن أبا بكر بن سكن الشلبي ("") جلس يوماً على نهر شِلْب بالجسر، فتعرضت بعض الجواري للجواز، فلما أبصرته رجعت عن وجهها، وسترت ما قد ظهر له من محاسن وجهها فقال ابن سكن:

كالشمس طالعة لدى أفاقِها لو أنها كشفتُ لنا عن ساقِها ليس الجفا والصد من أخلاقِها

وعقيلة لاحت بشاطىء نهرها فكانها بلقيسُ وافت صارحَها حُوريةٌ قصريةٌ بدويسةٌ

انتهى ما ذكره ابن الابار.

[۸۹۰] ويمكن تغيير هذين البيتين بأن يقال

كالشمس تتلو في المسارق صبحها لحسبتها بلقيس وافت صرحها وعقيلة لاحت بشاطىء نهرها ولو انها كُشفت لنا عن ساقِها

<sup>[</sup>٨٨٨] فقه اللغة، ص ١١٩

<sup>(</sup>١٥٥) هكدا في الأصول، وفي فقه اللعة والقاموس العَفَر [بالتحريك] وفي اللسان العفر شعر كالرغب يكون على ساق المراة والجبهة وبحودلك

<sup>[</sup>٨٨٩] تحفة القادم، ص ٢٣ ـ ٤٢

<sup>(</sup>١٥٦) ابو بكر س سكل من أهل شلب، شاعر، أديب تحقة القادم، ص ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٧٠. الواق، ج ١٠، ص ٢٣٢، وعيون التواريخ، ج ١٢، ص ٤٠٢

[ ٨٩١] الأقدام جمع قدم، والقدم في اللغة اسم للرِجل بأسرها من حيث اتصلت بالساق.

قال تابت في كتاب (خلق الانسان)

أحسن الأقدام السبطة التي لان عصبها، وطالت سلامياتها وأصابعها، وضدها: الكَزْماء ويقال للقدم التي لا أخمص لها رحّاء بالراء والحاء المهملتين

وكان رسول الله \_ ع الله على المحمص لقدميه.

وقد قدمنا نحن في بعض الفصول تشبيه القدم باللسان، وذلك كناية عن سبوطتها وصغرها.

[٨٩٢] وقال ابن الرومي:

تعشى غواشي فروعها قَدَما بيضاء للناظرين مُقتدره (۱۰۰۰) مثلً التّريا إذا بدت سَحراً بعد غمام وحاسم خسره

مقتدرة \_ بفتح الدال \_ أي لطيفة، ورجل مقتدر الطول أي قصير

[٨٩٣] وعكس الصنوبري تشبيه القدم بالتريا فقال ـ وقد استوفى في بيته الثالث الذي أنشدنا جميع الأبيات بسببه ـ تشبيه الثريا في جميع أحوالها:

قـم فاسقني والظـلامُ منهـنمُ والصبحُ بادٍ كأنه عَلَمُ وميّلتُ رأسها التريا لاسرا رإلى الغَرْب وهي تحتقـمُ (۱۰۱۰)

<sup>[</sup>٨٩١] حلق الإنسان، ص ٢٢٤ \_ ٢٢٥

<sup>[</sup>۸۹۲] دیوان این الرومی، ص ۹۳۸ رقم ۱۹۷

<sup>(</sup>۱۵۷) الديوان قروبه قدما

<sup>[</sup>۸۹۳] عرائب التسبهات، ص ۳۰ ـ ۳٦، وديوان الصنوسري (التكملة)، ص ٤٨٧ ـ ٤٨٨ رقم ١١١

<sup>(</sup>۱۵۸) س تسري

في الشرق كأسّ، وفي مغاربِها قُرطٌ، وفي أوسطِ السما قَدَهُ قال الحُصري في كتاب (نور الطرف) وقد ذكر هذه الأبيات: هذا من أجمل ما قيل في الثريا وأحسنه.

[ 3 ٩٩] قال أبو الفرج في (الأغاني] كانت عائشة بنت طلحة أجمل الناس وأكملهم محاسن، وكان فيها عيبان اثنان، كبر في أذنيها وعظم مفرط في رجليها، وكانت ضرتها رملة بنت عبد الله(١٠٠١) بن خلف كبيرة الأنف، وكانت عائشة تعيبها بذلك فبلغ دلك رملة، فتقول أتراها نسبت أذنيها ورجليها!

قال: وعاتبتها عائشة يوماً بمحضر زوجها عمر بن عبيد الله ١٠٠٠، فقال لها قولي خيراً واحذري أن يقال فيك ما فيك، مشيراً إلى رجليها وأذنيها.

[۸۹۰] ابن أبي شيبة عن ثابت عن أنس:

(أن رسول الله - ﷺ - بعث أم سليم تنظر إلى امرأة فقال لها شميّ عوارضها وانظري عُرقُوبيها)(١١١).

قال الأصمعي: إذا اسود عُرقُوب المرأة، اسود سائرها.

[ ٨٩٦] وهذا هو معنى قول النابغة:

ليستْ من السُّود اعقاباً إذا انصرفت ولا تبيعُ بجنبي نخلةِ البرما

[۸۹۷] وفي حديث مسلم عن شعبة عن سماك قال كان رسول الله عن سماك الله منهوش العقبي، قال شعبة قلت لسماك. ما منهوش العقبين؟ قال: قليل لحمها. يروى ذلك بالشين المعجمة وبالسين

<sup>[</sup>۸۹٤] الأغاني، ج ۱۱، ص ۱۷٥

<sup>(</sup>١٥٩) ص عبيد الله، تحريف

<sup>(</sup>۱۲۰) ر عبدالله، تحریف

<sup>[</sup>۸۹۵] مسند احمد، ح ۳، ص ۲۳۱ [مرّ في الرقم ۱٤۳]

<sup>(</sup>١٦١) العرقوب عصمة في مؤحر الساق فوق العقب يلي الساق

<sup>[</sup>٨٩٧] احرحه مسلم في القصائل، رقم ٩٧

hi k

المهملة، وذلك مستحب من وصف البرجال وضيده الدرم وهنو امتلاء العقبين باللحم وهو مستحب من وصف المرأة.

[۸۹۸] وينشد العجاج:

قامتْ تريك خشيةً أن تُصرمَا ساقاً بخنداة وكَعباً أدرَمااتنا وكفالًا متال النقى أو أعظما

ساق بخنداة: أي تامة ممتلئة، وكذلك الخبنداة ـ بتقديم الخاء، وهذا الرجز ينسبه الناس إلى العجاج

[۸۹۹] وقد ذكر الرشاطي في كتابه المسمّى بـ (اقتباس الأنوار) في حديث خرجه عن أبي هريرة قال (كنّا مع رسول الله ـ ﷺ ـ وحادٍ يحدو بهذا الرجز)

[٩٠٠] وممّا يتعلق بهذا الفصل قول أبي بكر بن مجير وهـو ممّا يكتب فيقال.

لا يدعيّ العاشقون الحبّ منزلةً إذا احتملوا للحسن كلّ اذى لو لم أكن أنفذ العسّاق فيه لما أوطأت خدّي أقدام الحسان كذا

أنفذ. إن شئت قلتها بالفاء والذال المعجمة وإن شئت قلتها بالقاف والدال المهملة.

<sup>[</sup>۸۹۸] خلق الابسان، لثابت، ص ۳۲۱، والأعاني، ح ۲۰، ص ۳۱۵

<sup>(</sup>۱٦٢) ر بحدة

<sup>[</sup>۸۹۹] الاعاسي، ح ۲، ص ۲۱۵

<sup>[,..]</sup> 

جامع لذكر الجماع وبيان ما فيه من المنافع والمضار، وذكر أسماء من أسماء النكاح

[٩٠١] الجماع هو من أعظم اللذات الجسمانية، وأقوى الشهوات الحيوانية. وذكر الأطباء من منافعه أنه ينشط النفس ويسرّها ويزيد في النشاط ويرزيل الغضب ويذهب بالفكر الرديئة والظنون السيئة، حتى أنه ربما أبرأ من المالنخوليا وأنه يسكن عشق العشاق() إذا أكثروا منه، وإن كان مع غير من يهوينه، ويخفف عن البدن الممتلىء، وهو عظيم النفع لأصحاب الأبدان القوية العبلة، الكثيرة الدم، ومضر لمن كان بضدّ ذلك.

[٩٠٢] قال الرازي في كتابه المعروف بـ (المنصوري).

وليحذره أصحاب الأبدان حذر العدو، فإنه يؤدي إلى الدق إذا أكثروا منه، وكذلك النُقَّه والضعفاء والنحفاء، ومن نواحي خواصره ومراقه رقيقه مهزولة، ومن عصبه ضعيف، فإن الجماع الكتيريضر بهؤلاء، ضرراً شديداً.

[٩٠٣] وقال جالينوس في بعض كتبه: المني أحد الفضلات التي لا بد من إخراجها، فإنه إن أقام في البدن حدثت منه مضار وأمراض رديئة، فلذلك يستحب أن ينقص منه باعتدال

<sup>[</sup>۹۰۱] المصوري، ص ۲۲۰ [باحثلاف قليل]

<sup>(</sup>١) س العشاق

<sup>[</sup>٩٠٢] المنصوري، ص ٢٢٠

قال. وأحوج الناس إلى إخراجه من يعتريه عند ترك الجماع ثقل في الرأس وظلمة في العينين، وكآبة وبلادة وإفراط في النوم، فالجماع والاحتلام يخفف عن هؤلاء كله. قال وأشد الناس استغناء عن الجماع، من يصيبه بعقبه الرعدة والكسل وسقوط شهوة الطعام.

## [٩٠٤] قال الرازي:

وينبغي ألّا يكون الجماع على الجوع، ولا على الامتلاء المفرط، ولا في الحمام ولا بإثر التعب، ولا بعقب القيء ولا الاسمهال أو الفصد.

قال: وينبغي لمن قهرته شهوته في الاكتار من الجماع أن يقلل من التعب، وإخراج الدم وطول الجلوس في الحمام، وأن يغتذي بالأغذية التي تزيد في المني، وأن يكثر من استعمال الأدوية المخصوصة بهذا الشأن(").

## [٩٠٥] قال أبو الفرج في كتاب (النساء).

وينبعي للرجل إذا قضى حاجته من المرأة أن يبادر إلى الغسل بالماء الحار دون البارد في الشتاء والصيف، وليكن ذلك في حمام إن أمكن أو في مكان كنين، لا يصل إليه فيه الهواء، فإن الغسل بالماء الحار يرطب الأعضاء التي خرجت منها رطوبتها وتحللت حرارتها في المني ويسخنها، والاغتسال بالماء البارد رديء في الشتاء، وفي الصيف، لأنه يزيد في برد الأعضاء ويبسها، وينبغي لهما إذا فرغا من الغسل أن يتناولا الطيب والبخور، وأن يكترا من استعمال المسك فإنه أطيب الطيب، ولا يقربا شيئاً من الكافور ولا يمساه، وليكن جلوسهما على الفرش الوثيرة الرطبة، وإن كانت حمراً أو خضراً فهو أحسى من غيرهما من الألوان

انتهى ما ذكره أبو الفرج ـ رح ـ

<sup>[</sup>٤ ٩] المصدر بفسة، ص ٢٢١

<sup>(</sup>٢) العبارة الاحيرة ساقطة من ر

[٩٠٦] قال الحارث بن كلدة ـ طبيب العرب

من أراد البقاء \_ ولا بقاء \_. فليباكر الغداء، ويؤخر العشاء، ويقلل من غِشيان النساء، ولا يجامع على الامتلاء

[٩٠٧] وقال الشاعر

تلاث هن من سبب الجمام هن من سبب الجمام المعام من سبب الجمام مدام يُستدام وطُول وطء وإدخال الطَعامُ على الطَعامِ الطَعامِ الطَعامِ الطَعامِ الطَعامِ العلماء المعض العلماء العلم العلم

ينبغي للعاقل ألا يخلي نفسه من ثلاثة من غير إفراط الأكل والمشي والجماع، فأما الأكل فهو قوام البدن فتركه إخلال، والاكثار منه اعتلال، وأما المشي فمن ترك تعهده فيوشك أن يطلبه فلا يجده، وأما الجماع فهو كالبئر إن نزحت جُمت() وإن تركت أدمت.

يقال أدمت البئر إذا انقطع ماؤها.

وفي معنى قوله إن نزحت جُمّت وإن تركت أدمت.

قولهم: الذَّكَر كالضرع إن حُلب درَّ، وإن ترك قرَّ(")

[٩٠٩] قال تأبط شاراً ما احب الدنيا الا لثلاثة. أكل اللحم، وركوب اللحم، وحك اللحم في اللحم

[٩١٠] قال يزيد بن المهلب وددت لو كانت طلية نورة بمائـة الف

<sup>[</sup>٩٠٦] شرح مقصسورة ابن دريد لاس حمالويه ٢٤٦، وبسب للامام عملي في تهديب إصمالاح المنطق، ص ٥٤٩

<sup>[</sup>٩٠٧] برهة الأبصار، ق ٤٤ و

<sup>(</sup>٣) أس اسببات، والحمام الموت

<sup>[</sup>٩٠٨]

<sup>(</sup>٤) يقال للماء إدا حرح من عيوبه هارتفع في النترحم

<sup>(</sup>ه) قرّ تبت وسکی

<sup>[</sup>٩٠٩] العقد، ح ٦، ص ٠ ٣، ولط ائف اللطف، ص ٩٢ [سسة الى أحمد بن الطيب السيحسي]

<sup>[</sup> ٩١] مرَ في العقرة [٢٩٥] وهنا تحريحه

#### تحفة العروس ومتعة النفوس

دينار، ولو كان فرج المرأة في جبهة الأسد، حتى لا يطلي إلّا كريم، ولا يصل إلى الفرج إلّا شجاع.

[۹۱۱] وقالوا أربع لا يتبعن من أربع أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وأذن من خبر، وعين من نظر.

[٩١٢] قال بعض العلماء. كل شهوة يعطيها الرجل نفسه، فلا بد أن يكتسب قلبه بها قسوة إلّا الجماع، فإنه يرقق القلب ويصفيه، ولأجل هذا كان الأنبياء والحكماء يفعلونه ويأمرون به

[٩١٣] قال عياض في (الشفاء)

لم يزل التمدح بكثرة الجماع والفخر بوفوره عادةً معروفة وسيرة ماضية، فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية، وهو في الشرع سنة مأثورة، ولم يره العلماء ممّا يقدح في الزهد

قال سيهل(١) بن عبد الله

كيف يُزهد فيهنّ، وقد حببن إلى سيّد البشر، وذكر حديثاً عن أنس قال·

قال رسول الله - على الناس بأربع السخاء، والتنجاعة، وكترة الجماع، وقوة البطس).

انتهی کلام عیاض ـ رح ـ.

البخاري عن قتادة عن أنس قال. (كان رسول الله الله الله الله على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وهنّ

<sup>[</sup>٩١١] الشريشي، ح ٥ ص ٩ ١٠ مصاضرات البراعب، ح ٢، ص ١١٤٠ بهجـة المجالس، ح ٢، ص ١٣٥، وصعيف الحامع، ح ١، ص ٢٥٢ رقم ٨٦٣ [باحثلاف]

<sup>[</sup>٩١٢] ضعيف الحامع، ح ٤، ص ٩٥ رقم ٢٩٨٩

ر سهیل، تحریف وهو سهل س عبد الله س الفرخان، الأصبهاني العابد، كان محباب الدعوة، وكتب بمصر والشام الحدیث الكثیر وتوفی سبة بیف وسبعین ومانتین وقییل غیر دلك عایة النهایة، ح ۱، ص ۲۱۹، والوافی، ح ۱۲، ص ٥ رقم ۱

<sup>[</sup>٩١٤] العفاري، ح ١، ص ٢٧٧ ـ عتم

إحدى عشرة) قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنّا نتحدث أعطى قوة ثلاثين.

قوله (يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة) مشكل، فإنه لم يجتمع عند رسول اللّه \_ على نسائه وهن واحد من النساء أكتر من تسع، وربما أن يكون (أنس) عدّ سريتيه. ريحانة (ومارية في جملة نسائه، فكملن بذلك إحدى عشرة، كما قال مالك فيمن ظاهر من أمته أنه يلزمه الظهار لدخولها في جملة النساء، في قوله تعالى (والذين يُظاهرونُ مِنْ نسائهم المهم [المجادلة ٣] الآية، وقد استوفينا الكلام على ذلك، هذا كله في (شرح الشفاء) فليتأمل هذا، ولينظر هنالك وإنما نذكر هنا نبذاً أو إشارات

[٩١٥] سلمى (^) مولاة رسول الله على عن زوجها أبي رافع قال .

(طاف رسول الله على نسائه التسع، وتطهر من كل واحدة منهن قبل أن يأتي الأخرى وقال: هذا أطهر وأطيب).

فهذا الحديث بين ليس فيه إشكال، لذكره فيه أنهن تسع، ونبّه رسول الله \_ على أن الاغتسال من كل واحدة غير واجب، وإنما هو مُستحب، بين ذلك الحديث الآخر الذي يرويه النسائي عن حميد عن أنس أنه \_ على إلى الحديث الأخرب بغسل واحد

وفي رواية قتادة عن أنس (كان رسول الله على على على نسائه بغسل واحد) ولا خلاف في هذا، وإنما اختلف هل يلزم

<sup>(</sup>۷) ص ریحان، تحریف

<sup>[910]</sup> 

سلمى حادمة الرسول ـ ﷺ ـ شهدت حير، وكانت قابلة فاطمة وهي التي عسلتها مسع زوجها الامام على روت عدة احاديث، طبقات ابن سعد، ح ٨، ص ١٦٤٠ الاستيعاب، ج ٤، ص ١٨٦٢ رقم ٣٣٨٣، و الواقى، ح ١٥، ص ٣٠٦ رقم ٢٧٧

الواطىء الوضوء عند إرادته المعاودة أم لا وقالت الجماعة وضوء عليه، وروى عمر بن الخطاب وابنه رض انهما ألن الوضوء وضوء الصلاة، وبذلك قال عطاء، وقال أحمد بن حنب استحب له أن يتوضاً فإن لم يفعل فلا شيء

[٩١٦] وسبب الخلاف بينهم قوله \_ على -:

(إذا أتى أحدكم أهله تمّ أراد أن يعود فليتوضأ)

فمن حمل ذلك على الوضوء الشرعي أوجب على الواطىء الوضو وضوء الصلاة \_ ومن حمل ذلك على الوضوء اللغوي أوجب عمل غسل الفرج، واستحب له وضوء الملاة مراعاة للخلاف(١)، وسلكان ذلك في امرأة واحدة أو امرأتين فأكثر.

[٩١٧] عياض في (الشفاء) عن طاوس قال:

(أعطي رسول الله - على - قوة أربعين رجلًا في الجماع)

قال ومثله عن صفوان بن سُليم (١٠).

وفي حديث آخر (أتاني جبريل - ع - بقطعة فأكلتها، فأعطيت أربعين رجلًا في الجماع).

البخاري عن ابن عباس ـ رض ـ قال: (أفضل هذه الأمة أكثـ نساء)

قال عياض في الشفاء بعني بذلك النبي - على الله عنه الله

[٩١٨] قال الخطابي في بعض تواليفه ما معناه٠

إن اللَّه اختار لنبيِّه \_ عَلَيْ \_ من الأمور أفضلها، وجمع له

<sup>[</sup>۹۱٦] صحیح مسلم، ح ۱، ص ۲٤٩

<sup>(</sup>٩) العبارة ساقطة من ر

<sup>[</sup>۹۱۷] الشفاء، ح ۱، ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۱۰) ص سالم

<sup>[414]</sup> 

الفضائل التي يزداد بها في نفوس العرب جلالة وضخامة، وكانت العرب تتفاخر بقوة البنية العرب تتفاخر بقوة البنية وكان النبي على المناج(١١) على ما شهدت به الأخبار، ومن هو بهذه الصفة من كمال الخلقة كانت دواعي هذا الباب أغلب عليه فأبيح له الزيادة على أربع، ومنع غيره من أمته من ذلك خوفاً ألاّ يعدلوا فيهن، ولا يقوموا بحقوقهن، وذلك مأمون منه على ألى المناس المن

قال ولما لم يكن للاماء من الحق والتسوية والعدل ما للحرائر، أبيح للأماء جميعاً أن يملكوا منهن ما شاءوا، وهذا كلام عال نفيس، وقد قدمنا نحن الكلام على قوله(١٠) (أفضل هذه الأمة أكثرهم نساء).

[٩١٩] عياض في (الشفاء) عن ابن عباس قال:

كان في ظهر سليمان \_ ع \_ ماء مائة رجل، وكانت له ثلاتمائة امرأة وثلاثمائة سرية.

قال وحكى النقاش كانت له سبعمائة امرأة وتلاتمائة سرية.

قال وکان لداود \_ ع \_ علی زهده وأکله من عمل یده تسع وتسعون امرأة وتمت بتزویجه أوریّا(۱۲) مائة امرأة

قال: وقد نبّه على ذلك الكتاب العزيز بقوله تعالى. ﴿إِنَّ هذا أَخَي له تسع وتسعون نعجة ﴾ [ص: ٢٣]

[٩٢٠] مسلم عن أبي هـريـرة ـ رض ـ قـال. قـال رســول اللّـه ـ ﷺ ـ:

(قال سليمان بن داود ـ عليه السلام ـ لأطوفن الليلة على سبعين

<sup>(</sup>۱۱) المزاح، تحريف

<sup>(</sup>۱۲) انطر العقرة [۲۸]

<sup>[</sup>٩١٩] الشفاء، ح ١، ص ١٩٧

<sup>(</sup>١٣) أوريًا كانت أمراة وريره وهو من أصل حتّى، وكان قائداً في حيس داود وهي التي ولدت له سليمان، وانظر العقوان في الاحتراز من مكائد النسوان، ص ٨٥ ـ ٩٢

<sup>[</sup>٩٢٠] صحيح مسلم، ج ٣، ص١٢٧٥ وانظر العنوان، ص ٩٣ ـ ٩٧

امرأة كلهن يأتين بغلام يجاهد في سبيل الله تعالى، فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله - على الله عنه الله الم يحنث، وكان له دركاً لحاجته)(١٠٠).

وفي رواية (الطوفن على ستين امرأة)، وفي رواية (على تسعين).

وفي بعض روايات البخاري على مائة امرأة، وهذه الروايات ليست متعارضة فإنه ليس في إثبات القليل نفي للكثير.

[٩٢١] قال جعفر بن محمد ثلاثة من أخلاق الأنبياء. التنظف والتطيب والنساء ثمّ ذكر سليمان \_ ع \_ فقال: كانت له ألف امرأة في قصر واحد سبعمائة سرية، وثلاتمائة زوجة (١٠)، فقيل له يا ابن رسول الله كيف كان يقدر على جميعهن؟ فقال. جعل الله فيه قوة بضع وأربعين رجلًا، وجعل ذلك لنبينا محمد \_ ﷺ \_ قيل له فعليّ؟ فأمسك، كأنه استحيا من ذكره لأبوته ولكان فاطمة \_ ع \_

[٩٢٢] الجاحظ في (البيان) عن عبد الله بن الحسن قال قال علي \_\_ رض \_:

خُصيصنا بقصاحة وسماحة وصباحة وحظوة عند النساء.

[٩٢٣] وقال في وصيته لولده

يا بنيّ لا تطل الخلوة مع النساء فيمللنك، وتمللهن، واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك عنهن، وأنت ذو انتسار خير من أن يقعن منك على انكسار

[٩٢٤] وأنسد بعضهم لعلى بن أبي طالب \_ رض \_.

<sup>(</sup>١٤) العبارة احلت بها س

<sup>[971]</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) قارل بالفقرة [۹۱۹]

<sup>[</sup>٩٢٢] البيان والتبيين، ح ٢، ص ٩٩، وبثر الدّر، ج ١، ص ٢٧

<sup>[</sup>٩٢٤] اللسان (قصر)، الامتاع والمؤاسسة، ح ٣، ص ٧٠

أفلح من كانت له قوصره ياكلُ منها كلُ يوم مَرّه القوصرة. إناء يجعل فيه التمر.

قال ابن السيّد في (الاقتضاب). هو كناية عن المراة.

[٥٢٥] ومثله:

افلحَ من كان له مِنفَه يَانخَها تام ينام الففه الففه النخام الففه النخام، يقال: زخّ المرأة يزخّها، والفخة: نومة فيها فحيح أي صوت.

قال بعضهم حكم على - رض - في هذا الرجز، وهو المرة الواحدة بين اليوم والليلة، هو القدر المتوسط في هذا الباب، وهو أعدل الأشياء، وأقله ما حكم به عمر بن الخطاب(١٦) - رض - وهو المرة الواحدة في كل طهر ولاحد لأكثره وإنما هو بحسب المزاج والقدرة.

[٩٢٦] عبد الملك بن حبيب عن عمر - رض \_ قال .

حسب المرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في كل طهر مرة، وذكر ذلك في حديث رفعه إلى النبى \_ ﷺ \_ قال ·

(يكفي المرأة المؤمنة الوقعة في الشهر).

[٩٢٧] قال محمد بن يحيى بن حسان

عاتبت جدّتي جدّي في قلة الباه فقال لها بيني وبينك قضاء عمر ابن الخطاب. قالت. وما قضاء عمر؟

قال. قضى أن الرجل إذا أتى امرأته في كل طهر مرة فقد أدى لها حقها في ذلك، فقالت له

<sup>[</sup>٩٢٥] اللسان (محح)، فرق فطرب، ص ٧٨، التقفية، ص ٢٩٧، والإمتاع والمؤاسسة، ج ٣، ص ٧٠

<sup>(</sup>١٦) ابطر العقرة [٩٢٧]

<sup>[</sup>٩٢٧] العقد ح ٦، ص ١٤١، الشريشي، ح ٥، ص ١٩٢

#### تحفة العروس ومتعة النفوس

أو كل الناس ترك قضاء عمر بن الخطاب، ولم يأخذ به غيري وغيرك؟

# [٩٢٨] أبو الفرج في (الأغاني) قال

عزل معاوية مروان بن الحكم عن الحجاز فعاتبه مروان في ذلك، فقال له عزلتك لكراهتك زياد، ولأن ـ رملة ـ ابنتي ـ أتتك تستعدي على زوجها عمرو بن عثمان فلم تعدها، فقال له مروان: أما كراهتي زياد فإن جميع بني أمية كرهوه، ثمّ جعل الله لنا في ذلك الكره خيراً، وأما استعداء رملة على عمرو(۱) فوالله إنه ليأتي عليّ سنة أو أكتر وعندي بنت عتمان فلم أكتسف لها توباً (۱۱)، فعرض لمعاوية بأن رملة إنما استعدت على عمرو طلباً للنكاح، فغضب معاوية من كلامه وأغلظ له في الجواب وفي الخبر طول

## [٩٢٩] الزبير في (الموفقيات) (١١) قال

كان لابن أبي عتيق جارية فارهة تقبل وتدبر، وكان الفتيان يتبعونها، فجاء ابن أبي عتيق ذات يوم ليدخل منزله فوجد مقابلة الباب فتيين فقال لأحدهما كم تجامع يا ابن أخي القال، واحدا وربما لم أفعل فقال للآخر كم تجامع فقال عشرين في اليوم فقال للأول إياك أن تمرّ على منزلي، وقال للآخر أما أنت فأقبل وأدبر متى سئت ا

يريد ابن أبي عتيق أنّ من قال أجامع كل يوم عشرين لا يعرف النكاح حقيقة، ولو عرف حقيقته لم يقل ما قال، وأما الآخر فهو قول عارف مجرب فلذلك أبعده وزجره عن القرب من داره.

<sup>[</sup>۹۲۸] الإعابي، ح ۱۲، ص ۷۰

<sup>(</sup>۱۷) ص عمر، تحریف

<sup>(</sup>۱۸) س شیئاً

<sup>[979]</sup> 

<sup>(</sup>١٩) لم أحده في الأحدار الموفقيات

[٩٣٠ - ٩٣٠] أبو الفرج في (الأغاني) عن عباد السُّدي قال:

مررت بمنزل من منازل طريق مكة يقال له النباج فاذا كتاب على حائط هنالك فقرأته فاذا فيه: النيك أربعة: الأول شهوة، والثاني لذة، والثالث دواء، والرابع داء، وحِر إلى أيرين أحوج من أير إلى حِرين.

وكتبت (دنانير)( ٢) مولاة البرامكة بخطها.

[٩٣٢] ومثل هذا ما حكاه اليعقوبي قال:

توجهت إلى باب حمدونة ابنة الرشيد فخرجت دِقاق(١٠٠) ـ مولاتها، وفي يدها مروحة مكتوب عليها في الوجه الأول: الحِرّ أحوج إلى أيرين من الأير إلى حِرين.

وفي الوجه الثاني من المروحة: أن الرحى أحوج إلى بغلين من البغل إلى رحيين.

[٩٣٣] ولمبعض أهـل(٢٠٠) عصرنا في هـذا المعنى(٢٠٠) أبيات، رأيت أن أثبتها في هذا المكان.

مجيب لما احببته متبرع فيدهب منك العمر وهو مضيع هو المتعبة العظمى لمن يتمتع فذلك محض النصيح إن كنت تسمع

تملا من اللذات فالدهر طيّعُ ولا تقطع الأوقات في غير لذة وما لذةُ الدنيا سوى النيك وحده فلا تخل من تهوى من النيك ليلةً

<sup>[</sup>٩٢٠ - ٩٢١] الأغساني، ج ١٨، ص ١٦ [عن عداد الشري] معجم البلدان [ساح]، الموافي، ج ١٤، ص ٣٠

<sup>(</sup>۲۰) دباییر جاریة کانت تجید العناء والشعر، آخذت عن الاکانتر القیان، ص ۸۳ ـ ۸۵، الاغانی ج ۸۲، ص ۲۰ الوافی، ج ۱۶، ص ۲۸، ونهایة الارب، ح ۰، ص ۹۳ ـ ۹۶ ـ ۹۶ [۹۲۳] مصافعات البراغب، ح ۲، ص ۲۰۰، الاغانی، ح ۱۲، ص ۲۸۲، والوافی ح ۱۲،

ر ۱۲۰ منظم المرتب العالم من الفترة المرتب العالم الفترة المرتب العالم العالم المرتب العالم المرتب العالم المرتب العالم ا

<sup>(</sup>۲۱) وقاق معنية اشتهارت بالظارف والفتوة تاروحت عدة رجال فماتوا وورثتهم، الأغاسي، ح ۱۲، ص ۲۸۶

<sup>[</sup>٩٣٣]

<sup>(</sup>۲۲) م شعراء

<sup>(</sup>٢٣) الكلمة لا وحود لها في س

ولا تقتنع مضن تحبُّ بواحدٍ عما الحق إلّا اتنان لا بد منهما وإن نكتَ في بعض الليائي تالاتةً وإن كُنت تَحْقى من حَبيبك عَتبةً

فما لامرىء في واحدٍ مُتقنَعُ هما أعدلُ الأشياء والحقُ يُتبعُ فيذاك البساطُ في المُنى وتوسوسعُ فاربعت تما الزيادةُ تُمنعُ

[٩٣٤] قال الغزالي في (الأحياء).

كان عبد الله بن عمر (٢٠) شديد البكاح، وكان يفطر من الصوم على الجماع، وربّما جامع قبل أن يصلي المعرب ثمّ يغتسل ويصلي.

قال. وقد جامع ليلة تلاثة من جواريه في ليلة من شهر رمصان فيما بين المغرب وعشاء الآخرة

[٩٣٥] وحكى التيفاشي في (قادمة الجناح) أن سافعاً مولاه كان كذلك، وأنه كانت له جارية تسمّى (كوكب الصبح)، فكانت تفرّ منه لكترة جماعه

قال وكان عبد الله بن زمعة الله على الله على الله على الله على الله على النكاح في خير قريش صلاحاً وعمافاً، وكان لا يستطيع الصبير عن النكاح في وقت من الأوقات ليلاً ونهاراً، فتجب لأجل ذلك حضور مشاهد قريش وحضور المساجد وبنى له مسحداً بداره، وكان يتزوح المرأة فلا تمكت عنده إلا أياماً يسيرة حتّى تفر إلى أهلها، فقالت امرأة من أهل المدينة تسمّى زينب بنت عمرو بن أبي سَلَمة. ما لهن يهربن منه وقيل لكترة غشيانه لهن، فقالت ما يمنعه مني وأنا العظيمة الخلق، الكبيرة العجيزة، المقعمة الفرح فبلغه ذلك فتروجها فصبرت عليه ولدت له.

<sup>[9 4 5]</sup> 

<sup>(</sup>۲۲) ر عمار،تحریف

<sup>[9 7 0]</sup> 

<sup>(</sup>۲۰) عبد الله بن رمعة كان من اشراف قومه، قتل عدد من أنسانه ينوم الحرّة الاستيعاب، ح ۲، ص ۹۱ ـ ۹۱۲ رقم ۱۰۳۷ الاصناسة، ح ۲، ص ۲۱۱ رقم ۱۸۲۵، والنوافي، ح ۱۷، ص ۱۸۲ رقم ۱۸۲

## [٩٣٦] أبو الفرج في (الأغاني) عن الشعبي قال:

اشتاق النعمان بن بشير<sup>(٢١)</sup> صاحب رسول الله - ﷺ - إلى سماع الغناء وهو بالمدينة فتوجه إلى منزل عَزة الميلاء فسمعها، ولما خرج اعترضته امرأة تشكو إليه كثرة غشيان زوجها لها، فقال لها النعمان. لاقضين بينكما بقضية لا ترد على أن الله أحل له أربعاً من النساء فلزمك منه أربع مواقع مرتان بالليل ومرتان بالنهار.

كذا جاءت هذه الحكاية، ولا أعرف لهذا الاستدلال وجهاً، وإذا أباح الله للرجل أربعاً من الزوجات فمن أين يؤخذ من ذلك أنّ له أن يطأ الزوجة الواحدة بين اليوم والليلة أربع مرات؟ وإنما المستحسن في هذا فقه كعب بن سور في القصة التي قدمنا ذكرها في باب (معاشرة النساء)(۲۷).

## [٩٣٧] ذكر أبو الفرج أيضاً في الكتاب المذكور قال .

لما تزوج عمر بن عبيد الله بن معمر (٢٠) عائشة بنت طلحة حمل إليها الف الف درهم (٢٠) خمسمائة الف درهم مهراً وخمسمائة الف درهم هدية، وقال لمولاتها. لك الف درهم إن دخلت بها الليلة، وأمر بالمال فحمل إلى عائشة وغطّي بالثياب فضرجت عائشة فرأته فاستكثرته وظنته فرساً أو تياباً، فسألت مولاتها فأعلمتها أنه مال فاستكثرته وتبسمت، فقالت لها مولاتها: ما جزاء من حمل هذا أن يبيت وحده فقالت لها هو كذلك ولكن لا يجوز دخوله إلّا بعد أن أتهيا له وأتزين، فقالت لها: والله إن وجهك لأحسن من كل زينة، ولا

<sup>[</sup>٩٣٦] الإعاني، ح ١٦، ص ٧

<sup>(</sup>۲۲) النعمان بن بشير شاعر، له صحة، عمر الى حلاقة مروان بن الحكم، وكان يتولى حمص الاعانى - ۱۲، ص ۲ - ۲۲، وطبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۸۲

<sup>(</sup>٢٧) تبطر الْعقرة [٢٦٥]

<sup>[</sup>٩٣٧] الأغاني، ح ١١، ص ١٧٤

<sup>(</sup>۲۸) ص عمر، تحریف

<sup>(</sup>۲۹) ر الف درهم

تحتاجين إلى شيء من حلي وطيب إلا وهو عندك، واكبّت على رجليها تقبلهما، وتطلب منها أن يكون دخوله بها تلك الليلة! فقالت لها ويحك كيف يكون هذا بهذه السرعة وصدقتها الخبر وأعلمتها بما جعل لها عمر بن عبيد الله من المال فأمرتها أن تأذن له فسار إليها من ليلته وأدني منه طعام فأكله حتى أعرى الخوان! منه، تم سأل عن المتوضأ فأخبرته، فقام فتوضأ وصلى فأطال الصلاة تم قام إليها فأسبل الستر وعانقها وضمها اليه، وما زال يفتح فاها ويترشفه، ويقبّلها برهة ثم قام فوطئها واحداً، وتحدث معها ساعة، ومد يده إليها ففعل متل ذلك، ووطئها تانياً، وما زال هذا شأنه يحادثها ويضاحكها ويقبلها ويطؤها إلى أن أكمل سبعاً في ليلته، ثم قام فدخل المتوضأ وخرح منه فدخل الحمّام

قالت مولاتها فلما خرح وقفت على رأسه وقلت لله درك! فمثلك يتزوج النساء، فقال وكيف ذلك ،

فقلت له لقد عددت لك في ليلة البارحة سبعة واحداً بعد واحد، ولقد شفيت الغليل فضحك عمر بن عبيد الله وضحكت عائشة ولم يكن عند عائشة في أزواجها أحظى منه وكان ينال منها ما يشاء عفواً دون مناكرة وكانت قبله عند مصعب (٢١) علم يكن يطمع منها في شيء إلا بعد شدة وتحيل

ودكر الزبير(٢٠) غير ما تقدم أن عمر بن عبيد الله لما ابتنى بها قال لها لاقتلنك الليلة فلم يصبع إلا واحداً، فلما أصبح حركته وفالت له قم يا قتال ثمّ قالت

<sup>(</sup>٢٠) اعرى الخوال مسلح الصلحل كله

<sup>(</sup>٢١) مصنعت هو مصنعت بن الربير، لاحظ الفقرة [ ٩٦] وقبلها [٥٧١]

<sup>(</sup>۲۲) الربير بن بكار القرشي، قاصي مكة (۲۵٦ هـ) راوية وعالم بالسبب والأحدار لـه مؤلفات كتيرة منها (بسب قريش)، (الموقيات)، (الامالي) وعير دلك تباريح بعداد، ح ٨، ص ٢٥٧ رقم ٤٩٨٠ وقيات الاعيان، ح ٢، ص ٦٨، والوافي، ح ١٤، ص ١٨٧ ـ ١٨٨٨ رقم ٢٥٦

قد رأيناك فلم تحلُ لنا وبلوناك فلم نرض الخَبْر قال أبو الفرج وهذا تحامل من الزبير وعصبية، والخبر في رضاها عن عمر وميلها إليه غير ما حكاه الزبير ممّا هو معلوم مشهور.

انتهى ما ذكره (أبو الفرج).

[٩٣٨] وقد ذكر صاحب (نتر الدّر) أن هذه القضية إنما جرت لعائشة مع مصعب

[٩٣٩] ابن عبد المؤمن في (تترح المقامات) قال

وقع أعشى همدان أسيراً عند الديلم فعشقته ابنة العلج الذي هو أسير عند أبيها، فأمكنته من نفسها فواقعها سبعاً، فلما أصبح قالت يا معشر المسلمين أهكذا تفعلون بنسائكم؟ فقال لها نعم، فقالت له بذا نصرتم! تم قالت له أرأيت إن خلصتك أكنت تصطفيني لنفسك؟ فقال لها: نعم، فعاهدها على ذلك، فحلّت قيوده، وأخذت به طريقاً تعرفها حتى خلصا، فقال في ذلك بعض الشعراء

فمن كان يفديه من الأسر مالُه فهمدانُ يغديها الغَداة أيورُها

[98] الأصمعي كان بالبصرة امرأة جميلة، فتنافس الناس في زواجها، فتزوجها شاب معدم، فأقام معها مدة يوفيها كل ليلة خمساً ثمّ ربّع ثمّ ثلّث ثمّ ثنّى ثمّ صار إلى واحد كل ليلة، فلما رأت مداومته على واحد قالت في نفسها قد كان فيمن خطبني من المياسير(٢٠) من لا يقمّر عن واحد كل ليلة، فاعتلت عليه وغاضبته وسارت إلى منزل أبيها فوصل إليها الفتى وجعل يستعطفها فقالت له. قد كنت وأشارت اليه باصابعها الخمس وكنت عنك راضية، تمّ قبضت إصبعاً

<sup>[</sup>۹۳۸] بتر الدّر، ح ٤، ص ٢٥٦

<sup>[</sup>٩٣٩] الإعابي، ح ٦، ص ٢٥، والشريشي، ج ٥، ص ١٩٢

<sup>[</sup>٩٤٠]

<sup>(</sup>٣٣) المياسير الأترياء

وقالت: ولم يكن بك إذ ذاك بأس، ثم قبضت إصبعاً آخر وقالت: ولكنك تغيرت، ثمّ قبضت إصبعاً ثالثاً وقالت: فلو أقمت على ذلك لم اغاضبك، فأشار الفتى إلى سبابته وقال: لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعَها!

[٩٤١] الخطابي في (غريب الحديث) عن أبي سعيد الخدري قال: (قال لنا رسول الله \_ ﷺ -: نهى عن السُّباع)

قال الخطَّابي حاكياً عن بعضهم السباع: كثرة الجماع(٢١).

وهذا تأويل غريب، وقد تقدم ذِكر هذا الصديث قبل هذا (٢٥٠)، وأن المراد بالسباع فيه المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل كل ما يجري بينه وبين زوجه فيه وهو الصواب في تأويل هذا الحديث والله أعلم.

[٩٤٢] أبو الفرج في (الأغاني) قال) كانت (إياد) تفخر على العرب فتقول منّا أجود الناس، ومنا أشعر الناس ومنا أنكح الناس! يريدون بأجود الناس كعب بن مامة

وبأشعر الناس أبا داود.

وبأنكح الناس ابن الغَز

قالوا. كان (ابن الغَز) إذا أنعظ احتكت الفصال(١٦١) بأيره

وكانت امرأة تستصغر أيور الرجال فجامعها (ابن الغَز) المذكور، فلما أولجه فيها قالت: يا معشر (إياد) أبالركب تجامعون النساء؟

[٩٤٣] قال الجاحِظ في بعض تواليفه · وقد ذكر الشاعر (ابن الغَز) هذا وافتخر به فقال يذكر إياداً:

<sup>[</sup>٩٤١]

<sup>(</sup>٣٤) ر الوقاع

<sup>(</sup>٣٥) الفقرة [٢٤٦]

<sup>[</sup>٩٤٢] الأغاني، ح ٦٦، ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩، والذرة الفاضرة، ح ٢، ص ٤٠٣

<sup>(</sup>٣٦) العصال حمع الفصيل وهو ولد الناقة إدا عصل عن أمَّه

<sup>[987]</sup> 

أولاك الأولى كان ابن الْغَار مِنهمُ ولا مثلَ ما كان ابن الْغَر يصنعُ يصنعُ مسلم صلعاء الجَباين منيفةً فيرابُ سَقَ الفَرج وهو موسعُ الله

[988] قال وكانت أم المنذر بن الجارود وأخته لأبيه عند رجل واحد، فعيّره بعض الناس بذلك، فقال ما بالحلال من بأس، فقال الفرزدق:

لحا الله هذا من حَلال ومن يَقَلْ سوى ذاك لاقاها باير ابن أَلْعَزِ

[980] قال أبو عبيدة كان امرؤ القيس بن حجر مفركاً عند النساء ـ أي مبغضاً، فسال جدّته أم جندب عن سبب ذلك، فقالت له: أنت ثقيل الصدر، خفيف العجز سريع الإراقة، بطيء الافاقة، تعني أنه يُنزل سريعاً، ويستلقي فلا يقوم إلا بعد شدّة طويلة فلذلك كرهته.

ويسمّى السريع الانزال في اللغة: الرذوج - بالراء المهملة والذال المعجمة والجيم -.

ويقال. الزَّملِق ـ بتشديد الزاي ـ وهي مضمومة ـ وبتشديد الميم وهي مفتوحة وكسر اللام.

وقيل إن امرأ القيس أرضعته في صغره كلبة فكان ريحها يوجد إذا عرق.

[٩٤٦] وكان الأضبط بن قريع مفركاً، وكان شجاعاً، وكان إذا لقي الحرب تقدم أمام الصنفّ ويقول:

انا الدي تفركه حالائله الافتى مُعشَقُ انازلُه (٢٨)

<sup>(</sup>۲۷) ص سطح

<sup>[</sup>٩٤٥] عيون الأخدار، ح ٤، ص ٩٧

<sup>[</sup>٩٤٦] الأعاني، ح ١٨، ص ١٧ [صمن ترجمته].

<sup>(</sup>٣٨) المفرك الدي تنعصه روحته

[٩٤٧] قال أبو الفرج في كتاب (الأغاني) اجتمع نساء الأضبط ذات يوم فتحدتن فيما بينهن عن سبب كراهتهن للأضبط، فأجمع كل منهن على أنه بارد الكَمَرة، وكان معهن امرأة من غيرهن فقالت لهن. أفتعجز إحداكن إذا كانت ليلتها أن تسخّن كُمرته قبل أن يأتيها؟ وكان الأضبط واقفاً يسمع كلامهن (٢٠٠)، فقال ونادى

يا لعوف! فبادر إليه قومه من كل جانب ومكان فقال لهم أوصيكم بتسخين الكَمرة، فإنه لا حظوة لبارد الكمرة عند النساء، فقالوا تباً لك! ألهذا دعوتنا وانصرفوا وهم يضحكون(١٠)

[٩٤٨] قال أبو عبيد البكري في كتاب (اللآلي) كانت العرب تقول: إن أولاد الموطوءة نهاراً، وكانوا يزعمون أن المرأة إذا وطئت آخر الليل في أول الطهر وأول السهر لم يخطىء إنجابها

قال وإلى هذا أشار الساعر بقوله(١١)

حملت للهلال في قُبُل الطُهْر وقد لاح للصباح بتسيرُ

[٩٤٩] وقال ابن السيد في (شرحه لشعر أبي العلاء) عند قوله. وإناع لمتسر ساسن أخسر ليلة وإن عَمن مال فالقسوع تسراء

فقال أراد بقوله بابن أخر ليلة أن أمه حملت به في أخر ليلة من طهرها حين استقبلت الحيض، وذلك مذموم من فعل الناكح ومفسد للولد أن يحمل به في أول طهرها فيجيء الولد محكم البنية صحيح الجبلة

<sup>[</sup>٩٤٧] الأعاسي، ح ١٨، ص ٦٧

<sup>.</sup> (٣٩) الكلمات الأحيرة عير موحودة في س

<sup>(</sup> ٤) العدارة الأحيرة لا وحود لها في الأعاسى

<sup>[</sup>٩٤٨] سمط اللآلي، ص ٩٦٤

<sup>(</sup>٤١) عيون الأخدار، ح ٢، ص ٥٥

[٩٥٠] قال ابن قتيبة في (أدب الكاتب): ويقال للمرأة إذا حملت وهي حائض قد حملت سَهْواً.

قال غيره. ويقال أيضاً في مثل ذلك قد حملت وُضعا \_ بضم الواو \_ وتُضعاً \_ بضم التاء الصحيحة المثناة.

[٩٥١] قال أبو عبيد: قالت امرأة من العرب \_ وقال يعقوب بن السكيت هي أم تأبّط شرّاً \_ ما حملته وُضعاً، ولا وضعته يَتناً، ولا أرضعته غيلاً.

فالوضع ما ذكرنا: اليتين: أن يخرج رجلا الجنين قبل رأسه، وذلك أنه يكون في البطن، فإذا أراد أن يخرج انقلب فخرج رأسه قبل رجليه، فإذا خرج رجلاه قبل رأسه فذلك اليتن وهو مذموم. والغيل والغيلة أن ترضعه أمه وهي حامل، وهو مضر للولد.

[٩٥٢] وفي بعض الأحاديث.

(لا تقتلوا أولادكم سرّاً، فإنّ الغيل يبدرك الفارس، فيبدعثره عن فرسنه)(٢٠٠).

[٩٥٣] وفي (الصحيح).

(لقد هممت أن أنهي عن الغيلة ثمّ ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضرّ بأولادهم شيء).

[٩٥٤] قال (البكري). وكانوا يقولون. إذا حملت المرأة وهي فُزِعة وجاءت بغلام، جاءت به لا يطاق.

<sup>[</sup>۹۵۰] ادب الكاتب، ص ۱٤٠

<sup>[</sup>٩٥١] خلق الإنسان، لتانت، ص ٣، والعقد، ج ٦، ص ١١٨

<sup>[</sup>٩٥٢] ابو داود، ص ٣٨٨١، وشعرح السنة، ج ٩، ص ١٠٩

<sup>(</sup>٤٢) يدعثره يوقعه

<sup>[</sup>٩٥٢] صحیح مسلم، ح ۲، ص ١٠٦٦

<sup>[</sup>٩٥٤] سمط اللآلي، ص ٩٦٤

وذكر (الجاحظ) أن حالة الفرع والارتياع للمرأة من الذّ أحوال الجماع، قال

وكذلك مجامعتها بعد الاعياء والصركة الشديدة، وبعد انفصال السهر الخامس من حملها إلى دخول السابع، وفي استقبالها الطهر من النفاس.

انتهى كلام (الجاحظ).

[٩٥٥] وممّا أنشده (الأصمعي) قال قال أبو كبير الهذلي في الاشارة إلى بعض ما تقدم

> ولقد سريت على الظّلام بمغشم حَملتُ به في لَيلةٍ مَازؤدةٍ فَاتَتُ بِهِ كُوسَ الفؤادِ مُبطِّباً ومُبَّرإ من كُلِّ غُتَّر حيضـةِ

جَلْدِ من الفِتيان غير مُهبِّل بِمِمَنْ حَملينَ بِهِ وَهُنَّ عَـواقـدُ حُدُكَ النَّطاق فعاش غيرَ مُتقَّـل (١٢٠) خَرِهاً وغَقَدُ نِطاقِها لم يُحلَل (11) سُهُداً إذا ما سام ليلُ الهَـوجَل ("؛) وفسساد مُرضعية وداءِ مُعْضيل (١١٠)

المغشم الذي يغشم الناس أي يظلمهم

المهبِّل الكتبير اللحم الضخم، وكان أبو عبيد ينصب مزوَّده، والأصمعي يحرها فجعل الزؤد وهو الخوف لليلة مبالغة،

والمبطن الخميص البطن، السهد. اليقظان، والهوجل التقبل.

فقال عيسى بن عمر أنشدت جبر بن حبيب قوله. ممن حملن به، البيت، فقال.

قاتله اللّه تَغَشْمَرها قبل أن تحل نطاقَها ا

<sup>[</sup>٩٥٥] الحماسة، ح ١، ص ٧٢ رقم ١٢ ديوان الحماسية، ص ٢٧ رقم ٢، وسمط اللَّة في، ص ۹٦۲

<sup>(</sup>٤٣) الحماسة مست

<sup>(22)</sup> الرؤد الفرع والحوف (ولاحط تفسير المؤلف)

<sup>(</sup>٤٥) حوش الفؤاد دكية

<sup>(</sup>٤٦) عبر حيصة بقابا حبصة

#### فيما يختص به الانسان من ضروب النكاح

[٩٥٦] منقول من (فقه اللغة) لأبي منصور الثعالبي ـ رح ـ وأرسل أبو منصور أكثر ألفاظ هذا مهملة، غير مضبوطة، فأوجب ذلك وقوع التصحيف فيها كثيراً من نسخة الكتّاب، ورواتها فاحتجنا نحن ها هذا إلى ضبطها بعد أن حققناها من أصول اللغة.

قال أبو منصور العلى أسماء النكاح تبلغ مائة كلمة عن ثقات الأئمة بعضها أميلي، وبعضها مكنّى، وسأكتب لك من تقصيل أنواعه وأحواله ما هو شرط الكتاب. المحْت بالحاء المهملة والتاء المثناة، والمسح (۱۷) بالسين والحاء المهملةين الشديد النكاح عن (أبي عمرو). والدعظ (أبي المهملة والباء المهملة والظاء المعجمة، والزعب بفتح الزاي المشدودة والعين المهملة والباء الموحدة: الاستيعاب في النكاح عن (الليث) عن (الخليل)، والدعس والعرد وجميع حروف اللفظتين مهملة. النكاح بشدة وعنف عن (ابن دريد)، الهك والهق الاجهاد بسدة النكاح عن (ابن الإعرابي). الوصاع (۱۱) بكسر الواو وبالصاد وبالعين المهملةين أن يحاكي العصفور في كثرة السفاد (۱) عن (أبي سعيد الضرير). السعم بالسين المهملة والغين المعجمة أن يدخل الادخالة ثمّ يخرج ولا يحبّ أن يُنزل عن (النضر بن شميل)، الخوق بفتح الخاء المعجمة وإسكان الواو والقاف المثناة أن يباضع الرجل الجارية فيستمع للمخاطبة صوت وأزيز عند دخول الذكر وخروجه (۱۰)، الدّوق ويقال لذلك الصوت خاق باق عن (ثعلب) عن (ابن الاعرابي)، الدّوز

<sup>[</sup>۲۰۸] فقه اللغة، ص ۱۸۰ ـ ۲۸۱

<sup>(</sup>٤٧) ص المسع تحريف

<sup>(</sup>٤٨) ر الدعص، تحريف

<sup>(</sup>٤٩) ص الوصع، حطأ

<sup>(</sup> ٥) السفاد النكاح

<sup>(</sup>٥١) العبارة ساقطة من م

بالدال والحاء المهملتين والزاي المعجمة كثرة النكاح، الهزج مكرر بالزاي والجيم المعجمتين، الفهر بالفاء والراء أن ينكح الرجل الجارية في بيت والأخرى تسمع حسه، وقد جاء النهي عن ذلك، والافهار كذلك أن يبتدىء الفعل مع واحدة وينزل مع أخرى عن ثعلب، التّدليص بالدال والصاد المهملتين هو النكاح خارج الفرج عن (ابن عمرو)، الاكسال(٥٠) أن يدرك الناكح فتور فلا ينزل، الخفخقة بالخاءات المعجمة والقافات مطاولة الانزال عن (شمر)، الغيل أن ينكحها وهي ترضع عن (أبي عبيدة)، الشرح أن يطاهما وهي مستلقية على قفاها، الحارقة بالحاء المهملة والقاف أن ياتيها على حرف وهي على جنبها، وسيئتي في بيان هذه اللفظة مزيد بيان إن شاء الله بعد هذا(٥٠).

انتهى ما نقل من كتاب (أبي منصور).

وكما أن أسماء النكاح تبلغ على ما ذكرنا مائة اسم فكذا الأحكام الناشئة عنه لعلها تبلغ ثلاثمائة حكم، وقد جمعها الناس بناء على قول أبي زيد في (الرسالة)، ومغيب الحشفة في الفرج يوجب كذا ويوجب كذا، فاستدركوا وزادوا وألفوا فأجادوا.

ولأبي الفضل بن زُرْقون (أن) في ذلك وضع مختصر، وكان سيخنا الامام أبو علي عمر بن محمد بن علوان الهدلي ـ رح ـ قد الّف في ذلك تأليفاً تهاداه الناس واستغربوه، جمع فيه ما قال غيره واستدرك أحكاماً كتيرة استخرجها بكترة اطلاعه وقوة استطلاعه وتبحره في العلم واتساعه، وكان يزعم أنه لا يكاد يوجد حكم يتلذ عن كتابه، وكنت حين قرأت التأليف المذكور عليه في شهر ذي القعدة سنة تنتين

<sup>(</sup>۵۲) الاكساك في ر،تحريف

<sup>(</sup>٥٣) انظر الفقرة [٩٩٥]،

<sup>(</sup>٥٤) اس ررقوں محمد س سعيد س احمد الأنصاري (٥٠٢ ـ ٥٠٦ هـ) فقيه مالكي، عارف بالمحديث ولد في شريش واستقر باشبيلية، ومات بها قال الدهبي كان مسند الأسدلس في وقته التكملة لابن الآبار، ص ٢٢٥٦ والإعلام، ح ٦، ص ١٣٩

وسبعمائة رأيته قد أغفل أحكاماً كثيرة حملني سنّ الحداتة \_ إذ ذاك وحبّ الظهور \_ على أن وضعت فيها جزءاً انتهت الأحكام المستدركة فيه إلى خمسين حكماً واتسعت فيه في ذكر الخلاف وبسط التعليل فجاء بحمد الله تأليفاً مستقلاً وعرضته عليه فعظمه غاية التعظيم وتلا قوله \_ سبحانه وتعالى ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾.

وكانت وفاة شيخنا المذكور في الرابع من شعبان سنة عشر

77

# الرَّهز في الجماع



[٩٥٧] الرهز والارتهاز كناية عن حركات وأصوات وألفاظ تصدر عن المتناكمين في أثناء فعلهما ممّا تعظم بها لنتهما وتتقوى شهوتهما.

[٩٥٨] قال ابن ذكوان. لم أسمع في الكناية عن الرهز بأحسن من قول الشاعر(١٠).

وانتِ أمامة ما تعلمين فضلتِ النساء بضيقٍ وحَـرْ ويُعجبُني منكِ عند الجُماع حَياةَ الكلام وموتُ النَّظرُ

[٩٥٩] أبو الفرج في (الأغاني) عن المدائني عن فلانة (١) قالت

كنت عند عائشة بنت طلحة فقيل قد جاء عمر بن عبيد الله يعني زوجها، قالت فتنحيت ودخل، فكنت أسمع كلامهما فللعبها مرة ثم وقع عليها فشخرت ونخرت وأتت بالعجائب من الرهز، وأنا أسمع، فلما خرج؛ قلت لها: أنتِ في نفسك وشرفك ومروءتك وموضعك تفعلين هذا؟ قالت إنّا نستهب ألهذه الفحول بكل ما نقدر عليه وبكل ما

<sup>[</sup>٩٥٨] العقد، ح ٦، ص ١٤٠ حلية المحاضرة، ح ٢، ص ٢١٧، والحماسة النصرية، ج ٢، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) ص النابعة

<sup>[</sup>٩٥٩] الإعابي، ح ١١، ص ١٧٥ وقار بالعقرة [٩٢٧]

<sup>(</sup>٢) الأعانى امرأة

<sup>(</sup>٢) الأعاني بتشهى

يحركها، فما الذي أنكرتيه من ذلك؟ قلت احبّ أن يكون ذلك ليلاً، قالت إنه يكون ليلًا هذا وأعظم منه، ولكنه حين يرانى تتحرك شهوته ويهيج فيمدّ يده إلى فأطاوعه فيكون ما ترين، فقلت. يا عائشة لقد أوتي عمر منك ما لم يؤته أحد من أزواجك.

[٩٦٠] صاحب كتاب (نتر الدّر) للا زفت عائشة بنت طلحة إلى زوجها مصنعب بن الزبير سمعت امرأة بينها وبينه وهو يجامعها شخيراً وغطيطاً في الجماع لم تسمع مثله، فقالت لها في ذلك فقالت لها عائشة إن الخيل لا تشرب إلَّا بالصفير

انتهى ما ذكره صاحب (نثر الدّر).

[٩٦١] وأخذ الشاعر هذا المعنى ونقله إلى باب آخر فقال(١):

أدرها بالكبير وبالصعير وخُدها سن يدي قَمَس مُنير ولا تشرب بلا طَرَبِ فإني رايت الخيل تقرب بالصفير

[٩٦٢] وقال ابن عقيبة (١) يضاطب أسماء بن ضارجة حين نوّج ابنته هندا من عبيد الله بن زياد.

> إذا دفع الأميرُ الأيْسرَ فيه لقد زؤجتها حسناء بكرأ

جـزاك اللّـهُ يـا اسماء خُيـراً لقـد أرضيـتَ فيتبلـةَ الأسـيرا١) بصدع قد يعوحُ المسكُ منه عظيم متل كركرة البعدير سمعت له أزيراً كالصريس تُجيدُ الرّهرَ من فوق السّرير

وكان عبيد الله بن زياد أبا عذرها(١)، وكانت شديدة المحبة له، ولما

<sup>[</sup>٩٦٠] رسائل الجاحظ، ح ٢، ص ١٢٩٠ العقد، ح ٦، ص ١١٠ يتر الدر، ح ٤، ص ٢٥٧٠ سَقائق الاترنح، ص ٤٢، والاعاني، ح ١١، ص ١٧٥

<sup>[</sup>٩٦١] شقائق الاترنح، ص٥٦

<sup>(</sup>٤) إضافة من ص

<sup>[</sup>٩٦٢] مرّ بيتان من هذه القطعة [رقم ٨٤٨] مع التحريح

<sup>(</sup>٥) ص و ب عقبة وسبق أن ورد بشكل احر في الفقرة [٨٤٨]

<sup>(</sup>٦) القيشلة الدكر

<sup>(</sup>٧) أبو عدرها أي أول من افتصبها ومرّ شرحها في الفقرة [ ٤٤]

قتل جزعت عليه جزعاً شديداً وقالت إني لاشتاق إلى القيامة لأرى وجه عبيد الله بن زيادا

ويقال إن عمرو بن حريث ومحمد بن الأشعث ومحمد بن عمير اجتمعوا بأبي أسماء فعاتبوه على تنزويجه ابنته لعبيد الله بن زياد وقالوا له: خطب إليك وليس له عليك سلطان فبادرت لاجابته، فقال قد كان ما كان. قال: وبلغ الخبر عبيد الله بن زياد فلما استعمل عبيد الله بن زياد عل الكوفة تنوج عائشة بنت محمد بن الأشعث، وزوج أخاه مسلم بن زياد بنت عمرو بن حريث، وزوج أخاه عبد الله بنت محمد بن عمير.

قال ابن عباس فاجتمعوا والله كلهم في اللؤم ا [٩٦٣] أبو الريحان في كتابه المسمّى بـ (الجماهر) قال.

كان المتوكل مشتهراً بالنساء، وكان ربما يجامع ويشتاق إلى المعاودة فيجد أعضاءه قد ضعفت عن حركات الرهز، قال فجعل له حوض قد ملىء من الزئبق وبسطت عليه الفرس، فكان يجامع عليه، وكان الزئبق يحركه دون أن يستعمل الحركة قال فاستلذ لذلك وسال عن معدنه فقيل هو بالشيز(١) من أذربيجان - فوجه إلى حمدون النديم(١) ليوجه له بكل ما يتحصل منه، وكتب له منشوراً بولاية الشيز، فقال حمدون:

ولاية الشَّين عَنلُ والعنلُ عنها ولايه فُولَني العَزلُ عنها إن كنتَ بي ذا عِنايه

<sup>(</sup>٨) ص عبدالله، تحريف

<sup>[</sup>٩٦٢] الجمساهس، ص ١٥، معجم البلدان [شيسر]، ح ٢، ص ٢٨٣. والسوافي، ح ١٢، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٩) الشُّير مدينة تجمع معادن الذهب ومعادن الفصة والحصارة وعيرها معجم البلدان [شير]

<sup>(</sup>۱۰) حمدون حمدون من اسماعيل النديم (٢٥٤ هـ) كان راوية للاحسار والاشعار نديماً للحلقاء ثمار القلوب، ص ١٥٥ الوافي، ح ١٢، ص ١٦٦ رقم١٩٠٠، والأعلام، ح ٢٠ ص ٢٧٤

ولم يزل يرغب في العزل إلى أن غزل وأعفي من الولاية.

[٩٦٤] الآبي في (نثر الدر)(١١١) قال. عرضت على المتوكل جارية فقال لها ما تحسنين؟ فقالت عشرين فناً من الرَّهز، فاستراها.

[٩٦٥] وأنشد البكري في (اللآلي) لبعضهم

شَفَاءُ الحُبِّ تَقبيلُ وضَمُ وجَرِّ بالبُطون على البُطُون ورهُنُ تهمِلُ العَينان مِنه واخدٌ بالنَّوائب والقُرُونِ"،

[٩٦٦] ابن عبد المؤمن في (شرح المقامات) قال:

أقبل رجل إلى على بن أبي طالب \_ رض \_ فقال يا أمير المؤمنين إن لي امرأة كلما غتىيتها تقول قتلتني .. قتلتني ! فقال له علي \_ رض \_. اقتلها وعلى إثمها ا

[٩٦٧] العتبي قال سمع عقيل بن علّفة المري(١٠) بنتاً له ضمكت ثمّ شهقت في أخر ضمكة، فاخترط(١٠) السيف ثمّ حمل عليها وهو يقول.

فَرقِت إني رجلٌ فروقٌ من ضحكٍ أخره شهيق فنادت باخوتها، فحالوا بينها وبينه، وكان عقيل جافياً مفرط الغَرة.

[٩٦٨] جلس أعرابي في حلقة يونس بن حبيب فتذاكروا النساء

<sup>[</sup>٩٦٤] شقائق الاترناح، ص ٤٤٠ يتر البدر، ح ٤، ص ٢٥٣، والبصائر والذخيائر، ج ١، ص ٢٠٣ رقم ٧٢١

<sup>(</sup>۱۱) ص الدرر

<sup>[</sup>٩٦٥] سمط اللالىء، ص ١٩٢٠ العقد، ح ٦، ص ١٤٠ روضة المحدين، ص ٨٢، وشقائق الاترنج، ص ٤٩ [باحتلاف في الرواية]

<sup>(</sup>۱۲) رـتدرف

<sup>[</sup>٩٦٦] الشريشي، ح ٥، ص ١٩٢، والعقد، ح ٤، ص ١٤٠

<sup>[</sup>٩٦٧] أخبار النساء، ٩٠

<sup>(</sup>١٢) عقيل س علَّفة المري شاعر، الطر أحداره في الإعاني، ح ١٢، ص ٢٥٥

<sup>(</sup>١٤) اخترط السيف سحبه من عمده

<sup>[</sup>٩٦٨] شقائق الاترنح، ص ٢٦

وأضافوا في أوصافهن، فقالوا للأعرابي أي النساء أفضل عندك؟ فقال البيضاء العُطِرة، اللينة الخَفِرة(١٠)، العظيمة المتاع، الشهية للجماع، التي إذا ضوجعت أنّت وأن تُركت حُنّت. يشير بقول إذا ضوجعت أنّت وأن تُركت حُنّت. يشير بقول إذا ضوجعت أنّت إلى رهزها.

[٩٦٩] وقيل لاعرابي أتعرف الحبّ قال نعم، قيل ما هو قال: عناق الحبيب، ولثم التغر الشنيب، والأخذ من الحديث بنصيب.

قيل ما هكذا نعده فينا قال فما تعدونه؟

قال. العشق التعديد والجمع بين الركبة والوريد، ورهز يوقظ النوام، ويوجب اكثر الآثام، فقال ما هذا فعل ذوي الوداد، وإنما فعل طالبي الأولاد.

[٩٧٠] وسأل الأصمعي امرأة من بني عذرة فقال لها انتم أهل العشق: فما العشق عندكم؟ فقالت الغمزة والقبلة والضمة، فما هو عندكم يا حضري؟ قال فقلت أن يرفع رجليها ويدفع بجهده بين شفريها، قالت. يا ابن أخي ما هذا بعاشق، إنما هو طالب ولد.

[٩٧١] وقال المأمون في هذا المعنى فأحسن ـ وتروى هذه الأبيات لغره.

وغمرُ كتِ وعَضُدُ انفذُ من نَقُص العُقَدُ فإنّما يبغي الوَلَدُ") إن نُكح الحبُّ فَسَدُ

ما الحبُّ إلَّا قُبلةُ، او كُتبٌ فيها رُقى، من لم يكن ذا حبّه ما الحبُّ إلَّا هكذا

<sup>(</sup>١٥) من الحفرة، تحريف

<sup>[</sup>٩٧٠] اخبار النساء، ص ٥١، وروضة المحبين، ص ٨٦

<sup>[</sup>٩٧١] حماسة الظرفاء، ح ٢، ص ١٢٤، سمط الله في، ص ١٩٦١ اخبار العساء، ص ١٥٠ روضة المحبين، ص ٨٦، اشعار أولاد الحلقاء، ص ٣٢٧، والشريشي، ح ٢، ص ٣، والظرفاء، ص ١٨٨

<sup>(</sup>١٦) ر هدا

[٩٧٢] وقال أبو تمام مخالفاً لذلك:

وقد قال في نكح المحبةِ فاسد وكم نكحوا حبّاً وليس بفاسيد

[٩٧٣] قال محمد بن يحيى المدني سمعت عطاء يقول:

كان الرجل يحب الفتاة فيطيف بدارها حبولًا فيفرح إذا رأى من يراها، فإذا ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار، واليوم تشير إليه فإذا خلا بها قام إليها كأنه أشهد على نكاحها (أبا هريرة) وأصحابه.

[٩٧٤] وحكى البكري في (اللآلي) عن إسحاق بن إبراهيم الموصيلي قال حدثتني أم الهيثم قالت حجّمت زبيدة في بعض الأعوام (١١٠)، فلما انتهت إلى حمى ضرية (١١) ضربت لها القباب والفساطيط، ثمّ أحبت أن تأنس بجواري الحي، فأمرت بجمعهن إليها، فكنت فيمن دُعي، قالت:

فلما صرنا عندها أطعمتنا طعاماً خلناه من الجنة، وسقتنا شراباً حلواً، مال بنا كل ميل وشربت منه، وجعلت تحدثنا بحديث كقطع الروض، ثم قالت

ما تعدون العشق فيكم فقلنا لها. يحبّ الفتى الفتاة فيجتمعان ويتساكيان، ويتباكيان ويتواصفان ما يجدان ثمّ يفترقان. فقالت: أبحيث يريان أم بحيث لا يريان، قالت ما صنعتن شيئاً قلنا فكيف الأمر عندكم يا أهل الحضر قالت: تكون النظرة فتزرع المحبة (۱۱)، ثم يتراسلان ويتخاطبان ثمّ يتواعدان فيجتمعان، تمّ يضرب زيدٌ عمراً.

<sup>[</sup>٩٧٣] روضة المحبين، ص ٨٦، ديوان الصدائة، ص ٢٨٥، واخبار النساء، ص ٤١ ـ ٤٢.

<sup>[</sup>٩٧٤] السمط، ص ٦٩١ ـ ٦٩٢

<sup>(</sup>۱۷) اخلت ص مهده العمارة

<sup>(</sup>۱۸) حمى ضرية هو حمى كليب بن وائل، سهل، ارصبه صلبة وبنه كانت تنزى إبل الملوك معجم العلدان [حمى]، ح ٢، ص ٢٠٧ ... ٢٠٩

<sup>(</sup>۱۹) العبارة ساقطة من ر

قالت أم الهيثم فقلت لها: ما معنى يضرب زيداً عمراً؟ فقالت: إن دخلت الحضر عرفتيه، فقلت لها قد دخلت العراق ولم أعرفه! فضحكت وقالت إنك لمتجاهلة.

[٩٧٥] ومن هذا المعنى قول ابنة الحجاج لما أنشدت قول عمارة: ومن ليلة قد بِتَها غير آثم بساجية الحِجلين رَيَانة القُلب فضحكت وضربت بيدها على وجهها وقالت: فهلا إثم حرّمه الله ذلك!

ذكر ذلك أبو علي في (الأمالي) وفي معنى قولها (يضرب زيد عمراً):
[٩٧٦] أنشد ابن بسام في (الذخيرة) لبعض العلماء في زمان الموجّدين (١) فقال

تحيّرتُ فيها وفي اصرها(") ففىي فَرُها الموتُ او كرّها زادت ذراعاً على عشرها(") على زيدها وعلى عشرها وقد شدّتِ السوق من ازرها واعطتنى المحضّ من تبرها وبيضاء هَيفاء وفقَ المُنى إذا اقبات أو إذا الدبرت ومَانُ لا أسميّه مثالُ القناة فما زلتُ اجمع طعناً وضرباً وصارفتها العاينَ هاذا بذاك فاعطيتها المحضَ من فضتي

إشارة إلى بياض ماء الرجل وصفرة ماء المرأة.

[٩٧٧] وقد روى النسائي في ذلك حديثاً عن أنس ـ رض ـ قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ (ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأبهما سبق كان الشبه له).

<sup>[</sup>٩٧٥] السمط، ص ٦٩٢

<sup>[</sup>۹۷٦] الذخيرة، ج ٢، ص ١٤٥

<sup>(</sup>٢٠) الأبيات لأبي القاسم الاشبيلي

<sup>(</sup>۲۱) الدخيرة وعصراء الهوى

<sup>(</sup>۲۲) الذحيرة مالقت

<sup>[</sup>۹۷۷] النسائي، ح ١، ص ١١٥ ـ ١١٦

[٩٧٨] وأخذ قوله: ولما خلونا ورق الكلام - وهو كناية عن المحاورة السابقة للجماع والملاعبة الناسية من قول امرىء القيس حيث قال:

ولما تنازعنا الحديث وأسمحتْ هصرت بغصن ذي شماريخ ميّال وصرنا إلى الحُسنى ورق كالمنا ورضتُ فذلَّتُ صعبةً أي إذلال

[٩٧٩] ولامرىء القيس التقدم في العبارة على مثل هذه الحالة بما أنشدناه ويقوله:

كما رُعتُ مكحولُ المدامع أتلعا تقولُ وقد جـرّدتها من تيـابهـا سبواك ولكنّ لم نجيدٌ ليك مدفعيا وحقيك لو شيء أتانا رسوله

أراد لو أحد أتانا رسوله سواك لدافعناه، فحذف جواب «لو» لدلالة قوله. ولكن لم نجد لك مدفعاً عليه.

[٩٨٠] وأخذ هذا المعنى عمر بن أبى ربيعة فقال:

وناهدةِ التديين قلت لها اتَّكى على الأرض في ديمومة لم تمهد

فقالتِ على اسم اللَّه، امرك طاعةً وإن كنتُ قد كلَّفتُ ما لم اعدود فلما دنا الاصباح قالت فضحتني فقم غيرَ مطرودٍ وإن شئتُ فاردد

قولها \_ على اسم الله \_ من أعجب الأشياء هنا.

[٩٨١] وهو كقول الآخر، أنشده ثابت في (خلق الانسان).

قالت وقد اعجبها عُتُورُه وغابَ في كَعَتِبِها جُدْموره أستقدر الله واستخبره

العُتور ـ بضم العين المهملة وبالتاء المتناة ـ حركة الذكر وانتشاره - وجدموره أصله.

<sup>[</sup>۹۷۸] الذخيرة، ح ٢، ص ١٤٦، وديوان امرىء القيس، ص ٢٢

<sup>[</sup>۹۷۹] الذخيرة، ح ٢، ص ١٥٢، وديوان امرىء القيس، ص ٢٤١

<sup>[</sup>۹۸۰] لعمر س ابي ربيعة ديوانه، ص ٤٩٠ رقم ٢٦٤، والذهيرة، ح ٢، ص ١٥٤

<sup>[</sup>٩٨١] خلق الإنسان، ص ٢٨٧، والدخيرة، ح ٢، ص ١٥٤، اللسان (عتر)

[٩٨٢] وعلى قوله \_ ورق الكلام \_

حكى الجاحظ قال: كان عندنا بالبصرة مخنّث يجتمع الناس في منزله، وكان بعض أصحابنا يتعشق امرأة مشهورة بالجمال، فلم يزل المخنث يتلطف حتى جمع بينه وبينها، قال فاجتمعت به وسائلته عن كيفية اجتماعهما فقال

لما اجتمعنا رقّ الكلام، ووقع الالترام، وقضيت الأمور، وشفيت حرارات الصدور، في كلام غير هذا.

قال الجاحظ فلو كان أعد هذا الكلام جواباً لمسألتي قبل ذلك بدهر لكان قد أجاد وملّح.

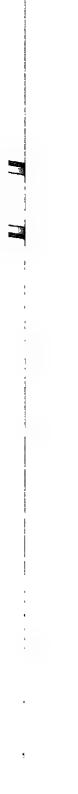

في وطء الرجل في غير الفَرج وذكر صور من صور النكاح



[٩٨٣] لا خلاف في جواز وطء المرأة فيما عدا الدبر من مغاينها وسائر جسدها، وإنما اختلف في وطئها في الدبر، فأكثر العلماء على منعه، وقد جاء النهى عنه في أحاديث ووصف بأنه (اللوطية الصغرى)، وطائفة كبيرة يجيزونه.

[٩٨٤] ونسب ابن شعبان في كتاب (النساء) إباحة ذلك إلى جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، واختلف فيه عن مالك فرويت عنه إباحته من غير الحائض، واسند ابن شعبان ذلك إليه من روايات كثيرة، وذكر على بن زياد أنه سأله عن ذلك فانكره واكذب(١) من سبه إليه، وتأول ذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿نساؤكم حَرثُ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم البقرة. ٢٢٣] على أن معناه كيف شئتم، أي على أي صفة شبئتم، وقال لم يحل الله من المرأة موضعاً دون موضع، والمانعون يتأولون ذلك على أن معنى كيف شئتم أى صفة شئتم من استلقاء أو إكباب أو شرح أو اتيان على حرف.

[٩٨٥] وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس قال وكان هدا الحي من الأنصار وهم أهل وثن(٢) مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب

<sup>[</sup>٩٨٤]

<sup>(</sup>۱) س وكدت

<sup>[</sup>٩٨٥]

<sup>(</sup>٢) ر ـ أوتان

فكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا ياتون النساء إلا على حرف، وذلك استر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا ذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم من هذا الحي من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، وقالت له إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى (١) أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله عنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حَرتكم أنّى شئتم ﴿ البقرة ٢٢٣] أي مقبلات أو مدبرات أو مستلقيات أو على حرف أو كيف شئتم ولكن في موضع الولاد.

شري أمرهما. أي علا وارتفع

[۹۸٦] وفي حدیث آخر عن جابر قال. کانت الیهود تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها في فرجها وقدّر بینهما ولد جاء أحول، فأنزل اللّه تعالى ﴿نساؤكم حَرثُ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ﴿نابقرة ٢٢٣] خرجه (البخارى)

[٩٨٧] قال المازري في (المُعلِم) اختلف الناس في وطء النساء في أدبارهن هل ذلك حرام أم لا؟ وقد تعلق(١) من قال بالتحليل بظاهر قوله تعالى ﴿نساؤكم حَرتُ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣] وانفصل عن دلك من يجزم أن المراد بها ما نزلت عليه من السبب والرد على اليهود فيما قالت، والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه(١) عند بعض أهل الأصول، ومن قال بتعديه وحمله على مقتضى اللفظ من التعميم كانت الآية حجة له في نفي التحريم، ولكن

 <sup>(</sup>۲) ص سرى، تحريف وسيرد شرح الكلمة بعد قليل

<sup>[</sup>٩٨٧] المعلم، ح ٢، ص ١٥٦ رقم ١٩٥

<sup>(</sup>٤) «ص» تقلق، تحریف

<sup>(</sup>٥) م عنده

وردت أحاديث كثيرة بالمنع منه، فيكون ذلك تخصيصاً لعصوم الآية بأخبار الآحاد، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.

وقد قال بعض الناس منتصراً للتحريم · أحمعت الأمة على تحريم المرأة قبل عقد النكاح ، واختلف فيه بعد العقد: هل حل هذا العضو منها أم لا ، فيستصحب الاجماع على التحريم حتى ينقل عنه ناقل وعكس الآخرون وزعموا أن النكاح في الشرع يبيح المنكوحة على الاطلاق فنحن مستصحبون لهذا حتى يأتي دليل على استثناء بعض الأعضاء.

[٩٨٨] قال عياض في (الاكمال): «أنّى» هنا تحتمل معنى كيف وتحتمل معنى حيث إذ هي مقتضية لهما معاً، وبساط الحديث يقتضي كيف، وإباحة عموم صور الحرث لا مواضعه، قال. وجل الناس على منعه من الطاهر والحائض(۱)، وحكى بعضهم الاتفاق على منعه من الحائض، ولاصحاب الشافعي، في الوجه قولان فمنهم من قال إنه حلال منهما يعني من الطاهر والحائض، ومنهم من فرق، والثالث قول الجمهور المنع بكل حال، انتهى كلام (عياض)

[۹۸۹] صاحب (حرص الصلى) قال التحميض اتيان النساء في إدبارهن قال منه حديث ابن عمر «كنا نشتري الجواري فنحمض فيهن» ـ انتهى كلامه(\*).

هذا الأثر عن ابن عمر كأنه مناقض للأثر الآخر الذي يرويه الليث(^) عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر كيف ترى في التحميض؟ قال وما التحميض؟ قلت أن يأتي

<sup>[444]</sup> 

<sup>(</sup>٦) ر الحائص والطاهر

<sup>[</sup>٩٨٩] لم اعرف شيئاً عن هذا الكتاب

 <sup>(</sup>٧) سقطت العدارات من هذه العقرة حتى هذه الكلمة في «ص»

<sup>(</sup>٨) ر الليت، تحريف

الرجل المرأة في دبرها. قال أو يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ ذكره البكري في (اللآلي)

[ ۹۹۰] ولكن قد ذكر البخاري حديثاً خرجه عن ابن عوف عن نافق قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان فقال أتدرون فيم أنزلت؟ قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثمّ مضى.

[٩٩١] ثمّ اتبعه البخاري بحديث آخر كالمفسّر له يرويه أيـوب عن نافع عن ابن عمر ـ رض ـ ﴿فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾(١) قال يأيتها في دبرها، واقتصر على في، ولم يذكر شيئاً، فهذا ما ذكره البخاري وهو إشعار بأن ابن عمر كان يبيح وطء المرأة في دبرها.

ويروى عن الزهري أنه قال. وهل العبد فيما روى عن ابن عمر في ذلك.

[٩٩٢] وقال النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع إن الناس قد أكتروا القول عنك إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن فقال لقد كذبوا عليّ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر، إن إبن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ ﴿نساؤكم حَرثُ لكم فأتوا حَرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة ٣٢٣] فقال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال إنّا كنا معتمر قريش نجيء النساء.. وذكر نحواً من حديث ابن عباس(١) المتقدم الذي أخرجه أبو داود.

[٩٩٣] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال

لما تزوج سليمان بن عبد الملك بن مروان(١١) أم سَلَمة بنت عبد

<sup>[</sup>۹۹۱] صحيح البخاري، ص ۲۰۱٦

<sup>(</sup>٩) سسق تحريع الآية في الفقرات ٩٨٤ ـ ٩٨٧

<sup>[</sup>٩٩٢]

<sup>(</sup>۱) العقرة ۹۹۱

<sup>[</sup>٩٩٣]

<sup>(</sup>۱۱) اسم مروان عير موحود في س

الرحمن بن سهيل(١٠) الهلالية وكانت قبله عند أخيه الوليد، وكانت قبل الوليد عند الحجاج بن يوسف، أراد أن يطأ في الفَرج فنزل قليلاً فقالت ارفع يا أمير المؤمنين ولا تخفض، فقال لها. إني لم أذهب هناك، قال: وجامعها ليلة فكل، وطلب المعاودة وأن تمكنه من نفسها في فرجها مكبّة على وجهها ليعتمد على عجيزتها فأجابته إلى ذلك، وكان يقدّمها على سائر نسائه ويؤثرها عليهن، ولم يتزوج من النساء ثلاثة من الخلفاء غيرها، تزوجت الوليد وسليمان وهشاماً.

[٩٩٤] ابن عبد المؤمن في (شرح المقامات) قال:

قرب أعرابي من امرأته وقد اغتلم واستد إنعاظه، فلما هجم عليها قالت له ابني حائض، فقال لها فأين الهَنة الأخرى؟ ثمّ حمل عليها هناك وهي تدافعه وتسبّه وهو ماض في شغله وينشد:

كلا ورب البيتِ ذي الاستارِ لاهتكنَّ حَلَقَ الخِتارِ قد يؤخذ الجارُ بذنبِ الجارِ

الخِتار(١٢) بكسر الخاء المعجمة هي حلقة الدبر.

وإلى هذه الحكاية أشار (الحريرى) بقوله:

إنه ممن يدور خلف الدار، ويأخذ الجار بالجار.

[٩٩٥] وأنشد ابن بسام في (الذخيرة) لعلي بن حِصن (١١٠).

قمت نشوان وقامت في تهادٍ وتثني

<sup>(</sup>۱۲) ر سهل، تحریف

<sup>[</sup>٩٩٤] خلق الانسان، لاس عبد السرحمن، ص ١١٠، والتعريشي، ح ٤، ص ٢٢٣، اللسان (حتر)

<sup>(</sup>١٣) قالُ السّريتي انها الحتار ـ بالحاء المهملة وبقـل عن الحليل بن احمـد قولـه الحتار مـا استدار من طوق الحقن

<sup>[</sup>٩٩٥] الدحيرة، ج ٢، ص ١٦٢

<sup>(</sup>١٤) علي س حصس الاشسيلي من مشاهير شعراء المعتصد، استورر تم قتل الدخيرة، ح ٢، ص ١٥٨ ـ ١٨٦ المعرب، ح ١، ص ٢٤٥، وبدائع الندائة، ص ٢٦٧

ونضتْ عنها قميصاً المُ قَلبتْ بطناً لبطنٍ المُ فانتنت في خَجلٍ قا المُ

ثمّ لما ضاجعتني قلتُ بل ظهراً لبطن''' ثلةً عند التثنّي فلُطْ: إن تسئتَ وازنِ''''

ويسمى وطء المرأة على جنبها في اللغة · الحارقة \_ بالحاء المهملة والراء والقاف.

[٩٩٦] وفي أثر عن بعض الصحابة كذبتكم الحارقة، أي عليكم بها وهو إغراء، والعرب تغري بهذه اللفظة، وقد تقدم ذلك منقولاً عن أبي منصور.

قال (أبو منصور) ويسمّى وطؤها مستلقية على ظهرها الشرح وهو معنى قول ابن عباس في الحديث المتقدم (١١) (وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء). وذكر الأطباء أن هذه الصورة ألدّ صور النكاح وأقلها ضرراً.

[٩٩٧] قال عبد الملك بن حبيب

كان عمر ينهي النساء أن ينمن على هذه الصفة في غير وقت النكاح، قال: وكان يقول لا يزال الشيطان يطمع في إدراكهن ما كانت مستلقية، يريد أن الشيطان يسوّل لها إذ ذاك ذكر الرجل لأنها صورة اضطجاعها له.

[٩٩٨] وجاء في بعض روايات منه في حديث جابر المتقدم. أن اليهود كانت تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها في فرجها، وكان بينهما ولد يأتي أحول، فأنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حَرثُ لكم فأتوا

<sup>(</sup>١٥) الدخيرة قلت لا

<sup>(</sup>۱۱) ر او ارب

<sup>[</sup>٩٩٦] فقه اللغة، ص ١٨٦

<sup>(</sup>۱۷) الفقرة [۹۸۰]

ر ) سب المعلم، ح کر من ۱۵۵ ـ ۱۵۳ [۹۹۸] المعلم، ح کر من ۱۵۵ ـ ۱۵۳

حَرثكم أنّى شئتم البقرة ٢٢٣] قال: إن شاء مجبية أو غير مجبية. قال المازري يعني: على وجهها.

وقال عياض. التجبية تكون على وجهين أحدهما أن يضع يديها على ركبتيها وهي قائمة منحنية على هيئة الركوع، والتاني أن تنكب على وجهها باركة(١٠).

<sup>(</sup>١٨) العبارة الأخيرة ساقطة من ص

۲ ٤

## في الغَيرة وما يحمد منها وما يُذم



[۹۹۹] الدار قطني عن عبد الله(۱) بن مسعود ـ رض ـ قـال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ

(إن الله ليغار لعبده المسلم فليغر لنفسه)

ذكره الدارقطني في كتاب (العلل) وقال فيه حسن صحيح.

[ ۱۰۰۰] البزار عن أبي سعيد الخدري قال. قال رسول الله - على الله عن الإيمان).

اللَّه عن أبي هريرة قال. قال رسول اللَّه عن أبي هريرة قال. قال رسول اللَّه - ﷺ -

(إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغَيرة الله أن يأتي العبد المؤمن ما حرم الله عليه).

اللّه بن مسعود قال قال رسول اللّه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول اللّه عن الله عن وجل، ومن أجل الله عن وجل، ومن أجل

<sup>[</sup>۹۹۹] محمع الزوائد، ح ٤، ص ٢٢٧

<sup>(</sup>۱) ر عبيد الله، تحريف

<sup>[</sup>۱۰۰۰] مجمع الزوائد، ح ٤، ص ٢٢٧

<sup>[</sup>۱۰۰۱] صحیح مسلم، ح ٤، ص ٢١١٤

<sup>[</sup>۱۰۰۲] صحیح مسلم، ح ٤، ص ۲۱۱۲\_ ۲۱۱۶

ذلك<sup>(۱)</sup>، مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله تعالى ـ ومن أجل ذلك حرم الفواحش)

أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني).

[١٠٠٤] أبو الفُرج في كتاب (النساء) عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_:

(الغيرة غيرتان، فغيرة يحبها الله، وغيرة يكرهها الله، قلنا يا رسول الله ما الغيرة التي يحبها الله؟ قال (يغار أن تؤتى معاصيه وتنتهك محارمه) قلنا. فما الغيرة التي يكرهها الله؟ قال (أن يغار أحدكم في غير كنهة) يريد \_ والله أعلم \_ ظهور أثر الغيرة من غير سبب يوجب ذلك، إلا سوء الظن بالمرأة.

وهو معنى ما روي عن عبد الملك بن عمير(1) عن عبد الله بن شداد قال الغيرة غيرتان، غيرة يصلح بها الرجل أهله، وغيرة تدخله النار.

[١٠٠٥] قال الغزالي في (الأحياء) وذكر أدب المعاشرة بين الزوجين قال.

ومن ذلك الاعتدال في الغيرة، وهو ألّا يتغافل عن مبادىء الأمور التي تخشى عواقبها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت(°) والتجسس

<sup>(</sup>٢) ص داك

<sup>[</sup>۱۰۰۳] صحیح البخاري، ح ۷، ص ۶۵

<sup>(</sup>۳) س سعید، تحریف

<sup>[</sup>١٠٠٤] اخبار النساء، ص ٨٢

<sup>(</sup>٤) ر عمر، تحریف

<sup>[</sup>١٠٠٥] الأحياء، ح ٢، ص ٤٥ \_ ٤٦

<sup>(</sup>٥) م العبت

على البواطن من غير ريبة. فقد نهى رسول الله - على تتبع عورات النساء، وقال

(إن الله يبغض الغَيرة من غير ريبة).

وقال (إن من الغَيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة مع الريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، والخيلاء التي يحبها الله خيلاء الرجل عند القتال(١) وعند الصدقة، والخيلاء التي يبغضها الله الاختيال في الباطل).

[١٠٠٦] وقال علي - رض - لا تكتر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك.

[١٠٠٧] قال الغزالي فأما الغيرة في محلها فلا بد منها، وهي محمودة قال رسول الله \_ ﷺ -(٧)

(إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم عليه)

وذكر الغزالي هنا بعض الأحاديث التي ذكرناها نحن في أول الباد.

[١٠٠٨] أبو الفرج في كتاب (النساء) قال قال معاوية · ثـلاث من خصال السؤدد: الصلع واندماج البطن وترك الافراط في الغَيرة

[۱۰۰۹] قال ونزل قيس بن زهير ببعض العرب فقال لهم أنا غيور، وأنا فخور، وأنا أنف، ولكن لا أغار حتى أرى، ولا أفخر حتى أفعل، ولا أنف حتى أضام.

<sup>(</sup>٦) ص الحرب

<sup>[</sup>١٠٠٦] احياء علوم الدين، ح ٢، ص ٤٦

<sup>[</sup>۱۰۷] المصدريفسة

<sup>(</sup>٧) مرّ الحديث تقليل من الاحتلاف في الفقرة [١٠٠١]

<sup>[</sup>۱ ۸] اخبار النساء، ص ۸۰

<sup>[</sup>١٠٠٩] العقد، ص ٥٥ ـ ٨٦، اختار النساء، ص ٥٥

قال (أبو الفرج): فعابوا معاوية بعده ترك الافراط في الغَيرة من خصال السؤدد قال ولا أرى فيها عيباً، فإنّ الافراط هو مجاورة الحق وتعديه إلى ظلم المرأة، وعابوا أيضاً على قيس بن زهير، لقوله. لا أغار حتى أرى، قال. وأظنه إنما أراد رؤية السبب لا رؤية المرافقة، وهذا الذي قال أبو الفرج كلام صحيح مقبول.

[١٠١٠] ولمسكين الدارمي في معنى قوله لا أغار حتى أرى:

وإنى امرؤ لا الفُ البيتَ قاعداً إلى جنب عِسى لا أَفارقُها شِبرا(١٠) ولا مقسمٌ لا تبسرح الندهس بَيتها إذا هي لم تُحصنُ أمام فنائها ولا حاملً ظني ولا قبول قبائس فهبنى امرؤ راعيتُ ما دمتُ شاهداً

[١٠١١] وقال أيضاً مثل ذلك

ألا أيسها السغائل المستقب تخارُ على الناس أن ينظروا وما خيرُ عرس إذا خفتَها إذا اللَّه لم يعطها عفةً ومن ذا يُسراعني لنه عبرسته

لتجعله قبل المسات لها قبرا فليس بمنجيها بنائي لها قصرا على غيرة حتى أحيط بها خبرا فكيف إذا ما سرتُ عن بيتها شهرا

طُ علامُ تلغازُ إذا لِم تُلغلِّ وهل بفتل المحصنات النظل وبت عليها تسديد الحذر فلين بنفيغ البحيل سيوط مُمَين إذا ضمه والمطي السفي

[١٠١٢] الزبير في (الموفقيات) قال. قال علي \_ رض \_ لولده:

يا بني إياك والغُيرة في غير موضعها، فإنها تدعو الصحة إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن، فإن رأيت ذنباً فاجعل النكبر على الكبير والصغير، وإياك أن تعيرهن الذنب، فيهون عليك العتب.

<sup>[</sup>١١٠] شرح نهج البلاعة، ح ١٦، ص ١٢٨ اخدار السماء، ص ٨٨، وديوان مسكين الدارمي، ص ٤٧ ــ ٤٨ رقم ٤٠

<sup>(</sup>٨) البيت باقص في س

<sup>[</sup>١١] شرح بهج التلاعة، ح ١٦، ص ١٢٧ ـ ١٢٨ اختار النسباء، ص ٨٩، وديوان مسكين الدارمي، ص ١١٠٤ رقم ٢٦

<sup>[</sup>١ ١٢] لم أحده في القسم المطبوع من الكتاب وابطر العقرة [١ ١]

[١٠١٣] وقال بعض الحكماء: الغَيرة جبلة (١) جبل الله عليها بني أدم وجميع الحيوانات، ولذلك ترى الغير يقاتـل عن العانـة كل فحـل يعـرض لها، غـير أن طباع البشر تختلف فيها فمن مفـرط أخـن بالظنة (١)، ومن متغاض يخل بالدين والمـروءة، وكلا الطـرفين ذميم، وخير الأمور أوساطها

[ ١٠١٤] وممن كان مفرطاً في الغَيرة عقيل بن علّفة (١٠١٠)، له مع بناته ونسائه في ذلك أخبار تشبه فعل الحمقى، وكان سليمان بن عبد الملك أيضاً كذلك.

### [١٠١٥] حكى صاعد في (الفصوص) بسنده إلى ابن الكلبي قال

كان سليمان بن عبد الملك من أشد الناس غيرة، فخرج يريد بيت المقدس بنسائه وثقله، فنزل في غور البلقاء في دير من ديارات الرهبان، وذلك في ليلة كمال البدر، وكان في جنده فتى من كلب يسمى سنانا وكان من قوم يقال لهم بنو كلب، وكان من أحسن الناس وجها وأنداهم صوباً، وكان أبلى به مراراً بين يديه، فلما كان في تلك الليلة دعا فتياناً فأضافهم وسقاهم النبيذ، فلما أخذ فيهم الشراب رفع سنان صوبته بهذه الأدبات:

محجبوبةٌ سمعتْ صَبوتي فارقَها من آخر الليل لما ملَّها السَحَرُ" ١

<sup>[1 17]</sup> 

<sup>(</sup>٩) حبله على الشيء طبعه وحدره

<sup>(</sup>۱۰) م بالطن

<sup>[</sup>۱۰۱٤] عيون الأخبار، ح ٤، ص ١٢٠ العقد، ح ٦، ص ٩٨٠ شرح نهج البلاعة، ح ٥، ص ٥٥٠ اخدار النساء، ص ١٦٠ والتذكرة الحمدونية، ح ٢، ص ١٥١ رقم ٢٤٦ وقارن بالعقرتين ٢٠٨، ٩٦٧

<sup>(</sup>۱۱) ص علقة، تحريف

<sup>[</sup>١٠١٥] قطب السرور محطوطة باريس، ق ١٠٤ م ١٠٠١، الديارات لأبي العرج الأصبهاني مقيد الطبع ما العقرة ٢٨، معجم البلدان [دير الخصيان]، المهموات النادرة، ص ٢٩ م ٤ ع

<sup>(</sup>۱۲) ص بلها

تُدنى على فَحَـديها من مُعَصفرة لم يَحجب الصوتَ إغلاقُ ولا حَرِسُ في ليلة البدر ما يَدري مُضاجعُها لو خُلِّيتْ لَشَتْ نحوي على قَدَم

والصَلُّ منها على لبَّاتها خُد فدمعها لطروق الصبوت مند أنورُ غُرتها أبهي أم القَمَ يكادُ من رقَّةٍ للمشي يَنْفطِ

وكان سليمان مع جارية له معجباً بها، فلما سمع الأبيات نهذ وهو يرعد حتى كشف عنها سترها فوجدها على الهيئة المذكورة الأبيات، فلما رأته والغضب يتردد في وجهه علمت أن ذلك منه غيرة قد سمع من الرجل، فقالت(١٢) في نفسها إن لم أترجم عن نفسى و قتلني وقتله من بعدي فقالت قاتل الله القائل.

الاربّ صبوتٍ رائعٍ من مشوّهٍ قبيح المحيا واضح الأب والجدّ قصير نجاد السيف جعد سانه إلى املة قدرعاء ينسبُ أو غبر

فقال لها سليمان بن عبد الملك أما إنه على ذلك فلِمُ (١٠) راد صوته؟ فقالت با أمير المؤمنين وافق صوته مني استيقاظاً فاصغر

قال فلما سمع سليمان بن عبد الملك كالمها بقى يسرعد كأ السعفة في يوم ريح عاصف، وردّ بيده على قائم سيفه، وقال: أ والله لاقتلنه أو لانكلن به نكالًا يتعظ به من سواه من الأوغاد ثمّ بع من أتى به موثقاً مصفداً في الحديد(١١)، فقال له سليمان من أذ ثكلتك أمك؟ فعرفه بنفسه، فانشأ سليمان إذ ذاك يقول:

> إن سناناً تكلته أمُّه وخاله بتكله وعمه ثم بني كلب جميع قومه

<sup>(</sup>۱۳) ر وقالت

<sup>(</sup>١٤) ص شائع

<sup>(</sup>۱۵) ص لقد، تحریف

<sup>(</sup>١٦) العبارة الأحيرة لا وحود لها في ر

ســـوف سـراعـاً كان لها ريحانةً تسمُّه فسـوف يَلقـى بـعـدُ ما يـغمَـه

ثم قال: يا وغد أما إني لا اقتلك، ولكني انكّل بك، فأمر به فخصي وسمّي الدير دير الخصيان. انتهى ما ذكره (صاعد).

ويقال(١٠٠) إن هذه القصة هي السبب في أن كتب سليمان بن عبد الملك لعامله على المدينة وهو ابن حزم وأمره أن يخصي جميع من في المدينة من المخنثين فخصى الدلال المخنث وغيره.

[١٠١٦] قال (الأصبهاني) في كتاب (أفعل)(١٠١٠

لما أحضر (سليمان بن عبد الملك) الشخص الذي غنى الأبيات ليخصيه كلمه فيه عمر بن عبد العزيز فقال له اسكت فإن الفرس يصبهل فتستودق له الحجر، وإن الفحل يهدر فتضبع له الناقة، والرجل يغنى فتشتاق له المرأة تمّ خصاه.

قال الأصبهاني أيضاً في الكتاب المذكور إن سليمان بن عبد الملك كتب إلى ابن حَزم - عامله على المدينة - أن يحصي المخنت ين الذين بالمدينة - بالحاء المهملة - أي يعدهم ليرى فيهم رأيه فوقعت من الكاتب نقطة على الحاء فصيرتها خاء معجمة، علما وصل الكتاب إلى ابن حَزم خصاهم أجمعين من ساعته ويقال بل كتب إليه بخصائهم على الحقيقة من غير إشكال ولا مراجعة في ذلك.

ولما خصي طويس قال: الآن أعيد علينا الختان الذي لا بد منه، فليت هذا من أول كان فقال له المخنث الدلال بل هو الختان الأكبر

<sup>(</sup>١٧) سيورد المؤلف حكاية احرى تحص الموصوع في العقرة اللاحقة

<sup>[</sup>١٠١٦] الدرة العاخرة، ح ١، ص ١٨٦ ـ ١٨٧ رقم ٢٢٦

<sup>(</sup>١٨) (افعل) هـو الكتّاب الدي تشرياسم (الدرة الفاخرة) ومؤلف حميرة بن الحسن الأمنياب

<sup>(</sup>١٩) أورد صاحب (الأعاني) أحبار طائفة من المحتثين ممّن اشتهروا بالغناء، ابطر متلاً الأعانى، ح ٢، ص ٢، وح ٤، ص ٢٢٢.

الدي لا بد منه لكل مخنث أبتر، فقال نسيم السحر الآن صرنا مخنثين خصياناً حقاً، وقال نومة الضحى: يا نسيم - بل والله - كنا مخنثين صرنا نساء، فقال له جامع الأنس. يا قوم استرحنا من حمل ميزاب البول، فقال غصن البان: اقصروا عن الكلام فإنكم والله حمقى مجانين، فما الذي يُصنع بسلاح لا ينفع؟

انتهى ما ذكره (الأصبهاني).

[۱۰۱۷] قال سهل بن هارون:

ثلاثة من المجانين وإن كانوا عقلاء الغيران والغضبان والسكران، وكان الخليع الشاعر حاضراً فقال له: والمنعظ يا أبا عمر؟ فقال: والمنعظ يا خليم( ١)، وضحك، وأنشأ يقول

وما سَرُّ الثلاثةِ (أم عمرو) بصاحبِك الذي لا تُصبحينا(١٦)

قال وقد تنتهي الغيرة وحب المرأة بالرجل إلى أن يوصي المرأة عند وفاته ألّا تنكح أحداً بعده أو لا تنكح فلاناً بعينه ويحلفها على ذلك، أو يحلف فلاناً أنه لا ينكحها، وذلك من غاية الحمق والسخف، وإنما هو إغراء لها بنكاحه وتنبيه لهما على بعضهما بعضاً.

[۱۰۱۸] ابن الساعی(۲۲) في (تاریخه):

كانت فاطمة بنت الحسين بن على - رض - وهي أخت سكينة -

<sup>[</sup>١ ١٧] بهجة المجالس، ح ١، ص ٤٤٥، وأحدار النساء، ص ٤٨

<sup>(</sup>٢٠) الحليع هو الحسين بن الضحاك سيورد المؤلف شيئاً من أحباره في العقرة [١٠٨٨]

<sup>(</sup>۲۱) رائم عمر، تحریف

<sup>[</sup>۱ ۱۸] اخسار النساء، ص ۱٤۹، تاريخ ابن عساكر تراحم السباء، ص ۲۸۱ (صمن ترحمة فاطمة بنت الحسين)

<sup>(</sup>٢٢) اس السباعي (علي س الحد) (٩٠ - ١٧٤) مؤرح بعدادي كلا حارل كتب المستنصرية، له «الحامع المحتصر في عنوان التاريخ وعيون السير» يقع في خمسة وعشرين محلداً، رتبه على السبين وبلغ فيه أحبر سبة ١٩٥٦ هـ، طبيع منه المحلد التاسيخ وفقدت الأحراء الأحرى البداية والمهاينة، ح ١٢، ص ٢٧٠ الحواهر المضيئة، ح ١، ص ٢٥٠، والإعلام، ح ٤، ص ٢٥٠

عند الحسن بن الحسن بن علي، وكان محباً لها فلما احتضر قال لها: إنك امرأة مرغوب فيك، وكأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قد جاء خلف جنازتي، وجلس على قبري مرجلًا شعره، لابساً حلته يسمير في جانب الناس متعرضاً لك، فانكحي من شئت غيره، فإني لا أدع من الدنيا ورائي هماً غيرك، وحلّفها بالايمان المغلظة من العتق والصدقة على ذلك، فلما مات الحسن جرى الأمر على ما وصف قبل وفاته، قال: وكان يقال لعبد الله بن عمرو بن عتمان المذكور المطرف، لحسنه وجماله فرآها حاسرة وهي تضرب على وجهها، فأرسل إليها يقول: لا تضربي وجهك فلنا به حاجة فارفقي به، فاسترخت يداها، ومكان كل شيء شيئين، ثم تزوجها مكان كل مملوك حلفت به مملوكين ومكان كل شيء شيئين، ثم تزوجها(٢٣) فولدت له الديباج محمد بن عبد ومكان كل شيء شيئين، ثم تزوجها(٢٣) فولدت له الديباج محمد بن عبد وكان وفاتها هي وأختها سكينة في سنة واحدة.

[۱۰۱۹] وذكر الرقيق في (قُطب السرور) أن الهادي كان اشترى أمت ما أمة العزيز - وهي التي تسمّى غادر (۲۱) بمائة الف دينار، ويقال إن الربيع أهداها له. قال ولم يكن في زمانها أجمل منها ولا أحسن غناء، ولا أجمع لكل من يحتاج إليه متلها، قال وكان الرسيد يهواها ويكتم ذلك، وكان الهادي ينومها في حِجره ولا يوقظها حتى تنتبه من نومها لشدة محبته فيها، فبينما الهادي ذات يوم جالس معها إذ استؤذن عليه لأخيه هارون الرشيد، فأسرعت الى بعض المادي فسلم عليه وجلس بين يديه، فقال له الهادي يا هارون قد

<sup>(</sup>٢٣) المطر الروايات التي أوردها الاصدهائي في مقاتل الطالعيين، ص ٢٠٢ ــ ٢٠٤

<sup>(</sup>٣٤) عادر كانت من أحسن وجهاً وغناء القيان، ص ٧٤ ـ ٧٥ رقم ٢٤، ويسماء الخلفاء، ص ٥٤ ـ ٢١

حدثتني نفسي بشيء لم يزل يجول في فكرى أياماً وقد تنغص له عيشي. فقال له · وما هو يا أمير المؤمنين لا نغص الله لك عيشاً ؟ فقال له يا هارون إنه قد وقع في خلدي أنني أموت قريباً وإنك تتزوج امرأتي أمة العزيز من بعدى ا فقال له البرشيد. يجعلني اللَّه فداك من كيل سوء، ويقدمني قبلك يا أمير المؤمنين! لا يخطر لك هذا على بال ، فبئس الظن هدا يا أمير المؤمنين! لا أسمعنى اللَّه فيك سوءاً، ولا فجعنى فيك! فقال له الهادى دعنى من ذلك فهو ما أخبرتك، قال: فما الذي يريل هذا من قلبك يا أمير المؤمنين، فقال له. الايمان والعهود والمواثيق، فأعطاه ما أراد من حلف بالطلاق والحج ماشياً والعتاق(٢٠) والصدقة وكل يمن مؤكدة، فسيكن ما بالخليقة الهادي من ذلك ثمّ لم يلبث الهادي إلّا أياماً قلائل ثمّ مات فأرسل إليها الـرشيد من ساعته يعرض بالخطبة، فاذكرته ما كان حلف به فقال لها: ما أهون ذلك أحجّ وأطلّق وأتصدق وأعتق، فطلّق زبيدة طلقة انعزل بها عنها وأعتق حسيناً ومسروراً الخادمين، وتصدّق بمائة الف دينار وحج ماشياً، وكانت تفرش له اللبود ميلًا بعد ميل، فيقال إنه خرج في أول الحول فوصل في آخره وتزوج أمة العزيز لما قضى حجه، فاقامت عنده يسيراً، فبينما هو ذات ليلة وهي نائمة ورأسها في حجره، إذ انتبهت فزعة، مرعوبة، فاستخبرها عن شانها، فقالت يا أمير المؤمنين رأيت الهادي(٢٦) - أخاك - وقد أخذ بعضادتي هذا الباب وتأوه وانشأ يقول ·

إنّ امسرءاً غسرَه منكسنٌ واحسدة أنسيتِ عَهدي ولم تعبا بموتقتي فسلا تهنّي بما اصبحتِ راضيـةً

بعدي وبعدكِ - في الدنيا لمُغرورُا تَباً لفعلِك والمفقودُ مَهجورُ فكلُّ حَتَّ على الحالات مقبورُ

قال فأقامت بعد هذا كله عاماً \_ وقيل شهراً \_ وقيل جمعة \_ وماتت.

<sup>(</sup>٢٥) العتاق تحرير العبيد

<sup>(</sup>۲۱) ر ـ المهدي، تحریف

[١٠٢٠] وذكر ابن الكردبوس في (تاريخه)(١٠٢٠) أن الذي أنشده الهادى لها في النوم هذه الأبيات·

أخلفت عهدى بعدما حاورتُ سُكَان المقاسرُ وحلفت لي وحنثت في ونكحت غادرةً أخيى لا سهنك الألثُ الجنديثُ

أيمانك الكندب الفواجئ صدق الذي سماك غادر ولا تخطتك الدوائل

[١٠٢١] قال المؤلف - رح - وأما غَيرة المرأة على الرجل فلا تبلغ وإن أفرطت مبلغ غيرة الرجل على المرأة، ولذلك أحلَّ اللَّه للرجل وطء أربعة من النساء ووطء ما شاء من السراري لما سبق في علمه أن في صبر المرأة محتملًا، ولم يجعل للمرأة أن تنظر إلى غير زوجها لما سبق في علمه أن صبره لا يحتمل ذلك مع حكم أخرى في ذلك.

وقال بعضهم(٢٨). ولذة المرأة على قدر شهوتها وشهوتها على قدر لذتها

[١٠٢٢] وفي الحديث عن النبى \_ على اله قال.

(ما تدرى الغيراء أعلى الوادى من أسفله).

[١٠٢٣] وقالت عائشـة \_ رض \_. دخل عـليّ رسول اللّـه \_ ﷺ \_ ذات يوم ومعه ولده إبراهيم فقال انظرى يا عائشة شبهه بي، قالت ا فحملني ما لحق النساء من الغيرة على أن قلت. ما أرى شبهاً

[١٠٢٤] وفي (صحيح مسلم) عن عائشة \_ رض \_ أيضاً أنها قالت· قال لى رسول الله \_ ﷺ \_

<sup>[</sup>۱۰۲۰] القيان، ص ٧٤ ــ ٧٥ رقم ٢٤

<sup>(</sup>۲۷) اسم (التاريح) عير موحود في ت

<sup>(</sup>۲۸) انظر بهجة المجالس، ح ۲، ص ۲۹

<sup>[</sup>۱۰۲۲] الفتح ح ۹، ص ۲۲۵

<sup>[</sup>۲٤] صحیح مسلم، ح ٤، ص ۱۸۹

(إني لا علم إذا كنتِ عني راضيةً، وإذا كنت عليّ غضبي، قالت فقلت فداك أبي وأمي من أين تعرف ذلك يا رسول الله قال: إذا كنتِ راضيةً تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنتِ غضبى قلت: لا وربّ إبراهيم، قالت: قلت. والله يا رسول الله ما أهجر(٢٠) إلّا اسمك).

[١٠٢٥] قال عياض في (الاكمال) مغاضبة عائشة لرسول الله عي من الغيرة التي عُفي عن النساء فيها حتى لقد ذهب مالك وغيره من علماء المدينة إلى إسقاط الحدّ عن المرأة إذا قذفت نوجها على جهة الغيرة، وأجمعوا على ذلك بالحديث الذي قدمناه نحن، وهو قوله \_ على ﴿ ٢)

(ما تدري الغيراء أعلى الوادى من أسفله).

قال. ولولا هذا لكان على عائشة في مغاضبتها النبي - على المطلق الحرج لأن الغضب على النبي - على النبي و المجره كبيرة لمن فعله، ألا ترى قولها - رض - (ما أهجر إلّا اسمك) فدلّ ذلك على أن قلبها لم يهجره وإنما كان ذلك منها غيرة لفرط محبتها.

[١٠٢٦] قال (الطبري) في بعض كالمه الفاية من النساء مسموح لهن فيها، ولا ينكر (٢١) من أخلاقهن ولا يعاقبن عليها لانهن فيطرى عليها ولا يملكن أنفسهن عندها وذكر الحديث المتقدم (لا تدري الغيراء أعلى الوادى من أسفله).

[۱۰۲۷] ومثل حديث عائشة ـ رض ـ المتقدم قول عمـر ـ رض ـ لحفصـة. أتراجعـين رسول الله ـ ﷺ ـ تالت. نعم، قالت. نعم، قال: أتهجـره إحـداكن اليوم إلى الليـل؟ قالت نعم، قال: قد خاب من فعل دلـك منكنّ، وهو من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢٩) ص إيما اهجر

<sup>[1.40]</sup> 

<sup>(</sup>٣٠) العقرة [١٠٢٢]

<sup>[</sup>٢٠٢٦]

ر۳۱) رتنکر.

صارت في مقسم دحية وأن رسول الله - على ارضاه عنها وضرب عليها قبته في السفر فابتنى بها وأولم عليها، قال. فلما رجعنا ونظرنا إلى جُدر المدينة (۱۰)، هششنا إليها فدفعنا مطينا، ودفع رسول الله على جُدر المدينة (۱۰)، هششنا إليها فدفعنا مطينا، ودفع رسول الله على جُدر المدينة، وصفية خلف، قد أردفها فعترت مطية رسول الله على وصرعت، قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه، ولا إليها حتى قام رسول الله على يسترها، فأتينا إليه، فقال. لم تضر، قال. فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها، وهن ينظرانها ويشتفين.

قال عياض ذلك لما جبل عليه الضرائر من الغَرة، ولا سيما بالطارئة عليهن.

[١٠٢٩] النسائي عن أنس بن مالك \_ رض \_ قال قالوا يا رسول الله ألا تتزوج امرأة من الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة.

[١٠٣٠] صاحب (نثر الدّر) قال قال عبد الله بن جعفر لابنته

يا بنية إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والمعاتبة فإنها تورث الضغينة، وعليك بالزينة، واعلمي أن أزين الزينة الكحل، وأطيب الطيب الماء، وقد قدمنا ذكر هذا الأتر في باب الزينة (٢٠٠).

[۱۰۳۱] قال هشام بن حسّان:

كانت حفصة بنت سيرين (٢١) \_ أخت محمد بن سيرين \_ تقول أما

<sup>[</sup>۱۰۲۸] صحیح مسلم، ح ۲، ص ۱۹ ۱ ـ ۱۹۸۸

<sup>(</sup>۲۲) ص جدراں

<sup>[</sup>۱۰۲۹] سس النسائي، ج ٦، ص ٢٩

<sup>[1.7.]</sup> 

<sup>(</sup>٣٢) العقرة ٢٥٦

<sup>[1.41]</sup> 

<sup>(</sup>٣٤) حفصة ست سيرين ـ أم الهديل النصرية، كانت فقيهة، صادقة روى لها الحماعة وتوفيت في حدود العشر ومائة الشعدرات، ح ١، ص ١٢٢، والوافي، ص ١ ١ رقم ١١٢

تستحي الحرة أن تغار؟ قال وأرادت يوماً أن تدخل إلى بيتها، فإذا زوجها مع جارية له على فراش لها فأغلقت عليهما الباب وانصرفت، فلما كان بعد أيام ضرب الجارية فقالت له زوجته أتضرب العروس؟ فضحك وقال قد علمت أنك عرفت، والجارية لك.

وكان هارون الرسيد يبجّل أم جعفر ويعظمها، وكان يقول ربما أردت غسيانها فأهابها، ويأخذ في الزمع(٢١)، حتى يمنعني منها، ولولا رغبته في الولد لم يغرها بالتسري عليها قال وكانت تقول له. إياك أن تجعلني في منزلة إمائك اللآتي تريد التلذذ والتمتع بهن.

قال وكنت أهاب الجلوس على فراسها مع جليل موقعها من قلبي، إعظاماً لها.

[١٠٣٣] وأنشد أبو تمام في (الحماسة) وذكر أنها لبعض الحجازيين ونسبها غيره لعمر بن أبي ربيعة

خَبُروها بِانَّنِي قد تَروُج ثُ فَظَّلَتْ تُكَاتِمُ العَيظَ سِرَّالاً ثُلَتِه تَروَج عَشرا ثَمَ قَالَتُ لَيتِه تَروَج عَشرا

<sup>[</sup>١٠٢٢] لم أحده في القسم المطبوع من الكتاب وام جعفر هي ربيدة

<sup>(</sup>٣٥) س عىيد الله، تحريف

<sup>(</sup>٣٦) الرمع الحوف والرهبة

<sup>[</sup> ٢٣ ] الحماسة ح ١٢ ص ٤٢٩ رقم ٨٤، وديوان الحماسة، ص ١٢ رقم ٨٤٧

<sup>(</sup>٣٧) كُلمة قد ساقطة من ص

لا تُسرى دُونهسنُ لِلسرِّ سِنسرا(٢٨) وعِطامي إخالُ فيهن فترا

واشارت إلى نساء لَـديـها ما لقلبسي كانَّه ليس مِنَّسي من حَديثٍ نَما إِنَّ فَطَيعٍ خِلتُ فِي القَلبِ من تَلَظِّيه جَمرا

(۳۸) ر سرا تحریف

# في بعض مُلَح المفاكهات والمطايبات التي يتعلق بالنكاح



### خاتمة الأبواب

[١٠٣٤] حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب (أفعل) قال:

حضر خوّات بن جبير سوق عكاظ، فوجد امرأة قد عرضت أنحاءها للبيع، ففتح نِحيّاً منها(۱)، فنظر إليه وجعله في إحدى يديها ثمّ فتح آخر ونظر إليه، وجعله في إحدى يديها، فلما شغل يديها بهما، رفع رجليها، وأقبل على عمله، وهي لا تقدر على مدافعته حفظاً على النحيين، فلما قضى شغله قام عنها فقالت له لا هُنيت! فضرب بها المثل، أشغل من ذات النحيين، وأظلم من خوّات.

قال وكان خوات من فتّاك العرب، وقال له النبي ـ على عما فعل بعيرك الشارد؟ قال: قيّده الاسلام يا رسول الله.

[١٠٣٥] قال أبو عمر في (الاستيعاب) وفي هذه القضية يقول خوات.

فشسدَّتْ على النَّحيين كفاً، ضَنينةً واعجلتها، والفتكُ من فَعَلاتي

قال وهو خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس الأنصاري، الأوسى، أسلم وكان أحد فرسان رسول الله على الله على المناس

<sup>[</sup>۱۰۲٤] السدرة الفاخرة، ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ رقم ١٦٧، السعسكري، ح ٢، ص ٢٣١، والرمحشري، ح ١، ص ٤٠٠

<sup>(</sup>١) النحي - بكسر النون - الرق الذي يحعل فيه السمن حاصة.

<sup>[</sup>١٠٣٥] اصلاح المنطق، ص ٣٢٣٠ اللسان (بحا) والدرة الفاخرة، ص ٥ ٤

[١٠٣٦] وذكر يعقوب بن السكيت القصمة في (إصلاح المنطق) بأوعب (أ) من هذا، وقال إن ذات النّحيين من بني تَيم اللّه (أ) بن تعلمة.

[۱۰۳۷] قال الرشاطي في (اقتباس الأنوار)، وذكر عمر بن شبة (ن) في كتاب (أخبار المدينة) أن رسول الله \_ ﷺ - رأى في بعض غزواته خواتاً مع نسوة يحدثهن عند أراك(ن) بمرّ الظهران(ن) فقال له رسول الله \_ ﷺ -

ما لكَ يا عبد الله؟ قال. التمس طلقاً لبعيري، قد عرف رسول الله - على الله على عبد الله عبر له، ولا ناقة فقال له أما ترك بعيرك شراده بعد؟ فاستحيا خوات، وجعل رسول الله - على الله على ال

وقولها لما فرغ. لا مُنيت، يشبه قول الآخر

فلا شبّ الغلامُ ولا هناها

[١٠٣٨] ذكر ابن الكلبي قال كان حممة بن رافع الدَّوسي من أجمل العرب، وكانت له جُمة يقال لها الرطبة، وكان يغسلها بالماء، فإذا كمل لها يومان حُلها، فيملأ جلساءه طيباً، قال وحجّ على فرس له فرأته الخناس الكنانية، وكان يقال لها الجمانة لجمالها، وكانت عند رجل من بني كنانة فوقع حبّه في قلبها فقالت له. من أنت؟ فوالله ما رأيت أحسن من سَعرك، ولا أجمل من وجهك، ولا من فرسك، فمن

<sup>[</sup>١٠٢٦] اصلاح المنطق، ص ٣٢٣، وتهذيبه، ص ٦٨٠

<sup>(</sup>٢) أوعب مصّل

<sup>(</sup>٣) ر تميم اللّه

<sup>[1 77]</sup> 

<sup>(</sup>٤) ت اس شبية، تحريف، وقد وصل إلينا حرء من كتبانه (أحببار المدينة) طبع في المملكة العربية السعودية مؤخراً

<sup>(°)</sup> أراك واد قرب مكة وقيل عيردلك معجم العلدان [أراك]، ح ١، ص ١٣٥

<sup>(</sup>٦) مَرَ الطهران موصع على مرحلة من مكة قال عرام مرّ القرية والطهران هو الوادي معجم العلدان، [مرّ] ح ٥، ص ١٠٤

تكون؟ قال · امرؤ من الأزد، قالت: فإنك حملتني ما لا أُطيق، ووقعت في قلبي موقعاً، فاحملني معك فإني لا أُطيق الصبر عنك

قال فحملها إلى بلده فولدت له عمر بن حُممه، وخرج زوجها الأول في طلبها فلم يقدر عليها، وسمع أنها ولدت له غلاماً فقال.

الا حَـيّ الحناسَ عـلى قـلاَهَا وإن سَطّت وإن بَعُـدَتْ نـواها وقـد نُبئتُـها وَلـدتْ عُـلاماً فلل شَبِّ الـغـلامُ ولا هساها

وسمع عمر بن الخطاب ـ رض ـ هذين البيتين فقال قد شبّ وقد هناها على رغم أنفه!

[۱۰۳۹] الرشاطي في كتابه المسمّى بـ (اقتباس الأنوار والتماس الأزهار) ـ وأضفت إلى كلامه نبذاً من غيره ـ قال ·

اضحت نبيتُنا انتى نطوف بها واصبحت انبياء الناس ذكرانا

<sup>[</sup>۲۹] الشريشي، ح ٤، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٦

<sup>(</sup>۷) سحاح بنت الحارث بن سويد التميمية، كبيتها أم صادر، شاعرة، أدينة، ادعت السوة بعد وهاة الرسول ﷺ وكان لها علم بالكتابة توفيت بالبصرة سنة ٥٥ هـ الطبري، ح ٢، ص ٢٢٦ جمهرة الإنساب، ص ٢١٥، والإصابة ح ٧، ص ٧٢٢

<sup>(</sup>۸) ر عطار، تحریف

وكان مؤذنها شبث(١) بن ربعي، وقالت لتميم مرة: اسمعوا وعوا واستوعبوا ما أنزل على فإن فيه شفاء لما في صدوركم، ثمّ قالت أيها الناس اعدّوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثمّ اغدوا على الـذئاب، فليس من دونهم حجاب. فصمدت إليهم فقتلت منهم قتلًا ذريعاً (١)، ثمّ قالت لهم بعد ذلك سورة أخرى: اقصدوا اليمامة، فقيل لها إن شوكة أهل اليمامة سديدة، وقد استفحل أمر مسيلمة فقالت· إنه أنبزل على بيا معشر تميم، اقصدوا اليمامة، ودفوا إليها دفيف الحمامة، ماضريوا فيها كل هامة، واضرموا فيها ناراً ملهامة، فلن تلحقكم بعد هذا ملامة، قال· فتوجهت تميم معها إلى اليمامة، فلما سمع مسيلمة الخبر ضاق به ذرعاً وتحصن في حِجر قصبة اليمامة، ثم أحاطت جيوشها بها، فأرسل إلى وجوه قومه(١١) واستشارهم في أمره، وقال. يا معشر ثقيف، ما تقولون في هذه سجاح التغلبية ١٢٠١ فقالوا له الرأي أن تسلم الأمر إليها وتنجو بنفسك، فإن لم تفعل فهو البوار، فقال لهم: سأنظر في أمرى، تم أرسل إليها كتاباً يقول فيه أما بعد فإنه أنزل علي وحى وإنه نزل عليك وحى فهلم نتدارس ما أنـزل علينا فمن غلب صاحبه اتبعه الآخر، ونكون لحمة ونأكل العرب بقومي وقومك، فلما وصل الكتاب إليها أجابته إلى ما طلب، فأمر فضربت له قبة من أدم، وأمر بالعود المندلي فأحرق، وأمر أن يستكتر لها من أنواع الطيب، فإن المرأة إذا شمّت الطب تذكرت الياه.

قال فأتته إلى القبة وسألته عمّا انزل عليه فقال ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرح منها نسمة تسعى من بين صفاق وحَشى، وأمات وأحيا، وإلى الله المنتهى، فقالت ثم ماذا؟ قال ألم تر أن الله خلقنا أفواجاً، وجعل النساء لنا أزواجاً، نولج فيهم إذا شئنا إيلاجاً،

<sup>(</sup>۹) س شیث

<sup>(</sup>١٠) العبارة الأحيرة عير موحودة في ص

<sup>(</sup>۱۱) س اهله

<sup>(</sup>١٢) ص الثعلبية، تحريف

ونخرج منهن إذا شئنا إخراجاً، فضحكت، ثمّ أنشا وجعل يقول (١٠٠) الله قومسي إلى النيك فقد هُيئي المباب المضجّع فان تستُتِ ففي المخدع فان تستُتِ ففي المخدع فان شتت على أربع فان شتت على أربع وإن شتت على أربع وإن شتت بتلتيه وإن شتت به أجمع وإن

فقالت بل به أجمع، قال· كذا أمرت، وواقعها(١٠).

قال: فلما قام عنها، قالت إن مثلي لا ينكح هكذا، فيكون وصمةً على قومي، ولكني مسلّمة إليك النبوة، فإذا سلمتها إليك فاخطبني إلى أوليائي، قال فكان كذلك، وخرجا فاجتمع الحيان حنيفة وتميم، فقالت سجاح إنه قرأ علي ما أنزل عليه من الوحي، فوجدته حقاً، فاتبعته

قال فتزوجها وسألوه عن المهر، قال قد وضعت عنكم صلاة العصر

قال الرشاطي فبنو تميم إلى الآن بالرمل لا يصلون صلاة العصر، ويقولون هو حق لنا، ومهر كريمة منا لا نرده.

[١٠٤٠] وقال أبو نخيلة العُكلي في ذلك أنسده الآمدي في (معجم الشعراء).

إنّ سجاحاً لاقت الكذابا نبيّة فحلّت الكِتابا وجعلت كعثنها قِرَابا أوقب فيها أسره إلقابا

<sup>(</sup>۱۳) الأبيات \_ باحتـ لاف قليل في الطهـ ري، ج ٣، ص ٢٧٣٠ كتاب السردة، ص ١١٢٠ الدرة العاخرة، ح ١، ص ٢٢٠٠ ثمار القلوب، ص ٢١٥، والمستقصى، ح ١، ص ٢٩

<sup>(</sup>١٤) هده الكلمة لا توحد في ر.

<sup>[</sup>۱۰۶۰] المختلف والمؤتلف، ص ۲۹۷، ولم أحدها في شعره المحموع المبورد ۳/۷ [۲۶۹ \_ ۲۲۲] \_ بعداد \_ ۱۹۷۸ م

[١٠٤١] قال الرشاطي هي سجاح بنت أوس بن حريز.

[١٠٤٢] وقال الفنجديهي (۱٠) في كتابه هي سجاح بنت الحارث ابن ساويد وتكنى بأم صادر، أسلمت في أيام معاوية وحسن إسلامها.

[١٠٤٣] أبو الفرج في (الأغاني) عن بعضهم قال

خرجت أنا والسيد الحميري فلقيتنا بنت الفجاءة بنت عمر بن قطري بن الفجاءة، وكانت امرأة برزة، حسناء، فاستوقفها السيد وأنشدها من شعره فاعجب كل واحد منهما بصاحبه، ثمّ خطبها، فقالت: كيف يكون هذا ونحن على ظهر الطريق، فقال لها يكون مثل نكاح أم خارجة (۱۱)، قيل لها خَطبٌ فقالت نكح. فاستضحكت وقالت في هذا نظر، وعلى ذلك من أنت، فعرفها بنفسه، فقالت لا شيء أعجب من هذا: يمان وتميمية، ورافضي وإباضية، فكيف يجتمعان! قال. قال نجتمع، ولا يذكر أحد منا نسبه ولا مذهبه ولا سلفه، فقالت. أما علمت أنه إذا أرخيت الستور وانكشف المستور ظهرت خفيات (۱۱)

قال فأعرض عليك أخرى، قالت: وما هي قال المُتعة التي لا. يعلم بها أحد، فقالت تلك أخت الرنا. فقال لها أعيدك الله أن تكفري بعد الايمان، قالت وكيف ذاك فقال. قال الله سبحانه. ﴿ فَمَا

<sup>[</sup>١٠٤١] هدا يتوافق مع حمهرة السبب ٢٢٦

<sup>[</sup>۱۰٤۲] الشريشي، ح ٤، ص ٣٢٧

<sup>(</sup>١٥) الفنحديهي محمد بن عبد الرحمن المسعودي (١٨٥ هـ) فقيه شافعي، أديب، وصل إليسا شرحه للمقاصات، ولا يزال محطبوطاً بسبته الى (بمح ديه) ومعداه حمس قدرى، ارتساد الاريب، ح ٧، ص ٢٠، والإعلام، ح ١، ص ١٩١

<sup>[</sup>۱۰٤٣] الإغابي، ح ٧، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ [باحثلاف قليل]

<sup>(</sup>١٦) أم حارجة هي بنت سعد س قداد من نحيلة انظر المثال أمثال أبي عبيد ٣٧٢ رقم ١٢٦٩، اللورة المعاشرة، ح ١، ص ٢٢٤، والزمجشري، ح ١، ص ١٦٦، اللسان (حطب) وانظر الرقم ١٠٤٥

<sup>(</sup>۱۷) ص حفایاً۔

استمتعتم به منهن فأتُوهن أُجورهن فريضة الله قالت استخير الله وأقلدك، وسارت معه فقضى حاجته منها، وبلغ أمرها أهلها من الخوارج، فكانوا يتوعدونها بالقتل، فكانت تواصله مستخفية من أهلها متى وجدت سبيلاً إلى ذلك.

[١٠٤٤] فشتّان ما بين هذه الخارجية، والخارجية الأخرى التي يقول فيها قَطَري.

لَـعمـرُكَ إني في الحياة لـزاهـدُ وفي العيش ما لم الـق أمّ حكيم

كانت هذه: أم حكيم (١١٠) حسناء جميلة مبغضة للرجال، ولم يبق أحد من أشراف الخوارج، حتى خطبها، وهي تردّ جميعهم، وقالت:

الا إِنَّ وجها حَسَّنَ اللّه خَلْقَه لاجدرُ أَن يُلفَى به الحسنُ جامعاً واكرمُ هذا الجِرمَ عن أن ينالَه تورُّكُ فحالٍ هَمَّه أنْ يجامعا

[١٠٤٥] وقوله في هذه الحكاية يكون كنِكاح أم خارجة .

ذكر البكري أن المثل يضرب بها فيقال: أسرع من نكاح أم خارجة، وكانت حسناء، مقبولة، فكان الرجال يرغبون فيها ولا يصبرون على ما تطلبهم به من الباه فيطلقونها، قال ويروى أن بعض أزواجها طلّقها فرحل بها ابن لها من حيّه إلى حيها فتبينت راكباً وهو مقبل، فقالت لابنها هذا خاطب يخطبني أفتراه يعاجلني قبل أن أحل، ماله ألّ وغُلّ.

قال. وقد ولدت في عدة بطون من العرب حتى لو قال قائل إنه لا يكاد يتخلص من ولادتها كثير من الناس لكان قد قارب.

[١٠٤٦] الرشاطي في (اقتباس الأنوار والتماس الازهار) قال:

<sup>[</sup>١٠٤٤] ديوان الخوارج، ص ١٢ رقم ١١٢ [ميه تخريحات كثيرة]

<sup>(</sup>۱۸) ر ام حکم، تحریف

<sup>[</sup>١٠٤٥] فصل المقال، ص ٥٠٠

<sup>[</sup>١٠٤٦] المصدر نفسه، ٨٧٨ = ٤٧٩

كان حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (١٠٠) قد كبر وأسن، وكانت عنده بنت فيهر بن مالك، وكانت امرأة ضخمة جميلة، فأصابتهم ليلة ريح ومطر فخرجت لتصلح بيتها، وكان عليها صدار لها، فأكبت على الطنب؛ وبرقت برقة فأبصرها مالك بن عمرو بن تميم وهي منحنية، وقد تكشفت فوثب عليها، وخالطها فلما فرغ منها قالت:

## يا حَنظل بن مَاليكِ لحرها شَفَى بِها من لَيلةٍ وقَرّها

فأقبل بنوها وزوجها فقالوا لها مالك؟ فقالت لدغت، قالوا أين؟ قالت. «حيثُ لا يضعُ الراقى أنفَه» فدهب مثلاً

[١٠٤٧] أبو علي في (الأمالي) قال

كان لهمام بن مرة بن ذهل بن شيبان ثلاث بنات قد عنسن، ومنعهن التزويج، قال فتحدثن فيما بينهن في ذلك، فقالت الكبرى: مالي إلّا أن أقول لأبي بيت شعر ليطلق سراحنا ويزوجنا، فلما جاء أبوها استقبلته بوجهها وقالت

أهمَّامُ بن مرةً إنَّ شُوقي إلى اللَّائِي يكنَّ من السرجال

قال · فقال لها أبوها أي بنية يكون مع الرجال الدراهم والدنانير والسيوف وما أشبه ذلك، ولم تبيني لي شيئاً، فقالت الوسطى · ما صنعتِ شيئاً ينفعنا ( ٢)، ثمّ تقدمت الى أبيها وقالت

اهمّامُ بن مُرة إن هَمّى إلى قَنفاء مُشرفة القذال

فقال لها: أي بنية لعلك أردت فرساً أو بهيمة غيرها، فسكتت وتقدمت إليه الصغرى، وقالت. والله ما أفلحتما ولا صنعتما سيئاً تحمدان عليه، تم إنها تقدمت إلى أبيها وأسارت إليه وقالت.

<sup>(</sup>۱۹) ر تیم، تحریف

<sup>[</sup>۷ ۱۷] الأمالي، ح ۲، ص ۱۰۵ مصاصرات البراعب، ح ۲، ص ٦ ۲ المحتبارات شعير بشار، ص ٢٤٦، وأشعار النساء، ص ١٩٢ ـ ١٩٣

<sup>(</sup>٢٠) احلت ص بالعبارة

اهمام بن مرة إن سوقي إلى اير اسد به مبالي قال: فلما سمع كلام الصغرى قال: ما بعد هذا من بيان، ثمّ انطلق فزوجهن من ساعته.

وقد ذكر صاحب (الجمهرة) هذه الحكاية بنحو ما تقدم.

[١٠٤٨] وذكرها أبو العباس في (الكامل) فغيرها عن موضعها، ولم يوردها على وجهها فانظرها هناك.

[١٠٤٩] أبو علي في (الأمالي) أيضاً قال:

كان لرجل من العرب ثلاث بنات، وقد عَضَلهُن ومنعهن الاكفاء، فقالت إحداهن إن أقام أبونا على رأيه ذهب حظ الرجال منا فينبغي لنا أن نعرض له بما في نفوسنا لعله أن يتفهم ذلك.

قال وكان أبوهن يدخل على كل واحدة منهن يوماً فلما أراد الانصراف تقدمت إليه وقالت

السُرْجِر لاهينا ونُنهى عن الصبا وما نحنُ والفتيان إلاّ شقائقُ يسؤبن حبيباتٍ مراراً كتيرة وتنباق احياناً بهنَ البوائقُ

قال. فساءه ما سمع منها غاية الاساءة، وخرج عنها مغضياً، فلما كان من الغد دخل على الوسطى، فقامت إليه وجلسا وتحدثا فلما أراد الانصراف تقدمت إليه وقالت(٢٠)

الا الله الفتيانُ إن فتاتكم دهاها سماعُ العاشقين فحنَّتِ فدونكم ابغوها فتى غير زُمّل وإلا صَبِتْ تلك الفتاة وجُنَّتِ

قال فزاده ذلك إساءة وخرج من عندها وسار لمكانه وقد زاد به

الكامل، ص ٨٩١ دكر المدرد أن همام بن مرّة قتل استه التي استدت السيت الأحير في الفقرة السابقة

<sup>[</sup>١٠٤٩] الأمالي، ص ٥ ١ ـ ١

<sup>(</sup>۲۱) احلت س بهده العقرة

القلق، واشتد به الأرق(٢٠)، وحار فيما يصنع، فلما كان من الغد سار إلى منزل الصغرى، فقامت إليه وسلمت عليه فجلسا يتحدثان ساعة، ثمّ أراد الانصراف فتقدمت إليه وقالت.

أما كان في ثنتين ما يزعُ الفتى ويعقل هذا الشيخُ إن كان يعقل "" فما هو إلّا الحِلُّ أو طلب الصِّبا ولا بدّ منه فاتمار كيف تفعل قال: فلما علم تواطؤهن على ذلك زوّجهن من ساعته.

[١٠٥٠] قولها وما نحن والفتيان إلا شقائق، جاء ذلك في حديث خرجه أبو داود عن عائشة قالت:

(سئل رسول الله \_ على الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، فقال: يغتسل، وسئل عن الرجل يحتلم ولا يجد بللا فقال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم(١٠) المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال)

قال عبد الحق في (الأحكام): يروى عن عبد الله بن عمر العمري – وليس بقوي في الحديث – قال وهذا اللفظ إنما النساء شقائق الرجال قد روي – فيما أعلم – من حديث أنس بن مالك باسناد صحيح.

[۱۰۰۱] والحديث الذي أشار إليه عبد الحق هو ما خرجه البزار عن أنس أن رسول الله ـ على ـ قال: (إذا رأت المرأة الماء فلتغسل) فقالت ام سليم.

يا رسبول الله وهل للمرأة ماء؟ قال: فإنهن يشبهن الولد، فإنما هن شقائق الرجال).

<sup>(</sup>٢٢) ص الألم.

<sup>(</sup>۲۲) ريزغ، بالعير، تحريف

<sup>[</sup> ١٠٥٠] سنن أبي داود، ص ٢٣٦، وسنن الترمدي، ص ١١٣

<sup>(</sup>۲٤) ر ام سلمة

# [١٠٥٢] أبو الفرج في (الأغاني) قال:

كانت هند بنت النعمان بن المنذر من أجمل أهل زمانها، وأمها مارية الكندية(٢٠)، وكانت تدين بدين النصرانية فخرجت في خميس الفصح لتتقرب في بيعة، ولها حينئذ إحدى عشرة سنة، وكان عدى بن زيد إذ ذاك قدم بهدية كبيرة من قبل كسرى إلى النعمان، وعدى إذ ذاك فتى شياب، حسن الشعر، مديد القيامة، حلو العينين، حسن المبسم، فوافق دخول هند إلى البيعة دخول عدى بن زيد ليتقرب، وكانت هند مديدة القامة، عبلة(١٦) الجسم، فرأها عدي، وهي غافلة، فلم تنتبه له، حتى تأملها، وقد كان جواريها رأين عدياً مقبلاً، فلم يعلمنها به لمحبة كانت لاحداهن فيه، فلما رأت هند عدياً ينظر إليها سَبّت جواريها، ونالت منهن، ووقعت هند في نفس عدى فلبث بذلك حولًا لا يخبر به أحداً، فلما كان من بعد خميس الفصح من الحول الثاني أرادت هند الخروج إلى البيعة، فأسرع بعض جواريها إلى عدى فأعلمنه بذلك فخرج مبادراً إلى البيعة وهو لا يصدق أنه يرى هنداً من شوقه إليها، وقد تزيا بزي حسن، وقد أخرج معه جماعة من فتيان الحيرة، فدخل البيعة فوجد هنداً وجواريها، فقال لها جواريها.

يا سيدتنا انظري إلى هذا الفتى ما أجمله إنه لأحسن من جميع هذه الصور، فنظرت إليه وسالت عنه فقيل لها هـ و عدي، فقالت لبعض جواريها، ويلك انظري كيف تجمعين (٢٠) بيني وبينه، فإني إن لم اجتمع به هلكت، فبادرت الجارية إلى أبيها فأعلمته بذلك، وأخبرته خبرها، وأنها قد شغفت به، وأن سبب حبها له رؤيتها له يوم الفصح

<sup>[</sup>۱۰۵۲] الاغاني، ح ۲، ص ۱۰۷ ـ ۲۰۰ الديارات، أبي العرج الأصبهابي العقرة ۸۲، وديارات الشابشتي، ص ۲۶۲ ـ ۲۶۱

<sup>(</sup>۲۰) ر من کندة

<sup>(</sup>۲۱) ص عبل، تحریف

<sup>(</sup>۲۷) ر تحمعي

وأعلمته أنه إن لم يزوّجها به افتضحت وافتضح هو بسببها، فأسرع في ذلك، فقال ويلك وكيف أبدؤه بذلك فقالت له. هو راغب في ذلك، وأنا أحاول أمره من حيث لا يعلم أنك عرفت، ثمّ إنها تركته وسارت إلى عدي (٢١) فأعلمته الخبر وقالت له: ادعه فإذا أخذ فيه الشراب أخطبها منه فإنه لا يردك عنها، فصنع عدي طعاماً واحتفل فيه ثم أتى النعمان فسأله أن يحضر عنده مع أصحابه ففعل، فلما أخذ فيهم الشراب، قام عدي وخطب هنداً من النعمان، فأنعم له بها، وضمها إليه بعد ثلاث ومكث عنده حتى قتله النعمان، فأبعم له بها، خبر طويل، فترهبت وحبست نفسها في الدير المعروف بدير هند في ظاهر الحيرة، وكانت بنته لنفسها، فأقامت فيه حتى ماتت، وكانت وفاتها بعد الاسلام بزمان طويل في ولاية المغيرة بن سعبة الكوفة، وبعث إليها المغيرة بن شعبة يخطبها لنفسه فردته وقالت لو علمت أنه بقي في خصلة من شباب أو جمال لاحببتك وأرغبتك في نفسي، ولكن أردت أن تقول في المواسم ملكت مملكة النعمان بن المنذر وملكت ابنته اقتداراً وغلبة.

[١٠٥٣] قال أبو الفرج في (الأغاني)

قد روى أن هنداً هذه كانت تهوى زرقاء اليمامة، وأنها أول امرأة أحبّت امرأة من العرب

[١٠٥٤] الجوزي في كتاب (الأذكياء) قال:

كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته، فخرج إلى بعض الحُجر فواقع جارية له، فانتبهت المرأة من نومها فلم تجده إلى جنبها، فخرجت فإذا هو مع الجارية، فأخذت حديدة وأقبلت إليه

<sup>(</sup>٢٨) العيارة ساقطة من س

<sup>[</sup>۱۰۵۳] الأعاني، ح ۲، ص ۱۱۰

<sup>[3°</sup> ۱] أخبار الأذكياء، ص ٢٧ بهجة المجالس، ح ٢، ص ٣٦، وأخبار النساء، ص ٩٢ ــ ٩٠ ــ ٩

فألفته راجعاً، فقالت له: أما إنى لو وجدتك حيت كنت مع جاريتك الموجأت (٢١) بها بطنك، فقال لها ولم ذالك؟ فقالت: لأنك كنت مع جاريتك، فأنكر ذلك، فقالت بلى وقد رأيتك بعيني، فلم في الانكار، فقالت له · فإن رسول الله \_ على \_ نهى الجُنب عن قراءة القرآن، فاقرأ منه اذاً ما أعلم به صدقك، فقال عبد الله عند ذلك

وفينا رسولُ الله يتلو كتابه كما انشقَ مسهورٌ من الصبح ناصعُ أتى بالهدى بعد العمى فقلوبُنا به مُوقناتُ أنَّ ما قال واقعُ ببيتُ يجافي جنبه عن فراسه إذا استثقلت بالمشركين المضاجعُ

قال. فلما سمعت قوله قالت. أمنت بالله وكذبت بصري، قال عبد الله و فغدوت على رسول الله \_ على الله على عنى بدت نواجده

[٥٥٥] ومن كتاب (طارد الهموم)

اتفق هذا لبعضهم، فأمرته امرأته أن يقرأ من القرآن ما تستدل على صدقه فقال:

وأنَّ النارَ متوى الكافرينا(") وموق المغرس ربّ العالميا مالائكة الآلبه مستومينا

شهدت أن وعد الله حقّ وأن العسرش فوق الماء طاف وتحمله مسلائكة شسداد

فلم تشك أن ذلك قرآن.

[١٠٥٦] وذكر ابن عبد البرّ قصة عبد اللّه بن رواحة في (الاستيعاب) وقال

<sup>(</sup>۲۹) وحأت طعنت

<sup>[</sup>٥٠٥٠] لعبد الله بن رواحة أماني البيزيدي، ص ١٠٢، والوافي، ح ١٧، ص ١٧ (صمن ترحمة ابن رواحة) وطارد الهموم من مؤلفات أمي مكر الصولي المعقودة

الاستیاس ۲۰ می ۸۹۸ ـ ۸۹۱ الاستیتان (۱ ۱۵۰ ـ ۲۰۱

إنها مشهورة صحيحة، وذكر أنه أنشد الأبيات التي ذكرها صاحب (طارد الهموم).

[١٠٥٧] وقريب من هذه القصة ما ذكره أبو الفرج في (الأغاني) عن الحسين بن الضحاك قال كانت لي نوبةٌ في دار الواثق، فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ جاءني خصى فقال لي: إنّ الواثق يدعوك، فسألته عن الخبر(٢١) فقال. إنه كان نائماً إلى جنب حظية له فقام وهو يظنها نائمة فألم بجارية أخرى وعاد إلى فراشه فغضبت عليه وتركته حتى نام، ودخلت حجرتها، فانتبه فلم يجدها، فسئل عنها فأخبر أنها قامت غضبي، ودخلت حجرتها فاستدعى بك، قال· فمضيت مع الرسيول ونظمت أبياتاً في طريقي، فلما جئت إليه أخبرني القصة وأمرني أن أنظم فيها شعراً فأطرقت قليلاً ورفعت رأسى وأنشدته

غَضيت أن زرتُ أخرى زورةً فلها العُتبي لدينا والرضاات، با فدتك النفسُ كانت هفوةً فاغفريها واصفحي عمّا مضي فلقد نَبّهتني من نُومتي وعلى قلبي كنيران الغُضا

قال: فاستحسنها وأمرني باعادتها فأعدتها عليه حتّى حفظها، ثمّ قام إلى الجارية وأنشدها إياها وترضاها، فكان بعد ذلك إذا رآنى تبسم لحسن موقع الأبيات منه ومن الجارية ونجحها(٢٠) عندها

[١٠٥٨] وحكى المبرد عن إسحاق بن الفضل الهاشمي قال.

كانت لى جارية وكنت شديد الوجد بها، وكنت أهاب ابنة عمى من قربي لها(١٦)، فبينما أنا ذات ليلة على السريس إذ عرض لي ذكرها، فنزلت من أعلى السرير أريدها إذ ضربني عقرب في طريقي فرجعت

<sup>[</sup>۱۰۵۷] الأعاني، ح ٧، ص ١٥٨

<sup>(</sup>٣١) ص الأمر

<sup>(</sup>٣٢) رورة ريارة

<sup>(</sup>٣٣) بحجها بحاجها

<sup>[</sup>١٠٥٨] أخبار النساء، ص ١٢١ ـ ١٢٢، و المحاسن والإضداد، ص ٣٥٣

<sup>(</sup>٣٤) العبارة أحلت بها م

إلى السرير مسرعاً وأنا أتأوه فانتبهت ابنة عمي وسالتني عن حالي فعرفتها أن عقرباً لدغتني فقالت: أعلى السرير لدغتك العقرب؟ فقلت: لا، قالت: فاصدقنى الخبر فأعلمتها فضحكت وأنشدت(٢٠٠).

وداري إذا نامَ سكانُها تقيمُ الصُدودَ بها العقربُ إذا رام ذو حاجة غفلةً فإن عقاربَها ترقبُ ثمّ دعت جواريها فقالت لهن اقسم.

# [١٠٥٩] البيهقي في (الكمائم) قال

كان عبد الله بن عمر ـ رض ـ أننه الناس نفساً، وأبعدهم عن المزاح والرفث، فأتاه ابن أبي عتيق يوماً ـ وكان ذا فكاهة ومزاح ـ وفي يده رقعة فيها

ذهب الالله بما تعيشُ بله وقمرتَ لبَك أيّما قمرِ انعقت مالك كله سفهاً في كل زانيةٍ وفي الخمر

وكانت زوجة ابن أبي عتيق عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومية قد هجته بهما فقال له يا أبا عبد الرخمن لئن لقيته لانيكنه نيكاً شديداً، يذهب غيظي فارعد ابن عمر، وأبرق وقال له ويلك أخزاك الله، فقال هو والله ما أخبرتك، فافترقا فلما كان بعد أيام التقيا فأعرض ابن عمر ((٦) عنه فصاح به يا أبا عبد الرحمن إني لقيت صاحب البيتين فنكته، وبررت يميني فصعق ابن عمر فلما رأى ابن أبي عتيق ما نزل به دنا منه وقال له في أذنه: إنها زوجتي فسري عن ابن عمر وقام يضحك فقبّل بين عينيه وقال أحسنت،

من هذا الأدب.

ابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر

<sup>(</sup>٣٥) أصاف باسح ص هدين البيتين

<sup>[</sup>۱۰۵۹] الشریشی، ح ۵، ص ۱۹۳ - ۱۹۴

<sup>(</sup>٣٦) ص ابن عمار، تحریف

الصديق - رض - ومحمد بن عبد الرحمن هـ والمكنى بابي عتيق، وعبد الله هو صاحب النوادر واللطف مع عمر بن أبي ربيعة

[ ١٠٦٠] أبو الفرج في (الأغاني) قال: واعد العرجي هوى له شعباً من شعاب عرج الطائف، فجاء هو على حمار ومعه غلامه، وجاءت هي على أتان ومعها جارية لها، فواقع العرجي المرأة وواقع الغلام الجارية، ونزا الحمار على الاتان، فقال العرجي. هذا يوم غاب عذاله.

العرجي هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان درض و وسمّى العرجي عرج الطائف، وكان غزلًا منهمكاً لا يبالي بأحد فأوجب ذلك سقوط نباهته.

# [١٠٦١] الحريرى في (درة الغواص) قال:

حدثني أحد شيوخي أن ليلى الأخيلية كانت تتكلم بلغة بهواه وبهو يكسرون حروف المضارعة فتقول أنتِ تعلم، ونحن نرتمي وما أشبه ذلك، فاستأذنت يوماً على عبد الملك بن مروان وبحضرته الشعبي، فقال أتأذن لي في ممازحتها يا أمير المؤمنين فأذن له، فلما دخلت ليلى واستقر بها المجلس، قال الشعبي يا ليلى ما لقومك ما يكتنون؟ فقالت. ويحك أما نكتني؟ قال لا ولو فعلت لاغتسلت! فخجلت من ذلك واستغرب عبد الملك ضحكاً

[۱۰٦٢] وقريب من هذا ما حكاه ابن دريد عن عبد السرحمن عن الأصمعي قال: كانت امرأة تحاجي الرجال فلا تكاد تغلب، فأتاها رجل فقال لها أحاجيك، فقالت له. قل. فقال كاد، فقالت كاد العروس أن يكون أميراً، فقال كاد المسافر أن يكون أسيراً، فقال: كاد، فقالت كاد البيان أن يكون سحراً، فولى وأراد أن يذهب (۲۷)،

<sup>(</sup>٢٧) العبارة ساقطة من س

<sup>[</sup>١٠٦٠] الأعانى، ج ١، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢، وحدائق الأزاهر، ص ١٥٩

<sup>[</sup>۱۰٦۱] الشريشي، ح ٤، ص ٢٨١

<sup>[</sup>١٠٦٢] اخدار الزجاجي، ص ٢٦ ـ ٢٧، والنصائر والدحائر، ج ٥، ص ١٤٥ رقم ٢٦١

فقالت له أحاجيك فقال لها عجبت، فقالت عجبت من الحجارة لا يعظم صغيرها ولا يصغر كبيرها، فقالت: عجبت، فقال عجبت من حفرة بين رجليك لا يمل حفرها ولا يدرك قعرها! قال: فاستحيت وتركت ما كانت تفعل

[۱۰٦٣] نظر أعرابي إلى رجل وهو يواقع امرأة فسئل عمّا رأى فقال: رأيته يجذبها بمقدمه ويحفرها بمؤخره وخفى عليّ المسلك.

[١٠٦٤] وقال آخر: رأيت قد تبطنها، ورأيت خلخالاً شائلاً (٢١)، وسمعت نَفساً عالياً ولا علم لي بما وراء ذلك.

[١٠٦٥] وقال أحد الشهود الذين شهدوا عند المغيرة(٢٠١): رأيته بين رجلي امرأة، ورأيت قدمين مخضوبتين تخفقان واستين مكشوفين وخلخالاً شائلاً، وسمعت بينهما ضغطة ونَفساً حثيثاً.

[١٠٦٦] ابن عبد المؤمن في (شرح المقامات) قال:

جاءت امرأة إلى المغيرة بن شعبة بزوجها تستعدي عليه وتذكر أنه عنين فقال الرجل:

اللَّمه يعلم يا مغيرة أنني قد دُستُها دُوسَ الحِصانِ المُرسَلِ وأخدتها أخدَ المعنّف شماتَه عجملان يَدبحُها لقوم نُسزَل

فقال له المغيرة: إنى لا أرى ذلك في شمائلك، وحكم لها عليه.

[١٠٦٧] التيفاتي في (قادمة الجناح) قال:

خاصمت الدهناء بنت مسْحَل () ابن عمها العجاج \_ وكان عنيناً \_

<sup>[37.1]</sup> 

<sup>(</sup>٣٨) الشائل المرتفع

<sup>[1.70]</sup> 

<sup>(</sup>٣٩) مو المعيرة بن شعبة، لاحط الفقرة اللاحقة

<sup>[</sup>٢٠٦٦] الشريشي، ح ٥، ص ١٩١، والحيوان، ح ٢، ص ٥٦، اللسان (متخ)

<sup>[</sup>۱۰۱۷] بسلاغبات النسباء، ص ۱۱۹، المصاسن والأضيداد، ص ۱۳۵۸ الشريشي ح ٥، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ سمط اللآلي، ص ۱۹۲ ـ ۲۹۳، وواسطة الآداب، ق ۷۰

<sup>(</sup>٤٠) ر مرحل، تحریف

إلى والي اليمامة وادعت عليه أنه مذ دخل بها ما قربها، وكان أبوها يعينها في خصامها فقال لها أهل اليمامة أما تستحي أن تطلب العُسْب لابنتك؟ فقال أحبّ أن يكون لها ولد، فإن أفسرطتهم أجرت، وإن بقوا نفعوها، فدخلت على العامل فقالت له إني منه بجمع، فقال لها لعلك تغارين الشيخ؟ فقالت له: كلا إني لأرخي له كعثبي، وأقيم له صلبي، فقال. كذبت أيها الأمير إني لاخذها العقيلي والشعرنية، فقال قد أجلتك سنة، وإنما أراد الوالي ستره، فانفصل العجاج وهو ينشد ويقول.

أظنت الدهنا وظنَّ مِسْحَلُ أَن الأمير بِالقَضَاء يُعجِلُ عَن كَسلاتي والحصانُ يُكسلُ عن السّفاد وهـ وطِرفٌ هَيكلُ

وأخذ بعد ذلك بضمّها ويقبلها \_ أي كأنه رجل، فقالت له:

تالله لا تخدعني بالضم وكثرة التقبيل في والسمّ إلّا بهر هاز يسلّي هَمَّي يسقطُ فيه فَتُخي في كُمي

فذهب بها العجاج إلى أهله وطلقها من ليلته ستراً على نفسه.

الغُسْب النكاح، وقولها إني منه بجمع ـ بضم الجيم، وإن شئت كسرت أي باقية على بكارتي لم يصل إلي وتغارين الشيخ أي تمانعينه وتغالبينه.

والعقيلي والشعرنية نوع من المصارعة، والحصان يكسُل (بالضم) وهي لغته وسمعت غيره من بني تميم يقول يكسل - بفتح الياء والسين المهملة.

والفتح جمع فتحة وهي الخواتم وقيل هي حلق تجعل في الأصابع لا فصوص لها.

[١٠٦٨] وفي معنى قوله: تالله لا تخدعني الأبيات، أنشد البكري في (اللآلي) لبعضهم

لا ينفعُ الجارية اللعابُ ولا البعابُ ولا البوشاحان ولا الجلبابُ من دون أن تلتصق الاركابُ وتلتقي الأسبابُ والأسبابُ ويضرج الرزبُ له لُعابُ

[١٠٦٩] وقال هدبة بن خشرم في مثل ذلك، أنشده الجوهري في (الصحاح):

تالله لا يشفي الفؤاد الهائما نعثُ الرُقَى وعَقُدك التمائما ولا الحديث دون أن تعاغما ولا الله القيام دون أن تعاقما وتعلو القوائم القوائما

قال صاحب (الصحاح) · الفغام ـ بالغين المعجمة ـ التقبيل وكذلك اللثم والفقام: الجماع.

وقال صباعد في (الفصنوص) · النغام ـ بالغين ـ وضع الشفة على الشفة الشفة الشفة (١٤٠٠).

[۱۰۷۰] وأنشد ابن وكيع في كتابه ـ وهـو المسمّى بـ (النُزهـة) ـ لامرأة من بنى ضببّة

لخلوة ليلة وبياض يوم مع ابن الوائلي شِفاء قلبي بمحنية أوسدة شَمالي وأرفعُ باليمين ذُيولُ إسب (١١)

<sup>[</sup>۱۰٦٨] اضداد الانباري، ص ۲٤٧، اضداد أبي حاتم السجستاني، ص ١٣٥، وسمط اللآلي، ص ١٩٣،

<sup>[</sup>۱۰۲۹] سمط اللآلي، ص ۲۹۲

<sup>(</sup>٤١) ص تعاقما، تحريف

<sup>(</sup>٤٢) العبارة الأخيرة ساقطة من س

<sup>[</sup>١٠٧٠] الدرهة من مؤلفات ابن وكيع التبيسي المعقودة لحد الآن

<sup>(</sup>٤٢) الاتب هنا الملابس

وارشف من مجاج الظلم منه والصدق بالحساء والصدق بالحساء والمس كفَّه مهما تعلَى فيجمع منكبيّ إليّ حتّى ويسحبنني على البطحاء حتّى

جَنيًا من لَـذيـذ الـرَيق عَـذبِ
ويسهلُ من قِيـادي كُـل صَعبِ(١٠)
عـلى ركـبٍ كجثة ظهر قَـعبِ
تضـاغط ركبتـاي ضلـوع جَنبي
ينـال غـدائـري تـعفـير تُـرب

(الفصوص) لبعضهم (منه). كنت احبُ ناسباً عتنبلا كنت احبُ ناسباً عتنبلا يسهوى الناس ويحبُ الغَرْلا يجمعُ بين جَدّه والهرُلا يجمعُ بين جَدّه والهرُلا يأخذني أخذني أخذ الصُقور الحجلا

العتنبل: الرجل الضخم. قال صاعد. لحاها الله لقد كانت غُليمة!

[١٠٧٢] قال أبو الفرج في (الأغاني)

أحب (تأبط شراً) جارية من قومه، وكان على ما كان عليه من الشدة، فطالبها زماناً فلم يقدر عليها ثم لقيته ذات ليلة فاجابته لما طلب، فلما أراد مواقعتها، عجز عنها، فجزع من ذلك، واستحيا فتثاوبت عليه لتؤنسه وتذهب جزعه، فانشأ يقول.

مالك من أير سليب الخُلَهُ! عَجنَتَ عن جارية رِفلَهُ!("!) تمشي إليك مِسيةٌ هِرولُهُ كمسية الارخ تريدُ العِلَهُ

<sup>(</sup>٤٤) ص الحق، تحريف،

<sup>[1.41]</sup> 

<sup>(</sup>٤٥) ر لاحدهم [۲۰۷۲] الأعابي، ح ۲۱، ص ۱٤٨ ـ ١٤٩، وديوان تأبط شراً وأخباره، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠

<sup>(</sup>٤٦) الرهلة التي تحر ثوبها إدا مست وتميس في دلك

# لو أنها راعيةً في تُلَهُ (١٠) لصرت كالهراوة العِبلَة

الارخ الأنثى من الذكر.

والعِلة الواحدة من العِل وهو معاودة الشرب، يريد أنها قد شربت أولاً فمشيتها ثقيلة لأجل ذلك.

[١٠٧٣] وهذا كقول بعضهم، أنشده (الثعالبي).

في أير أراحني الله منه صار هَمَي به عَريضاً طويلا نامَ إذا زارني الحبيبُ عناداً ولعهدي به ينيكُ السرسولا حُسبتْ زورةً لشقوةٍ جَدِّي وافترقنا وما سَفينا غليلا

[۱۰۷٤] ودخل (موسى بن عيسى)(۱۰۷ على جارية له فعجل عنها. فأنشأ يقول

النفسُ تحرصُ والاسباب عاجزة والمراء يهلك بين الياس والطَمَع ِ وذكر ابن قتيبة في (أخبار الشعراء) هذا البيت للرشيد.

[١٠٧٥] وقال أعرابي وقد عجز وكبر

عجبت من أيسري وكيف يُصنعهُ أدفعه باصبعي فيجمعُ أدفعه باصبعي فيرجمعُ يقومُ بعد السّدة ثمّ يسركمُ

وسئل آخر عن حركته فقال· يمتد ولا يشتد، فاذا اكرمته ارتد.

<sup>(</sup>٤٧) الثلة الحماعة من العدم

<sup>[</sup>۱۰۷۳] للمفصع البصري اليتيمة، ح ٢، ص ٢٦٢ الشريشي، ح ٢، ص ٤٠، والدخيرة، م ٢٠ م م ١٠٠

<sup>[</sup>۱۰۷٤] العقد، ح ٦، ص ١٤، وحدائق الاراهر، ص ١٧٠ ـ ١٧١

<sup>(</sup>٤٨) موسى بن عيسى، أمير من آل عناس كان عاقلاً، ولي الحيرمين للمنصبور والمهدي وشعل مناصب إدارية رفيعة وتوفي في بعداد سنة ١٨٢ هـ التحوم الراهبرة، ح ٢، ص ٢٦. والإعلام، ح ٧، ص ٣٢٦

<sup>[</sup>۷۰] العقد، ح ٦، ص ١٤١، والشريشي، ح ٥، ص ١٩٢

[١٠٧٦] الهيثم بن عدى قال: كان عبد الملك بن مروان شديد الشغف بالنساء، فلما أسنّ وكبر وضعف عن الجماع زاد غراماً مهن، فدخل إليه يوماً أيمن بن خريم فقال له: كيف أنت با أيمن؟ فقال: بخسريا أمير المؤمنين، قيال. كيف قوتيك؟ قال ليه. كما أحبّ واللّيه المحمود إنى لآكل الجذعة (١١) وارتصل البعير الصعب، وانتبزع العذراء، لا يقعدني عنها الكبر ولا ينقص منى في مضالطتها الـوطر، فغاظ ذلك عبد الملك وحسده عليه فمنعيه العطاء، حتى أثر ذلك في حاله، فقالت له امرأته ويحك، أصدقني عن حالك هل أجرمت؟ قال: لا واللَّه، فقالت دار بينك وبين أمير المؤمنين حديث؟ فقال: نعم وأخبرها، فقالت: من هنا أتيت، لقد حسدك على ما وصفت به نفسك، ولكنى احتال لك، ثم تهيأت ودخلت على عاتكة زوج أمير المؤمنين فقالت لها. إنى أطلب منك أن تستعدي أمير المؤمنين على زوجي، قالت لها: وما ذاك؟ فقالت. والله ما أدري أمع رجل أنا أم مع حائط! وإنّ له لسنين لا يعرف لي حديثاً ولا فراشاً وقد عزمت على فراقه، فخرجت عاتكة إلى أمير المؤمنين \_ عبد الملك \_ فعرفته ذلك، وسألته في أمرها فوجه إلى أيمن وساله عمّا تشكت منه زوجته فاعترف بذلك، فقال له الخليفة أولم أسألك عن هذا من مدة فوصفت لي كيت وكيت؟ فقال. يا أمير المؤمنين إن البرجل ليتجمل عنيد سلطانيه، وبمحضر أحبائه وأعدائه بأكثر ممّا وصفت به نفسى، وأنا الدي أقول ( °)٠

لو أدرك مني النساء الشَّبابا عناء تسديد إذا المرء شساسا لقيت من الغانيات العُجابا ولكن جميع النساءِ الحسانِ

<sup>[</sup>۱۰۷۱] الاغاني، ح ۲۰، ص ۲۶۹ ـ ۲۷۶، نثر الدر، ح ٤، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۲ المختار من شعر بشار، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۲، والبصائر والشخائر، ح ٤، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۷ رقم

<sup>(</sup>٤٩) س الجدع، تحريف

 <sup>(</sup>٥٠) أورد صاحب الأعابي روايتين لقصيدة أيمن بينهما احتلاف أشرنا إلى شيء منه

إذا لمم ينلمن ممن المحرء ذاك، إذا لمم يُخالطمن كملَ الخصلا عملامَ يكحلمن حُصورَ السعُيون فحهل ذاك إلّا لما تعلمون

يكن غداة عليه صعابا" ط أصبحن مُخرنطمات غضابا" ويُحدثن بعد الخضاب الخضابا عدلا تمنعن النساء الضرابا

قال: فجعل عبد الملك يضحك منه ومن قوله ثم قال له. أولى لك يا أيمن، لقد لقيت منهن تُرَحاً، فما تصنع مع زوجتك قال أستأجلها أجل العنين، وأداريها لعلي استطيع إمساكها، قال افعل، ففعل ورجعت إليه، وأمر له عبد الملك بما فاته من عطائه.

أيمن بن خريم أحد التابعين ولأبيه خريم بن فاتك صحبة وروايات عن رسول الله \_ ﷺ - ونسب خريم إلى جدّه، وإنما هو خريم بن الأخرم بن عمرو بن فاتك، وقد ذكرناه في (شرح الشفاء).

ويروى أن عبد الملك قال له لما أنشده الشعر ما عرف أحد من النساء معرفتك، ولا وصفهن صفتك.

[۱۰۷۷] قدم أبو النجم العجلي من البادية على هشام بن عبد الملك وقد أسن أبو النجم فقال كيف رأيك يا أبا النجم في النساء قال. ما لهن عندي خير إلا أني أنظر إليهن شزراً، ولا ينظرن إلي إلا خزراً، قال: وما ظنك بي يا أبا النجم؟ قال: ظني بك يا أمير المؤمنين ظني بنفسي، فقال له لا علم عندك، ثم أرسل إلى جواريه فقال لهن أعلمن أبا النجم ليس منا واحدة تصلي صلاة إلا بطهر منه أو بغسل منه، فاستغرب أبو النجم ذلك وعجب منه، ثم أمر له هشام(٥٠) بجارية، وأمره أن يغدو عليه بخبره

<sup>(</sup>١٥) الأعابي تبلهن من داك داك

<sup>(</sup>٥٢) مخريطمات مستكبرات أو رافعات أنوفهن للغصب أو للتكبر

الأغاني، ح ١٠، ص ١٦٦ \_ ١٦٧٠ طبقات ابن سلام، ص ٧٤٥ ـ ٧٤٧ حدائق  $[v^{v}]$  الأزاهر، ص ١٧١، وواسطة الآداب، ق ٦٨

<sup>(</sup>۵۳) ر هاشم،تحریف

معها فلم يقدر عليها أبو النجم ليلته، فلما أصبح غدا على هشام فقال له: ما صنعت؟ قال. ما صنعت شيئاً وأنتد (10).

نظرتْ فأعجبَها الذي في دِرعها فراتْ لها كَفَلًا ينوء بخصرها ورايتُ منقبضَ العِجان مُقلَصاً أدني له الديق كانما أدني له الديق كانما ما بال رأسك من ورائي طالعاً فاذهب فانك متتُ لا تُوتحي

من حُسنه ونظرتُ في سرباليا وَعْشاً روادِقُه وأَجتَم جاثِيا رخواً حمائِله رقيقا باليا أدني إليه عقارباً وافاعيا أحسبتَ أن جِرً الفتاة ورائيا ابد الأبيد ولو عَمِرتَ لياليا

فضحك منه هشام بن عبد الملك بن مروان وأمر له بجائزة.

[۱۰۷۸] قال هشام بن عبد الملك للأبرس وجني امرأة من كلب، فزوجه فقال له ذات يوم وهو يداعبه. إنا تزوجنا إلى كلب فوجدنا في نسائهم سعة، فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين إن نساء كلب خُلقن لرجال كلب

[١٠٧٩] وسمع رجل من كندة رجلًا من غيرهم يقول: إنا وجدنا في نساء كندة سعة! فقال له الكندي إن نساء كندة مكاحيل فقدت مراودها.

[١٠٨٠] ابن عبد ربه في (العقد) قال ثمامة بن الأشرس. كنت مدلاً بكلامي وانقطاع خصمي، فأراد الله أن يقطعني بأضعف الناس حجة، وذلك أني اشتريت جارية فقلت ويحك ما أوسع حرك!

نفسي الفداء لمن قد كان يملؤه ويستكى الضّيق منه حاين يَلقاه

<sup>(</sup>٥٤) ديوان أبي النجم العجلي، ص ٢٣٥ [فيه تحريحات أحري]

<sup>[</sup>۱۷۸] العقد، ح ٦، ص ١٤٢ حدائق الأزاهر، ص ١٧، عيون الأخبار، ح ٤، ص ١٠، والشريشي، ح ٤، ص ٢٢٢

<sup>[</sup>۱۰۷۹] المعدريفسية

<sup>[</sup>١٠٨٠] العقد، ح ٦، ص ١٤٠، وحدائق الأزاهر، ص ١١٣

[١٠٨١] وقيل لامرأة تطلق كثيراً. ما بالك تطلقين أبداً؟ فقالت: إنهم يريدون الضّيق، ضيّق الله عليهم قبورهم.

[۱۰۸۲] الـزبير في (المـوفقيات) عن عمـه قـال: أتى مـوسى بن مصعب ("") امرأة مدنية ولها قينة مغنية يعترضها فـإذا امرأة بـارعة الجمـال لها هيئة وحال، ورأى في الـدار شابـاً ذميمـاً يـأمـر وينهي ويذهب ويجيء، فسألها موسى عنه فقالت: هـو بعلي وأنـا له الفـداء، فقال إنا للّـه وإنا إليـه راجعون، مصيبة ما أعظمها وما أقطعها ورزية ما أفظعها أهذا الجمـال وهذه الهيئة الحسنة لهـذا الرجل الذي أرى؟ فقالت له: يا ابن أم، أما والله لو استدبرك بما يستقبلني به لبعت طارفك وتالدك، ولعظم في عينيك، وعاد قبحه في عينك حسناً، فقال لها بارك الله لك فيه.

[١٠٨٣] لقي الفرزدق جارية فنظر إليها نظراً شديداً، فقالت. ما لك تنظر إليّ فوالله لو كان لي ألف حِرّ ما طمعت في واحد منها! فقال لها. ولم ذلك افقالت لقبح منظرك وسوء مخبرك، فقال لها والله لو جربتني لعفي مخبري عن منظري. ثمّ كشف لها عن (مثل ذراع البكر) فتضبعت وسال لعابها، وكشفت عن مثل سنام الناقة، فوقع عليها وقال

أدخلت فيسها كندراع البكر مُدمَلِك السراس شديد الأسر زاد عملى شبر ونصف سبرر كانما أدخلته في جَمر

<sup>[</sup>۱۰۸۱] حدائق الأزاهر، ص ۱۷، اخبار النساء، ص ۸۰، عيون الأخبار، ح ٤، ص ۱۰۰، والشريشي، ح ٤، ص ۲۲۲

<sup>[</sup>١٠٨٢] لم أره في القسم المطبوع من الكتاب،

<sup>(</sup>۵۵) س صعب، تحریف

<sup>[</sup>۱۰۸۳] الشریشی، ح ۲، ص ۲۹۸ العقد، ح ۲، ص ۱۶۲، والإغاثی، ح ۲۱، ص ۲۶۳

[1٠٨٤] صاحب (جراب الدولة)(١٠) قال: كانت اصراة تغاضب نوجها فكلما وقع بينهما شرّ رفع رجليها وجامعها، فكانت تقول له: ويحك لم تتركني ساعة مغاضبتك! كلما تغاضبنا جئتني بشفيع لا أقدر على ردّه.

[١٠٨٥] صاحب (روضة الأزهار) قال. وقع بين رجل وامرأته شرّ فلما اضطجع لينام دنت منه فقام ذكره، فسرده بيده وقال لها: مالك ولم تغاضبين؟ فقالت المرأة: نحن تغاضبنا لسبب: فهؤلاء بينهما مغاضبة؟ قال لا، وقام إليها واصطلحا.

[١٠٨٦] أبو الفرج في (الأغاني) قال:

قالت هند بنت الحارث (۱۵) المرية يوماً لعمر بن أبي ربيعة ـ وكان يهواها ويشبب بها ـ لو رأيتني منذ أيام، وقد أصبحت عند أهلي، فأدخلت رأسي في جيبي، ونظرت إلى حري وقد حلقته، فإذا هو ملء الكف ومنية المتمني فصحت: واعمراه قال عمر فصحت: يالنيكاه يالنيكاه ومددت صوتى فطفقت تضحك منى

[۱۰۸۷] من الكتاب المذكور قال: اجتمع مطيع بن إياس ويحيى ابن زياد ونظراؤهما فسربا أياماً وتباعاً، فقال يحيى الأصحابه: ويحكم إن لنا أياماً لم نصل فقوموا فلنصال ولتصل الجارية بنا، فامتثلت ما أمروها به وأخذت تصلي بهم، وكانت عليها غلالة رقيقة وليس عليها سراويل فلما سجدت ظهر حرها وانكشف وكان حديث عهد بالحلاق (٥٠) فطأطأ مطيع عليه فقبًله وقال.

<sup>[</sup>١٠٨٤] العقد، ١٤٢ الشريشي، ج ٥، ص ١٩٢ حداثق الأزاهس، ص ١٥٩، وبهجسة المجالس، ح ٢، ص ٤٢

<sup>(</sup>٥٦) جراب الدولة لقب أحمد س محمد س علوية، من ظرفاء بعداد في القرن الراسع الهجري، عنوان كتابه (ترويح الأرواح) الفهرست ٦٧٣ ــ ١٧٤

<sup>[</sup>٢٠٨٦]

<sup>(</sup>۵۷) ص الحارس، تحریف

<sup>[</sup>۱۰۸۷] الأغاني، ج ۱۲، ص ۲۲۵\_۲۲۲

<sup>(</sup>٥٨) العدارة لا وحود لها في الأعاسى

ولمَا بدا حِرها جاثماً كرأس حليتٍ ولم يعتمدُ خررتُ عليه فقبَلته كما يفعل الناسك المجتهد(١٠)

[۱۰۸۸] ومنه قال: حبّج الحسين بن الضحاك فمرّ في منصرفه بموضع يعرف بالقريتين ( ) فرأى فيه جارية تقطع في ثيابها وتضرب بيدها على جرها وتقول له مخاطبة ما أضيعني وأضيعك فقال (۱۱):

مررتُ بالقريتين مُنصرفاً من حيث يقضي ذوو الهوى النُّسُكا<sup>((1)</sup> إذا فتاةُ كانها قَمرُ للتِم لمَا توسَّط الفَلكا واضعة كفَّها على حِرها تقول يا ضيعتي وضيعتكا

وأنشد الأبيات فضحكت وغطت وجهها حياء.

[١٠٨٩] ابن الأفطس في كتابه المسمى بـ (المظفري) قال:

ودخل المهدي إلى بعض الحجر فرأى جارية مجردة من ثيابها تغتسل فلما رأته غطّت فرجها بيدها فقال ·

## نظرتْ في القصر عيني

وارتج عليه، فسأل عمن بالباب من الشعراء؟ فقيل له، بشار. فأمر بادخاله ثمّ سأله الاجازة فقال:

نظرت في القصر عيني نظراً وافق حيني سَترت لما راتني دونه بالراحتين أثا فَضَلتُ منه فضول تحت طَي العُكنتين ليتني كنت عليه ساعة او ساعتين

<sup>(</sup>٥٩) الأغاني الساحد

<sup>[</sup>۸۸۸] الأغاني، ح ۷، ص ۲۱۷

<sup>(</sup>٦٠) القريتان قرية قريبة من البياح في طريق مكة من البصرة معجم البلدان [القريتان] ح ٤، ص ٣٣٥

<sup>(</sup>٦١) أشعار الحسين الخليع، ص ٩١

<sup>(</sup>٦٢) الأعاني النَّهي

<sup>[</sup>١٠٨٩] الأغاني، ح ٣، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦، وتاريخ الحلفاء، ص ٤٤١

<sup>(</sup>٦٣) ص سترته

فضحك المهدي وقال قبحك الله أكنت ثالثنا وقال يا أمير المؤمنين إني أتوب من قولي ساعة أو ساعتين، قال فماذا تقول ويحك فقال. سنة أو سنتين، فقال أخرج لا أمّ لك! وأمر له بجائزة.

طلب المهدي من جواريه أن يتحدثن مع بشار، وقلن له إنه محجوب البصر، لا غيرة عليك منه، فأمر أن يدخل عليهن ويحدثهن فاستظرفنه وقلن له وددنا يا أبا معاذ لو كنت أبانا حتى لا نفارقك، فقال لهنّ ونحن على دين كسرى فبلغ المهدي ذلك فمنعه من مجالستهن.

[١٠٩١] أخذ المتنبي هذا المعنى فقال:

يا أختَ معتنقِ الفوارس في الوغى لأخوك ثمّ أعف منكِ وارحمُ يرنو إليكِ مع العفاف وعنده أنَّ المجوسَ تصيب فيما تحكمُ

### [١٠٩٢] ومن (الأغاني) عن بعضهم قال:

أتيت بشاراً وبين يديه مائتا دينار، فقال لي خذ من هذه ما شئت، ثم قال لي أتدري ما سببها قلت لا قال أتاني فتى فقال: أنت بشار فقلت نعم، فقال. إني آليتُ على نفسي أن أدفع لك مائتي دينار، فقلت له ما سبب ذلك قال لي إني عشقت امرأة فجئت إليها وكلمتها فلم تلتفت إلي فهممت أن أتركها، فتذكرت قولك.

لا يـؤيسنَـك مـن مُخبَـاةٍ قـولٌ تـغلّظِـه وإن جَـرحـا عُسرُ النِسـاء إلى مُياسـرةٍ والصّعبُ يـركبُ بعدما جَمَحـالالا

فعدت إليها ولازمتها، حتى اتصلت بها

<sup>[</sup>۱۹۱] ديوان المتندي، ج ٤، ص ١٢٢

<sup>[</sup>۲۹ ۲] الأعاني، ح ٢، ص ٢٠٢٠ ديوان بشار، ح ٢، ص ٩٨، وبزهة الأبصار، ق ٥٣

<sup>(</sup>۱۶) ر عشر،تحریف

[١٠٩٣] الزبير في (الموفقيات) عن سليمان بن عياس قال.

أخبرني أبي قال مررت في أرض بني عقيل فرأيت جارية بيضاء تدافع في مشيها تدافع الفرس المختال (١٠٠)، تنظر عن عينين نجلاوين، بأهداب كقوادم النسر لم أر أكمل جمالاً منها فوقفت لأكلمها فقالت لي عجوز بفناء منزلها مالك ولهذا الغزال النجدي الذي لا حظ لك فيه؛ فقالت لها الفتاة. دعيه يا أماه يكن كما قال ذو الرمة:

وإلاّ تكن إلاّ تعلى ساعة قليلاً فإنى نافعُ لي قليلها وإلاّ تكن إلاّ تعنى الزبير فقالت العجوز.

وما لك منها غير أنها نائك بعينيك عينيها وأيرك خائبُا

[١٠٩٤] ابن أبي طاهر في (تاريخه) قال:

كان في المهدي حُب وغَـزل في النساء فبلغه عن عـونـة بنت أبي عون (١٦) جمال وهيئـة فقال للخيـزران استزيـريها فـاستزارتها، فلما سارت عونة إليها قالت لها الخيزران(١٦). هل لك في الحمام؟ قالت لها: إذا شئت، فدخلت معها فلم تشعر عونة إلاّ والمهدي قائم على رأسها وهي عريانة فدخلت خلف الخيزران واستترت منه فجذبها، فأخـذت كرسياً وقالت. والله لئن دخلت عليّ أو دنوت مني لاهسمن به وجهك، فقال لها. إنما أردت أن أنظر إليك لأتزوجك، فقالت لا سبيـل إلى ذلك، فانصرف عنها.

[٥٩٥] وبلغه عن بنت الوزير أبي عبيد الله (١٨) مثل ذلك، ففعلت

<sup>[</sup>٩٣] لم أره في الأخدار الموفقيات

<sup>(</sup>٦٥) ص المختال، ٢ تحريف

<sup>[</sup> ٩٠٠] لاس أبي طاهر (تاريخ بعداد) وهو كتاب صحم، وصلت إلينا قطعة منه، والخسر عبر موجود فيها

<sup>(</sup>٦٦) ص عرف، تحریف

<sup>(</sup>٦٧) ر الحيروان، تحريف والخيرران روحة المهدي وأم الرشيد

<sup>[</sup>١٠٩٥] بثر الدّر، ح ٤، ص ٢٤٨ [نسبت إلى المصور]،

<sup>(</sup>٨٨) لما تقلد المهدي الحلافة قلد أما عبيد الله ورارته ودواويسه في سنة تسمع وحمسين ومئة المهتمياري، ص ١٤١

الخيزران الفعلة بعينها، ودخل المهدي فجذبها فقالت أنا أمتك فافعل بي ما أحببت فصرف الخيزران ووقع عليها، فنال منها ما احب، فلما انصرفت أخبرت أخاها عبيد الله بذلك فكلفها باستزارة الخيرزان، ودخلت الحمام معها، فلم تشعر الخيزران إلا بعبيد الله قد هجم عليها فاستترت فقال لها: أما إنا لو أردنا أن نفعل ما فعلتم في صرمتنا لفعلنا ولكنا لا نستحل ذلك، فانصرفت الخيرزان وأعلمت المهدى بذلك فتجنى عليه بعد مدة فقتله (١١).

# [١٠٩٦] صاحب (روضة الأزهار) قال

كان هارون الرشيد جالساً ومعه جاريتان فقال لتبت معي واحدة منكما، قال. فسبقت إحداهما وقالت: أنا أبيت معك، وبادرت الأخرى وقالت بل أنا فقال للأولى ما حجتك التي ترجح دعواك؟ فقالت: قول الله تعالى ﴿والسَّابقون السابقون اولئك المقرّبون﴾ [الواقعة ١٠]، فقال للأخرى، هذه أتت بحجة فما حجتك أنت؟ فقالت. قول الله تعالى ﴿وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ [الضحى ٤] قال. قد أتت كل واحدة منكما بحجة بينة، وأنا أبيت بينكما فبات معهما جميعاً.

[١٠٩٧] أبو الفرج في (الأغاني) عن إسحاق بن إبراهيم قال:

وجه إليّ الرشيد ذات ليلة وقد مضى شطر الليل فبينما أنا عنده إذ استؤذن للفضل بن الربيع فأذن له فدخل فقال ما جاء بك يا فضل في هذا الوقت؟ فقال. خيريا أمير المؤمنين إنه جرى لي الليلة أمر لم يجز كتمانه وذلك أني رقدت مع ثلاث من الجواري مكية ومدنية وعراقية، فمدت المدنية يدها إلى ذكري حتى قام وانعظ، ووثبت المكية وحازته إليها، فقالت لها المدنية ما هذا التعدي أما تعلمين أن مالكاً

<sup>(</sup>٦٩) هناك روايات محتلفة في أسناب القتل، انظر الجهشنياري، ص ١٤١ ـ ١٦٦.

<sup>[</sup>۱۰۹۸] العقد، ح ٦، ص ٤٠٢

<sup>[</sup>۱۰۹۷] لطائف اللطف، ص ۹۹ رقم ۱۷۱٬ العقد، ح ٦، ص ٤٠٤، والإعاني، ح ١٦، ص ١٠٩٧] ص ٢٦٩ .. ٢٧٠

حدثنا عن الزهري عن جابر بن عبد الله عن سعيد بن زيد أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال (من أحيا أرضاً مواتاً فهي له) (''). فقالت لها المكية حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة \_ رض \_ أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال (الصيد لمن صاده لا لمن أثاره) فدفعتها العراقية عنه وقالت هذا لي وفي يدي حتى تنقضي مخاصمتكما وتصطلحا، قال فضحك الرشيد وأمر بحملهن إليه ففعل وحظين عند الرشيد وذهبن به كل مذهب.

[۱۰۹۸] وفیهن یقول

مَلـكَ الثـلاثُ الآنِسـاتُ عِنـانـي مـا في تطـاوعُني البـرّيــةُ كلُّهـا مـا ذاكَ إلّا أنّ سُلطـانُ الـهـوَى

وحَلَلَّنَ مِن قلبِي بِكِلِّ مَكَانِ واطيعهنَّ وهنُّ في عِصيانيَّ وبه يصلن أعنُّ من سُلطاني("")!

ويقال إن العباس بن الأحنف (٢٠٠) قال هذه الأبيات على لسان أمير المؤمنين الرسيد وهذا بنفس العباس أشبه

[١٠٩٩] عارض هذه الأبيات سليمان بن الحكم المرواني - صاحب قرطبة الملقب بالمستعين

عجباً، يهابُ الليثُ حدَّ سِناني واقدارعُ الاهدوالَ لا متهيباً وتملكتُ نفسي تلاثُ كالدُمى ككواكبِ الظّلماءِ لُحنَ لناظرٍ هذي الهلالُ، وتلك بنتُ المستري

وأهابُ سِحرَ فواترِ الاجفانِ منها سوى الأعراضِ والهِجرانِ زُهرُ الوجودِ نواعمُ الابدانِ من فوق اغصانٍ على كُثبان (٢٠٠) حُسناً، وهذي أختُ غُصْن البانِ

<sup>(</sup>۷۰) النهاية، ح ٤، ص ٣٧٠

<sup>( )</sup> المحقد، ح ٦، ص ٤٠٤، والأغابي، ح ١٦، ص ٢٧٠ [سست إلى هارون الرسيد].

<sup>(</sup>٧١) ديوان العباس بن الأحنف، ص ٢٧٩

<sup>(</sup>۷۲) الديوان ونه قوين

ر الذحيرة، ح ١، ص ٤٧ ـ ٤٨ [ضمن اخباره والطر الحلة السيراء، ح ٢، ص ٥ ـ الذحيرة، و ١، ص ٤٧ ـ ١٢ والوافي ح ١٠، ص ٢٦٩]

<sup>(</sup>٧٣) الدحيرة لناطري

حاكمتُ فيهنَّ السلُوَّ إلى الرضا فأبحنَ من قلبي الحمى وتركنني ما ضرَّ انسي عَبْدهُنَّ صَبابةً لا تعذلوا ملكاً تذلَّل في الهَوى إن لم اطعُ فيهن سلطان الهَوى

فقضى بسلطانٍ على سُلطاني (۱۷) في عدّ مُلكي كالأسير العاني وبنو الزَّمانِ وهنَّ من عُبداني ذُلُّ الهوى عدِّ ومُلكُ تانِ (۲۰) كلفا بهن فلستُ من مَروانِ

هو. سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الملك عبيد الله بن محمد بن عبد المرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك ابن مروان، بويع بقرطبة سنة أربعمائة وقتل بها سنة خمس وأربعمائة

# [١١٠٠] الجوزي في (الأذكياء) عن المفضَّل قال(٧١)

دخلت على الرشيد وبين يديه طبق ورد وبين يديه جارية لم أر أحسن منها وجهاً قد أهديت إليه فقال: يا مفضل قل في هذا الورد شيئاً تشيهه به فقلت

كَانَّـه خَـدُ مـومُـوقٍ يُقبِّلـه فمُ الحَبيبِ فقد أبقى به خجلا(١٧٠) قال فقالت الجارية

كانه لَونُ حَدِّي حينَ تدفعُني كَفُّ الرَّشيد لأمرٍ يُوجِبُ الغُسُلا فقال لي يا مفضل قم فإن هذه الماجنة قد هَيّجتني فقمت وأرخيتُ الستور عليهما(٢٠٠).

<sup>(</sup>٧٤) الذخيرة الصبا

<sup>(</sup>۷۵) م، ص ماسي.

<sup>[</sup>۱۱۰۰] اخبار الادكياء، ص ٢٢٥ حدائق الاراهار، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤، والعقاد، ح ٦، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٧٦) المفضل المقصل بن محمد بن يعلي الصبي عبالم بالأشعبار والأحيار عباصر عدة حلفاء أخرهم الرشيد وله مؤلفات كثيرة توفي سنة ١٧١ هـ تباريخ بعداد، ح ١٣٠ ص ١٦٢٠ افناه الرواة، ح ٣، ص ٢٩٩ بعية الدعاة، ح ٢، ص ٢٩٧، ومقدمة (امتال العرب)

<sup>(</sup>٧٧) المسوموق العاشق وبسب البيت إلى أسحاق المسوصيلي في دياوانه ٢٢٧ رقم ١٣٠ وهيه تخريحه

<sup>(</sup>۷۸) ص الستائر

[١١٠١] أبو الفرج في (الأغاني) عن علي بن الجهم قال:

لما أفضت الخلافة إلى المتوكل(٢١) أهدى إليه الناس على أقدارهم، وأهدى إليه عبد الله بن طاهر( ^) جارية تسمّى محبوبة تقول الشعر وتلحنه وتغنيه، وكانت تحسن كل ما يحسنه علماء الناس فحسن موقعها من المتوكل وحظيت عنده حتى لم يكن أحد عنده بمنزلتها، قال ابن الجهم: فدخلت يوماً عنده للمنادمة، فلما استقر بنا المجلس قام فدخل إلى بعض المقاصير ثمّ خرج وهو يضحك فقال لي: يا على إنى دخلت فرأيت فلانة قد كتبت على خدّها بالمسك جعفر، فما رأيت أحسن منه، فقل لي في ذلك شعراً، قال ابن الجهم. وكانت الجارية حاضرة معنا، فتفكرت قليلاً ونظرت إلى الأرض تم أخذت المود وترنمت حتى صاغت لما قالته لحناً تم اندفعت تغنى:

وكاتبة بالمسك في الضدّ جعفراً بنفسي خطُّ المسك من حيث اتسرا لئن اودعت سطراً من المسك خدّها لقد اودعت قلبي من الوجد اسطرا فيا من لملوكٍ يظلُّ مليكه مطيعاً لمه فيما اسرّ واظهرا ويا من لعيني من يرى مثل جعفر سقى اللَّهُ صَوْبَ المزن أتار جعفرا

قال ابن الجهم وأنا في ذلك كله مفحم لا استطيع أن أنظم حرفاً، فقال لي المتوكل ويحك يا علي أين ما أمرتك به؟ فقلت يا سيدي أقلنى فوالله لقد أفحمت وعزب عني ذهني، قال فلم يزل يعيني ىدلك.

# [١١٠٢] صاحب (روضة الأزهار) عن علي بن الجهم قال:

<sup>[</sup>١١٠١] الإعاني، ج ٢٢، ص ٢٠٢ [باحتلام] الأماء الشبواعب، الفقيرة ١٠٢، وبسياء الخلفاء، ص ٩٤ ـ ٩٩

<sup>(</sup>٧٩) ولي المتوكل سنة ٢٢٢ هـ.

<sup>(</sup>٨٠) عبد الله بن طاهر بن الحسين الجزاعي (١٨٢ - ٢٣٠ هـ) أمير كان المأمون كتير الاعتماد عليه، كان شاعراً ويحيد العساء تاريخ بعداد، ح ٩، ص ٤٨٢ ـ ٤٨٩ رقم ١١١٥ الشدرات، ح ٢، ص ٦٨ وهيات الاعيان، ح ٢، ص ٨٢ ـ ٨٩ رقم ٢٤٢، والواق، ح ۱۷، ص ۲۱۹ - ۲۲۲ رقم ۲

<sup>[</sup>١١٠٢] روضة الأزهار، ق ٨٤ ط

دخلت على أبى عثمان المازني وعنده جارية كأنها فلقة قمر وبيدها تفاحة فقالت لى ما أراد الشاعر بقوله.

خبيريني مين الترسيول إلسك واجعلته من لا بنع عليك

فقلت· لا اعرف، قالت· أراد هذه، ورمت إلى بالتفاحة، قال: فوالله ما وجدت لها جواباً من نسبة كلامها.

[١١٠٣] البيهقي في (الكمائم) قال

سنما الأمين بطوف في قَصره لبلاً إذ مرّت به حارية سيكري(١٨) فمدّ يده إليها وراودها عن نفسها فتمنعت وقالت عسى يمهلني الخليفة إلى غد، فأمهلها، ولما كان من الغد طالبها بالوعد فقالت با أمير المؤمنين أما سمعت قولهم كلام الليل يمحوه النهار، فعزم(٨١) عليها وواقعها وقال. مَنْ على الباب من الشعراء؟ فقيل له: الرقاشي ومصعب وأبو نواس، فامر كالله منهم بنظم أبيات على قولهم (كالم الليل يمحوه النهار) فقال مصعب.

اتسعددلُنسي وقَلبي مُستطالُ كَنيبٌ ما يقدرُ له قَرارُ بحبِّ مُليحة فتنت فُؤادى بالحاظ بمازجُها احورارُ ولما أن مُحددتُ يحدى إليها الالمسها بدا منها بفارً فقلتُ الـوعـدَ سبدتي فقـالـت.

كلام الليل بمحوه النهار

### [١١٠٤] قال أبو على في (الأمالي)

وأكل الرشيد يوماً مع ابنه عبد الله المأمون وأقبلت جارية تصبُّ الماء على يد الرشيد فنظر إليها عبد الله وأوما إليها بقبلة فأنكرت ذلك عليه بعينها وأوجب ذلك أنها أبطأت بصبِّ الماء فقال الرسيد ما هذا؟ وتوعدها بالقتل إن لم تصدقه، فقالت أن عبد الله أشار إلى

<sup>[</sup>١١٠٣] حدائق الأراهر، ص ٤٢١ ـ ٤٢٢

<sup>(</sup>۸۱) ص سکرانة

<sup>(</sup>۸۲) ر موقع علیها

<sup>[</sup>١١٠٤] الأمالي، ح ١، ص ٢٢٥

بقبلة، فانكرت عليه بحاجبي فنظر الرشيد إليه وقد كاد يموت جزعاً فقال له: يا حبيبي أتحب الجارية? وضمّه إلى صدره ليسكن لهفه فقال: نعم يا أمير المؤمنين فقال هي لك فأدخل بها في تلك القبة ففعل، فلما خرج قال له الرشيد: يا عبد الله هل قلت في ذلك شيئاً؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين وأنشده.

ظبئ كتبت بطرفي من الضمير إليه قبّلته من بعيد فاعتل من شفتيه ورد أخبث رد بالكسر من حاجبيه فما برحت مكانى حتى قدرت عليه أخبث رد يروى بالباء الموحدة ويروى بالنون.

[١١٠٥] عَريب المأمونية كانت تقول.

ملكني ثلاثة من الخلفاء، وما استهيت منهم أحداً إلّا المعتز فإنه كان يشبه أبا عيسى بن الرشيد

قال أبو محمد بن حزم في (نقط العروس)(٢٨): إن صدقت ففيهم والد وولده والله أعلم.

وكانت عَريب تحبّ أبا عيسى بن الرشيد حباً شديداً، وكان أبو عيسى من أجمل الناس قالت عريب وكنت حين ملكني الأمير بنت أربع عشرة سنة.

قال نحرير الخادم: دخلت ذات يوم إلى قصر الحرم فنظرت إلى عريب جالسة على كرسي ناشرة شعرها وهي تغتسل فسألت عنها فقيل هذه عريب دعاها اليوم مولاها فافتضها، وتصيرت بعد موت الأمين لأخيه المأمون فذهبت به كل مذهب وبلغ به حبها إلى أن قبل قدمها. وكانت هربت من سيدها الذي أخذها منه الأمين ليلاً إلى حاتم بن

<sup>[</sup>۱۱۰۵] الأغاني، ح ۲۱، ص ۷۱ ـ ۲۹

<sup>(</sup>۸۲) نقط العروس، ص ۷۱

عدي (^^1) وكان قد استخفى عند مولاها، وكانت تنظر إليه وينظر إليها، وربما اختلس منها قبلة فلما ظهر من اختفائه هربت عريب إليه فأقامت عنده زماناً ولا يعلم سيدها أين ذهبت.

[١١٠٦] فقال عيسى بن زينب (٩٠٠) في ذلك

قاتل الله عمريبا فعلت فِعلاً عَجيبا ركبت والليل داج مركباً صعباً مهيبا وتدلت لمحب فتلقاها مجيبا جَـذِلاً قد نال في الدنيا نَصيبا

[١١٠٧] قال أحمد بن المدبر

خرجت مع المأمون وأنا صبي إلى أرض الروم أطلب ما تطلبه الأحداث من الرزق، فلما خرجنا من الرقة رأينا جماعة من الخدم في العماريات، وكنّا رفقه كلنا أتراب فقال لي أحدهم في بعض هذه العماريات عَريب، فقلت. من يراهنني على أن أدخل بين هذه العماريات وأنشد أبيات عيسى(٢٠) بن زينب المتقدمة، فراهنني بعضهم فدخلت بين العماريات وأنشدتها وأنا رافع صوتي بها حتى أتممتها فإذا أمرأة أخرجت رأسها من عمارية فقالت يا فتى نسيت أجود الأبيات وأطيبها ألبس فيها:

وعَريبٌ رطبةُ الشَّفْرين قد نِيكتْ ضُروبا فما لك نسيت ذلك؟ اذهب فخذ ما راهنت أصحابك عليه، وألقت السَّجف(١٨٠) فعلمت أنها عريب فبادرت إلى أصحابي خوفاً أن يلحقني

<sup>(</sup>٨٤) حاتم بن عدي من قواد حراسان (الأغاثي)، ح ٢١، ص ٦٧

<sup>[</sup>۱۱۰۱] الأعاني، ح ۲۱، ص ٦٨

<sup>(</sup>٨٥) عيسى بن ريب عيسى بن عبد الله بن إسماعيل المراكبي كان والده صاحب المراكب، له أحبار متقرقة في الأعابى (شمتشار العهارس)

<sup>[</sup>۱۱۰۷] الأعاني، ح ۲۱، ص ۷۱

<sup>(</sup>٨٦) س عس، تحريف والطر الفقرة [١١٠٦]

<sup>(</sup>۸۷) السجف السّتر

مكروه من بعض الخدم.

[١١٠٨] قال أبو الفرج في (الأغاني):

زارت عَريب محمد بن حامد (^^^) وكان يهواها، وكانت هي أيضاً تحبّه فجعل يعدد عليها ويقول فعلتٍ كذا وفعلتٍ ذا فاقبلت عليه، وقالت يا هذا قم لما جئنا له واجعل سراويلي مخنقتي والصق ركبتي بوريدي واجمع بين خلخالي وقرطي واعمل عملك، وإذا كان من الغد وأحببت العتاب فاكتب لي ذلك في طومار لاجيبك عنه ودع عنك ما شغلت به نفسك طول ليلتك فقد قال الشاعر.

دُعي عدَّ النفسوب إذا التقينا تَعالىٰ لا نعدُّ ولا تعدي [ ١١٠٩] صاحب (طارد الهموم)(١٨٠)

خلع المتوكل على بهلول (1) ثوب وشي فلبسه ومرّ بباب حمدونة المغنية - وكانت من الحسان المحسنات، فقالت لجاريتها ادخليه لعلنا أن نخدعه على الثوب، فلما دخل قالت له. يا بهلول كأني بك تقول إني جائع واشتهي طعاماً فقال لها هو كذلك، فأخرجت له من الطعام ما أكل، ثمّ قالت له: كأني بك تتشوق إلى سماع صوت من غنائي، فقال لها إن الأمر كما ذكرت فغنته، تمّ قالت له: كأني بك تقول: اخلع هذا الثوب على حمدونة، فقال لها أو تريدينه؟ فقالت نعم، قال: لا يمكن إلّا بعد واحد فأجابته، فقال لها. إنّ بظهري ألمأ يمنعني، ولكن اصعدي أنتِ عليّ ففعلتْ، فقضى حاجته منها كذلك ثمّ يمنعني، ولكن اصعدي أنتِ عليّ ففعلتْ، فقضى حاجته منها كذلك ثمّ يزلتْ فطلبت منه الثوب(١٠)، فقال لها وهل صنعتِ شيئاً؟ إنما فعلتِ نزلتْ فطلبت منه الثوب(١٠)، فقال لها وهل صنعتِ شيئاً؟

<sup>[</sup>۱۱ ۸] الأغابي، ح ۲۱، ص ۸۱

<sup>(</sup>۸۸) رسحمد

<sup>[11 4]</sup> 

<sup>(</sup>۸۹) اسم الكتاب عير مدكور في (ص)

<sup>(</sup>٩٠) بهلول بن عمرو من أهل الكوفة، كان من عقلاء المحاسين توفي في حدود التسعين والمائة، روى عنه الاصمعي وغيره من العلماء فوات الموفيات، ج ١، ص ٢٢٨، والموافي، ج ١٠ ص ٣٠٩، والموافي، ج ٢٠٠ ص ٣٠٩ وقم ٤٨٢٤

<sup>(</sup>٩١) العبارة باقصة في س

أنتِ بي، فقالت له: فكيف وجه العمل؟ فقال لها: أن أعمل واحداً وأنا فوقك، فقالت له: دونك، فأخذ منها آخر كما أراد.

فلما فرغ طلبت منه الثوب، فقال لها: وبماذا تستحقينه؟ فعلت بي وفعلت بك، فقالت له: ما وجه الخلاص؟ فقال لها أن أصنع واحداً لروحي، فقالت له. شأنك وما تريد ففعل بها الثالث، ثمّ دفع إليها الثوب وغرج واستسقاها ماء فسقته من كوز حسن فشرب ورمى الكوز من يده فانكسر وجلس على الباب فجاء صاحب الدار فراه فقال له: ما أجلسك يا بهلول على باب داري؟ فقال خلع علي أمير المؤمنين ثوب وشي فمررت من هنا وأنا عطتمان فاستقيت من أهل هذه الدار ماء فارسلت لي حمدونة إناءً فشربت منه فوقع من يدي وانكسر، فأخذت مني الثوب فقال صاحب الدار: اخرجي له ثوبه، فقالت له حمدونة أنا على قدر عقلك!

[١١١٠] أبو الريحان في (كتاب الجماهر) قال:

كانت للمعتضد حظية تسمّى دُريرة، وكان يحبّها، فبنى لها بيتاً يخلو بها فيه يسمّى البحيرة فقال ابن بسام(١٠٠)

تـركَ النـاس بِحَـيره وتخـلًى في البُحـيره قـاعِـداً يَضـرِبُ بالطب ل عـلى حِـرَ دُريـره قال: فبلغ ذلك المعتضد، فأمر بخرب البحرية، ولم يعلم أحد سبب

[١١١١] قال: واتفق أن هجا ابن بسام(١١) القاسم بن عبيد الله

هدمها.

<sup>(</sup>۹۲) رحمدون، تحریف،

<sup>[</sup>۱۱۱۰] الجماهر ٦١

<sup>(</sup>٩٣) لاين سيام صمن شعره في (شعراء عياسيون) ٤٤٥ رقم ٧٩ [فيه تحريحها]

<sup>[</sup>۱۱۱۱] الحماهي، ص ٥٩ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٩٤) لأبن سنام صمن المصدر الدكور في العقرة السابقة، ص ٢٩ ــ ٢٩١ رقم ١٤، الواقي، ج ٨، ص ٢٧٩

ابن وهب فقال يخاطب عبيد الله عند موت ابنه المسين

قُلْ لابى القاسم المرجَى قابلك المدهدُ بالعجائبُ ماتَ لك ابنُ وكان زَيناً وعاتَى ذو الثاين والمعايبُ حَياةُ هنذا كموتِ هنذا فلستَ تَخلو من المُصائبُ

فاشتهرت الأبيات وتداولتها الألسن حتى صارت يتمثل بها في كل شيء، وكان ابن حمدون النديم يلعب الشطرنج مع المعتضد يوماً، فدخل القاسم بن عبيد الله يستأذن في بعض الأمور وخرج فجعل المعتضد يكرر الأبيات فدخل القاسم في حاجة أخرى فوجد المعتضد يقول الأبيات فرفع المعتضد رأسه فرآه فحمله الخجل والحياء منه أن قال له هلا قطعت لسان هذا الفاجر؟ فخرج القاسم مبادراً، وطلب ابن بسام فما وجده ورجع المعتضد إلى لعبه فارتعدت يد ابن حمدون في لعبه فقال له: مالك؟ فقال له يا أمير المؤمنين إن بسام من نبلاء في لعبه فقال له أمير المؤمنين عن ابن بسام فقال له لم يوجد، فقال القاسم فسأله أمير المؤمنين عن ابن بسام فقال له لم يوجد، فقال البحيرة، فخرج القاسم، وأحسن إليه وولاه السروره المروره المعرورة المعرورة المعاسم، وأحسن إليه وولاه السرورة المعرورة ال

[١١١٢] عُمارة في (تاريخ اليمن) قال.

كانت سيدة بنت أحمد بن جعفر الصليحية (١٠) شهيرة الصيت بالجمال والكمال والأدب جمعت كل حسن، وكانت تسمّى بلقيس الاسلام، وكان زوجها المكرم الصليحي لما مات عنها تركها بدار العرز

<sup>(</sup>٩٥) قال المسعودي إنه ولي النريد والحسر نحدد قسرين والعنواصم من أرض الشام منزوج الدهب، ح ٥، ص ٢٠٢ رقم ٣٤٢٠ أما السرور - التي دكنرها المؤلف - فهي منديشة بتهستان، معجم البلدان [سرور] ح ٣، ص ٢١٧

<sup>[1111]</sup> 

<sup>(</sup>٩٦) سيدة بنت احمد (٤٤٤ ـ ٣٣٢ هـ) تبعث بالحرة الكاملة وبلقيس الصبعيري، كان يدعى لها على منابر اليمن، فيخطب أولًا للمستنصر ثم للصليحي ثم للحرة قبل إنها تعدّ من رعماء الاستماعيليين ولها ماتر وسبل وأوقاف الأعلام، ج ١، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠

التي بناها ذي جبلة من بلاد اليمن، فلما استولى سباً بن أحمد بن المظفر الصليحي على الملك أراد أن يتزوجها ليكمل له ملكه فامتنعت منه، فعزم على قتالها، فأشير عليه بأن يكاتب في أمرها المستنصر العبيدى صاحب مصر إذ كان أهل اليمن قائمين بدعوته فامتثل وأرسل إليه رسولين من عنده في هذه القضية فرجعا إليه بقضاء حاجته ومعهما خصى برسم الكلام معها، فدخل الخصى إليها، وقد حضر وجوه أهل الدولة قائمين لقيامه فقال أمير المؤمنين يسلّم على الحرة المالكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية وحيدة الزمن وسيدة ملوك اليمن، عمدة الاسلام، خالصة الامام، ذخيرة الدين، ولية أمير المؤمنين، ويقول لها ﴿ وَمِا كَانَ لمؤمنَ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخِيرةُ من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالًا مبيناً ﴾ [الاحزاب ٣٦] وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من أمير الأمراء أبى حمير سبأ بن أحمد (١٧) على ما حضر من المال وهو مائة الف دينار عيناً، وخمسون ألفاً أصنافاً تحفاً والطافاً (١٨) فقالت· أما كتاب مولانا أمير المؤمنين فإنى أقول فيه إنه ألقى إلى كتاب كريم، وأما أمره فلا أقول فيه يا أيها الملأ افتوني في أمري، ثمّ قالت للرسولين أما أنتما فوالله ما جئتما إلى مولانا أمير المؤمنين من سبأ بنبأ يقين بل حرفتما القول عن مواضعه، وسولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وتمّ عقد النكاح بينهما، واستأذنها في الدخول بها بدار العز فأذنت له، فدخل ومدّ يده إليها فلم تمنع عنه، فواقعها أول مرة، تم أراد المعاودة، فمنعته وبعد لأي ما أجابته (١١١)، وأراد المعاودة تالتاً فغضبت وخرجت من البيت الذي كانت معه فيه.

ويحكى أنه لما اجتمع بها تلك الليلة خاصة، لم يجتمع بها بعد

<sup>(</sup>٩٧) توفي سناس أحمد سنة ٤٩٢ هـ

<sup>(</sup>٩٨) العبارة ساقطة من ص

<sup>(</sup>۹۹) س وافقت

قط، وسبب ذلك أنه عرض له صبيحة بنائه بها، قيام بعض الثوار عليه، فاشتغل بمدافعته، ولم يقض لهما اجتماع بعد من ذلك وبعض أهل اليمن يقولون: إنها لم تدخل عليه، وإنها أجلست له تلك الليلة جارية من جواريها، وعلم بذلك فكتم أمره ولم يفسه.

## [١١١٣] الثعالبي في (اليتيمة) قال:

كانت بهمدان شاعرة مجيدة تعرف بالحنظلية فخطبها أبو علي الكاتب فتمنعت، فالمّ عليها والحف فكتبت إليه تقول

ايــرك ايــرٌ ما لــه عنــد حِــري هــذا فــرخ فــاصرفــه عــن بــاب حِــري وادخلــه مــن حيـث خَــرَخ قال أبو منصور الثعالبي حاكياً عن الصاحب بن عباد أنه قال

هي واللَّمه في هذين البيتين أشعر من كبشمة ما أخت عمرو، والخنساء أخت صخر، وجنوب الهذلية وليلي الأخيلية.

## [١١١٤] ابن حيان في (المقتبس)(١١١٠) قال:

وجه الأمير عبد الرحمن بن الحكم المرواني(' ') شاعره يحيى بن الحكم المعروب بالغزال(' ') إلى ملك الروم فأعجب حديثه وخف على قلبه، وطلب منه أن ينادمه فامتنع الغزال من ذلك واعتذر بتحريم الخمر، ومن جملة ما وقع له معه أنه كان يوماً جالساً معه وإذا بالملكة ـ زوجة الملك ـ قد وفدت وعليها من الحلي والحلل ما يعجز

<sup>[</sup>١١١٣] اليتيمة ح ٣، ص ٢٤٩، ولطائف اللطف، ح ١٠٢

<sup>[</sup>١١١٤] المغرب، ح ٢، ص ٥٧ - ٥٨، والمطرب، ص ١٣٢ - ١٥١ [باحتصار شديد]

<sup>(</sup>١٠٠) لم احده في القِطع المطبوعة من الكتاب

<sup>(</sup>١١) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام (١٧٦ - ٢٣٨ هـ) رابع مليوك بني أمية في الأبدلس، كانت أيامه أيام سكون وعافية وكان أدبياً يبطم الشعر الحلية السيراء، ص ١٦٠ ابن الأثير، ح ٧، ص ٢٢، والإعلام، ج ٣، ص ٢٠٠٥

ر ۱۰۲) يحيى س حكم النكري الحيابي الملقب بالعبرال (۱۰۲هـ ۲۰۰ هـ)، صبيع د محمد رصوان الداية ديوانه (دار قتينة ـ دمشق ـ ۱۹۸۲) وانظر المعرب، ح ۲، ص ۵۷ ـ ۸ ومقدمة الديوان

الواصف عن وصفه، وهي كالشمس الطالعة حسناً تزين ما عليها من الحلي لحسنها، فجعل الغزال لا يميل بطرفه عنها، وجعل ملك الروم يحدثه وهو لاه (۱٬۳) عن حديثه، فأنكر ذلك وأمر الترجمان بسؤاله عن ذلك فسئله، فقال له: عرفه أني بهرني حسن هذه الملكة وشغلني عن محادثته، فإني لم أر قط أحسن منها، وأخذ في وصفها والتعجب من جمالها، وفي أنها شوقته إلى الحور العين، فلما ذكر الترجمان ذلك للملك تزايدت حظوته عند الملك وسرت الملكة بقوله وأمرت الترجمان أن يسئله عن السبب الذي دعا المسلمين إلى الختان، وتجشم المكروه فيه، وتغيير خلق الله تعالى مع خلوه من الفائدة فقال للترجمان عرفها أن فيه أكبر فائدة وذلك أن الغصن إذا زبر قوى واشتد وغلظ وما دام لا يفعل به ذلك لا يزال رقيقاً ضعيفاً فضحكت من قوله وفطنت لتعريضه

[١١١٥] ابن سعيد في (خزانة التاريخ)(\* ١) قال:

تـوجه الأمـير عبد الـرحمن بن الحكم المذكـور غازيـاً إلى خليفته وكانت عنده بقرطبة جارية يهـواها فـاحتلم في بعض الليالي بهـا فلما استيقظ قال

وافعاك من قُرطبةٍ زائراً طَيفٌ لمن انت به هائمٌ

وقال لشاعره عبد الله بن شمر(۱۱ مراه فقال

لو كان حقاً لشفى غلةً وإنما أنت به حالمُ

<sup>(</sup>۱۰۳) ص مشعول

<sup>(</sup>١٠٤) العبارة عير موجودة في س

<sup>[1110]</sup> 

ر (۱۰۵) أورد اس رشيد في رحلته اسماء مؤلفات اس سعيـد (علي س مـوسى) ــ (۱۸۰ هــ) ولم يكن بينها من يحمل هذا العنوان.

<sup>(</sup>١٠٦) كان عبد الله بن شمر بن نمير القرطبي منجّم عبد الرحمن وشناعره وافترد له مؤلف المغرب، ترحمة المعرب ١٢٤/١ .. ١٢٧ رقم ٥٩

فاستخلف عبد الرحمن على الجيش وعاد إلى صاحبه الخيال ففعل في البقظة ما يراه في النوم وبشفى غلته وعاد إلى الجيش.

[١١١٦] الحجاري في (المسهب)(١١١٦) قال جلس المعتمد بن عباد في بعض الأيام بموضع من المواضع المشرفة على إشبيلية وأحب الاجتماع بزوجته الرمكية(^ ١) فوجه إليها يعرفها بذلك ويستفهمها هل غرضها وصولها إليه أو وصوله إليها فكتبت إليه:

غرضي أن يكون منك وصول بخطى تسبق الرياح حثاث ثمّ تعلو صَدري وتصرت بطني بعمد يخطّ كالمصراثِ وإذا ما حصلت للنبك فوقى لم تدعني إلى بلوغ التلاث

قال الحجاري· فعمل إليها الخطى الحثاث، وبلغها إلى التلاث.

اسم البرمكية أم البنين (١٠١) وصفها المجاري بالجمال وطيب النادرة ونظم الشعر وهي التي ورطت المعتمد فيما ورطته من الخلاعة والاستهتار والمجاهرة حتى كتب عليه أهل إشبيلية أجمع بذلك ويتعطيل صلوات الجمع عقوداً ورفعوها إلى أمير المؤمنين، فكان من أمره معه ما كان وسبجن المعتمد باغمات (١١) وسجنت معه الرمكية فماتت هناك قبله.

وكان أصل تزوجه لها أن المعتمد كان كتيراً ما يتنكر هـ ووزيره ابن عمار(١١١) ويخرجان إلى الموضع المعروف بمرج الفضة، وهو مكان

<sup>[1117]</sup> 

<sup>(</sup>١٠٧) المسمه لاسي محمد عند الله الحجاري احد أصول كتاب (المعرب في حُسل المعرب) وهسو

<sup>(</sup>١٠٨) سيترجم لها في بهاية الحبر

<sup>(</sup>١٠٩) وقيل اعتماد المعرب، ح ١، ص ٣٩ وابطر هامشه

<sup>(</sup>١١٠) أعمات باحية في بلاد البرير من أرض المعرب قرب مراكش معجم النلدان [أعمات]، ح ۱، ص ۲۲۵

<sup>(</sup>١١١) ابن عمار أبو يكن محمد بن عمار (٢٧٧ هـ) ثادت بشلت، وصبحت المعتمد بن عباد من الصيا، وكان شاعراً، اديباً المغرب، ح ١، ص ٢٨٩ ـ ٢٩١، والشيدرات، ح ٢، ص ۲۰۲

بهيج، يجتمع فيه الرجال والنساء للفرجة، فبينما المعتمد عشية على ضفة الوادي إذ هبّت ريح فزردته فقال لابن عمار أجز

### صنع الريح من الماء زرد

فتلكأ ابن عمار وبدرته امرأة كانت بمقربة منها فقالت.

#### أي درع لقتال لو جمد

فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به مع عجز ابن عمار وإفحامه ونظر إليها فرأى صورة جميلة جداً فوقعت بقلبه وانصرف إلى قصره، وبعد أن وكل بها خصياً وأمره بحملها إليه فلما وصلت إليه استفهمها عن نسبها، فأخبرته أنها من صنف الساسة المشتغلين بالانزاء على الدواب(۱۱۱۰)، وأنها خلو من الزوج فتزوجها وقطعا برهة من عمرهما في سرور متوال ، وله معها القضية المشهورة في قوله ولا يوم الطين، وذلك أنها رأت الناس يوماً يمشون في الطين والوحل(۱۱۱) فاستحت المشي فيه، فأمر المعتمد فسحقت الطيوب وذرت في ساحة القصر حتى عمته، ثمّ نصبت الغرابيل وصبّ فيها ماء الورد، وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين وخاضته مع جواريها وكان يوماً مشهوراً، وتغاضبا في يبوم فأقسمت أنها لم تر منه خيراً قط، فقال ولا يوم الطين؟ فاستحيت واعتذرت.

ورزق منها ابنته بثينة - وكانت أيضاً تفوق أمها في الجمال والنادرة ونظم الشعر ولما أحيط بأبيها ووقع النهب في قصره كانت في جملة من سبي، ولم يزل ابن عباد والرمكية أمها في وله دائم لعدم معرفتهما ما آل إليه أمرها إلى أن كتبت إليهما الشعر المشهور المتداول عند الناس، وسبب إنشادها الشعر المذكور أن أحد تجار

<sup>(</sup>١١٢) هده العبارة ساقطةم ص

<sup>(</sup>۱۱۳) ر والماء

إشبيلية اشتراها على أنها سرية ووهبها لأبيه فتزينت (۱٬٬۰) له فلما أراد الدخول بها امتنعت من ذلك وأظهرت نسبها وقالت: لا احلّ لله إلّا بعقد شرعي إن رضي أبي بذلك، وأشارت عليهم بتوجيه كتب من قبلها لأبيها وانتظار جوابه فكان الذي كتبته له من نظمها وبخطها

اسمع كالامي واستمع لمقالتي لا تنكروا انبي سُبيت فانني مُلكُ عظيمٌ قد تولّى عصره لما أراد اللّه فرقة شملنا قام النفاق على أبي في مُلكه فضرجت هاربة فصارتي امرؤ إذ باعني بيع العبيد فضمني وارادني لنكاح نجل طاهر ومضى إليك يسومُ رأيك في الرضا فعساك يا ابتي تعرفني به وعسى رميكية الملوك بفضلها

فهي السلوك بدت على الأجياد (١٠٠٠) بنت كليد من بني عبّادِ وكذا المرمان يؤول لملافسادِ وأذاقنا طعم الأسى عن زادِ فدنا الفراقُ ولم يكن بمرادي لم ياتِ في افعالمه بسدادِ من صانتي إلاّ من الانكادِ حَسنِ الخملائقِ من بني الامجاد ولانت تنظر في طريق رشادِ إن كان ممّن يرتجى لودادِ إن كان ممّن يرتجى لودادِ تدعو لنا باليُمنِ والاسعادِ تدعو لنا باليُمنِ والاسعادِ

قال فلما وصل شعرها لابيها ـ وهو بأغمات ـ سرّ(١١١) هو وأمها بحياتها ومآل أمرها إليه، وأشهد على نفسه بعقد نكاحها من الصبي المذكور، وكتب إليها في أثناء جواب كتابها.

بنيتى كونى به برة فقد قضى الوقت بإسعافه [١١١٧] ابن بسام في (الذخيرة) قال.

كسانت ولادة (۱۱۷) بنت محمد بن عبد البرحمن النساصري الملقب بالمستكفي واحدة أوانها ونادرة زمانها: حسن منظر ومخبر، وحلاوة

<sup>(</sup>۱۱٤) م فجهرت

<sup>(</sup>۱۱۰) ر بصیحتی

<sup>(</sup>۱۱۱) من سریه

<sup>[</sup>١١١٧] الدخيرة، ح ١، ص ٤٣٩ ـ ٤٣٢ [صمن ترحمتها بقلاً عن كتاسا]

<sup>(</sup>۱۱۷) سیرد ذکر سنة وهاتها في الفقرة [۱۱۲۰]

مورد ومصدر، وكان مجلسها بقرطبة منتدى لاحرار المصر وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها ويتهالك أولاد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها إلى سهولة حجابها وكثرة منتابها، تخلط ذلك بعلو نصاب، وكرم أنساب، على أنها اطرحت التحصيل، وأوجدت إلى القول فيها السبيل، لقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتها. قال وكانت قد كتبت على طرز جعلته على أحد عاتقيها:

أنا واللّه اصلحُ للمعالي وأمشي مشيتي وأتيهُ تيها وكتبت على الطرف الآخر

وامكنُ عامَتِقي من صحنِ خدّي وامنح قُبلتي من يَشتهيها المالا

[١١١٨] وهي التي ولع بحبها أبو الوليد بن زيدون وإياها يخاطب بقوله.

إني ذكرتكِ بالرَّهراءِ مستاقا والروضُ عن مائِه الفضي مبتسمٌ وللنسيم اعتالاً في أصائله لا سكّن اللّهُ قلبي عن تذكركم لو شاء حملي نسيمُ الريح نحوكم

والأفقُ طلقُ ووجه الأرض قدراقا الله كما حللتَ عن الله التِ أطهواقا كانه رقً في فاعتلَ إشفاقا فلم يَطرْ بجناح الته وقِ خفّاقا وافاكم بفتى أضناهُ ما لاقى

[۱۱۱۹] ومن كلام (ابن زيدون) مخبراً عن أول اجتماعه بها مما لم يثبت في (الذخيرة)( ۱۱ قال كنت هائماً في أيام الشباب بغادة أرى الحياة متعلقة بقربها، ولا يريد في امتناعها إلّا اغتباطاً لها، فلما ساعد القضاء وأن اللقاء كتبت إلى

<sup>(</sup>١١٨) الذحيرة وأعطي

<sup>[</sup>۱۱۱۸] شرح رسالة ابن زيدون، ص ۱۰۰ ديوان ابن زيدون، ص ۱۳۹، والذخيرة، ح ۱، ص ٢٦٤ \_ ٢٦٠

<sup>(</sup>۱۱۹) الدحيرة ومرأى

<sup>[</sup>١١١٩] الدحيرة ١/٢٩ ـ ٢٣٤

<sup>(</sup>١٢٠) العريب أن يرعم المؤلف أن الحسر عير مثبت في (الدحيرة) على الرعم من أسه منقول منها.

تـرقَّبْ إذا جِنَ الظلامُ ريارتي فإنسى رايتُ الليالَ اكتام للسرِّ وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر

ثمّ لما طوى النهار كافوره، ونشر الليل عبيره أقبلت بقدِ كالقضيب من ردف كالكثيب، وقد أطبقت نرجس المقل على ورد الخجل فملنا إلى مدح وظل سجسج، وقد قامت رايات أشجاره، وامتدت سالسل أنهاره، ودر الطل منشور، وجيب الراح مرزور، فلما نشبنا نارها وأدركت منا ثأرها، برح كل منا بحبه وشكا ما بقلبه، وبتنا بليلة نجتنى أقصوان الثغور، ونقطف رمان الصدور، ولما نشر الصباح لواءه، وطوى الليل ظلماءه ودعتها وأنشدتها(١٠٠١):

ودَّعَ الصبِرَ محبِّ ودَعَتْ ذائع من سرّه ما استودعَتْ يقرعُ السنَّ على أنْ لم يكنَّ زاد في تلك الخُطى إذ شيّعتْ يا أخا البدر سناءً وسناً حفظَ اللّه زماناً أطلعنك إن يطلُ بعدك ليلي فلكم بتُّ اشكو قِصَر الليلِ معتْ

[١١٢٠] وذكر ابن بشكوال في (الصلة) ولادة هذه فقال.

كانت أديبة، شاعرة جزلة القول، حسنة الشعر.

قال ولم يكن لها تصاون يطابق شرفها، وذكر أنها توفيت سنة ثمانين وأربعمائة، ثمّ استدرك بعد ذلك فذكر أنها توفيت سنة أربع وثمانين وأربعمائة(٢٢٢).

[١١٢١] ابن سعيد في (المقتطف) قال:

كان أبو الفرج الجوزي إذا جلس على المنبر للوعظ رفع الناس له رُقعاً بما يعرض لهم من المسائل فيقرؤها ويجيب عنها وهو على المنبر،

<sup>(</sup>۱۲۱) ديوان اس زيدون ١٦٧، الدحيرة ١/١٧٦

<sup>[</sup>۱۱۲۰] الصلة ۲۵۷

<sup>(</sup>١٢٢) التاريح الثاني هو المعول عليه عند المؤرخين

<sup>[</sup>١١٢١] المقتطف، ص ٢١٥ (باحتلاف قليل)، وحدائق الازاهر، ص ١١٢

قال: فرفعت له ذات يوم امرأة مشهورة بالجمال رقعة فيها. ما يقول سيّدنا الامام أمتع الله ببقائه، وقد ألّف في كل فن إلّا الطب في امرأة يضرب عليها ما بين فخذيها وتجد ألماً شديداً بين شفريها وقد سألتُ عن ذلك جميع الأطباء فلم تجد لدائها، ولا علمت لعلتها غاية ولا انتهاء، قال فلما قرأ هذه الرقعة، قال: أين صاحب الرقعة التي تتضمن مسألة الطب؟

الجواب· وبالله التوفيق·

يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنتُ الطَبيبَ المداويا(١١٢١)

قال: فبكى الناس وتواجدوا ولم يعلموا ما تحت ذلك.

[١١٢٢] ابن سعيد في كتابه المسمّى بـ (الطالع السعيد)(١٢٢) قال:

كتبت حفصة بنت الحاج الركوني المشهورة بالأدب والجمال إلى من كان بينها وبينه في ذلك الزمن محبة واتصال

اژورك أم تسزور فان قلبى إلى ما شئتم أبداً يميلُ وقد أمنت أن تظما وتضحى إذا وقى إليك في القبول فتسغري مسورد عسذب زلال وفرع ذوائبي ظلل ظليلُ فعجَل بالجواب فما جميلً أناتك عن بثينة يا جميلً

[۱۱۲۳] تشبه هذه الأبيات الأبيات التي أنشدها ابن الحصين في (تاريخه) لسلمى (۱۲۳ بنت القرطيسي ـ من أهل بغداد ـ قال. وكانت مشهورة بالجمال والأدب.

<sup>(</sup>١٢٣) البيت من قصيدة مشهورة للمحسون ديوان مجنون ليلي، ص ٣٠٦ رقم ٢٠١

<sup>[</sup>۱۱۲۲] الوافي، ح ۱۲، ص ۱۰۷، بزهة الجلساء، ص ٤٣ وانظر المعرب، ح ٢، ص ١٢٨ \_ ١٢٨ \_ \_ ١٢٨

<sup>(</sup>١٢٤) (الطالع السعيد في تاريخ سي سعيد)، من أتار اس سعيد المعقودة اليوم

<sup>[</sup>١١٢٣] خريدة القصر [القسم العراقي - ح ٢/٢]، ص ٤١٣، والوافي، ح ١٥، ص ٧ ٣

<sup>(</sup>١٢٥) سلمى المعدادية ترجم لها العماد الأصبهادي بقللًا عن السمعاني ولم يبورد البيت الثالث

عُيونُ مها الصَّريم فِـداءُ عيني ازيّـن بالـعقـودِ وإن نَحـري ولا أشكـو مـن الأوصـاف تقـلًا

قال ابن الحصين (۱۲۷): وبلغت هذه الأبيات المقتفي (۱۲۸) فقال. اسئلوا عنها، هل تصدق صفتها قولها؟ فقالوا ما يكون أجمل منها، فقالوا. اسئلوا عن عفافها؟ فقيل هي أعف الناس، فأرسل إليها مالاً جزيلًا وقال تستعين به على صيانة جمالها ورونق أدبها.

وهنا انتهى الكتاب والحمد لله على حسن معونته، وصلواته المتوالية على خير بريته محمد وآله وذريته، واستغفر الله واستقيله مما خطته يميني ونطق به لساني من لفظ الكلام وسقطه وفضول القول وهذره في هذا الكتاب، وأسأله عزّ وجلّ العفو عني، وعن مؤلفه فهو الكريم الوهاب. وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلماً كثيراً.

وكتب بيده الفانية فقير رحمته وعفوه محمد بن أحمد السنب الوني (١٢١) حامداً ومصلياً ومحوقلاً. غفر الله له ولوالديه.. ولسائر المسلمين آمين.

في سابع عشر من جمادى الأولى من سنة ست وثمانمائة من نسخة كثيرة الأخطاء، فمن وجد شيئاً وأصلح (١٠٠٠. بغير.. فأجره على الله...

<sup>(</sup>١٢٦) الصريم القطعة المعرلة من معطم الرمل والأحياد حمع الحيد، العبق

<sup>(</sup>١٢٧) ص ابن الحسين، تحريف

<sup>(</sup>۱۲۸) ر المقتمي الخليفة محمد بن المستظهر بالله (٤٨٩ ـ ٥٥٥ هـ) قال الـذهبي كان عالماً، (١٢٨) ديماً، شحاعاً، حليماً وقال ابن السمعاني كان محمود السايرة تاريخ الخلفاء،

<sup>(</sup>١٢٩) السيد لاوبي نسبة الى سيد لان محلة بأصبهان معجم البلدان [سيدلان]، ح ٢٠، ص. ٢٦١

<sup>(</sup>١٣٠) ثمة كلمات مطموسة في النسحة التونسية

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  | r |
|  |  | ; |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 1 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### المصادر والمراجع



- ١ \_ اتحاف السادة المتقين. مرتضى الزبيدي (القاهرة، ١٣١١)
- ٢ ـ الاحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب، تحقيق محمد عبد الله عنان (القاهرة، ١٩٧٣).
  - ٣ \_ أحكام القرآن إبن عربى (القاهرة)
- ٤ أحكام النساء إبن الجوزي، تحقيق على بن محمد المحمدي (المكتبة العصرية، صيدا، ١٩٨٠)
- ٥ \_ إحياء علوم الدين الغزالي (القاهرة مطبعة البابي الحلبي، ١٣٥٨ هـ).
- ٦ اخبار أبي تصام أبي بكر الصولي، تحقيق عسكر وعزام والهندي (القاهرة، ١٩٣٧)
- ٧ \_ أُخبار الرجاجي تحقيق عبد الحسين المبارك (بغداد مطبوعات ورارة التقافة والإعلام، ١٩٨٠).
- ٨ الأخبار الموضوعة [الاسرار المرفوعة] للقاري، تحقيق محمد الصباغ (بيوت، ١٩٧١).
- ٩ ـ الأخبار الموفقيات الزبير بن بكار، تحقيق سامي مكي العاني، (بعداد. مطبوعات وزارة الأوقاف، ١٩٧٣)
  - ١٠ \_ اخدار النساء (المسوب الى ابن القيم) (بيروت) (طبعة مصورة).
- 11 \_ اختيار من كتاب الممتع، النهسلي، تحقيق المنجي الكعبي (تونس الدار العربية للكتاب، توبس ١٩٧٨)
- 17 \_ الاختيارين الأحفش الأصعر، تحقيق فضر السدين قباوة (دمشق مطبوعات مجمع اللعة العربية، ١٩٧٤)
- ١٣ \_ أداب الملوك التعالبي تحقيق جليل العطية (سيروت دار العرب الاسلامي، ١٩٩٠)
  - ١٤ \_ ادب الطاهريين تحقيق المنجي الكعبي (تونس، ١٩٨٢)
- ١٥ ـ ادب الكاتب. إن قتيبة، تحقيق محمد الدالي (تونس مؤسسة الرسالة، ١٥/ ١٩٨٢).
- ١٦ ادب النديم. كشاجم، تحقيق نبيل العطية (بغداد مطبوعات وزارة التقافة والاعلام، ١٩٩٠).
- ١٧ \_ الانكياء (اخبار الانكياء). إن الجوزي، تحقيق محمد مرسي الخولي (القاهرة، ١٩٧٠)

- ١٨ الاستيعاب في معرفة الأصحاب إبن عبد البر (القاهرة، ١٩٣٩)
- ۱۹ الاشباه والنظائر الخالديين (۱ ۲)، تحقيق السيّد محمد يوسف (القاهرة، ۸۸ ۱۹۲۵)
- · ٢ أشعار الحسين الخليع. تحقيق عبد الستار أحمد فراج (بيروت دار الثقافة، ١٩٦٠)
- ٢١ ـ أشعار النساء. المرزباني، تحقيق سمامي مكي العاني وهالال ناجي (بغداد، ١٩٧٦)
- أشعار اللصوص وأخبارهم تحقيق عبد المعين ملوحي (دمشق دار طلاس، ١٩٨٨).
- ٢٣ ـ الاصابة في تمييز الصحابة. إس حجر العسقلاني، (١ ـ ٥) (القاهرة، ٢٣ ـ ١) (١٣٣٣ هـ)
- ٢٤ ـ إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث إبن قتيبة، تحقيق عد الله الجبوري (بيروت دار العرب الاسلامي، ١٩٨٣).
- ٢٥ إصلاح المنطق إبن السكيت، تحقيق أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، (القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٠)
- ٢٦ الاضداد أبي مكر الأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، (الكويت، ١٩٦٠)
- ۲۷ الأضداد أبي حاتم السجستاني (ضمن تالاتة كتب في الأصداد) (بيوت، ۱۹۱۲)
- ٢٨ اعتـ الله القلوب أبي بكر الخرائطي (المخطوطة المعربية والكتـاب قيد الطبع بتحقيق جليل العطية)
- ۲۹ الاعسلام خير الدين الزركلي، (۱ ۸) (سيروت دار العلم للمسلايي، ۱۹۷۹)
- ٣٠ الأغاني أبو الفرح الأصبهاي، (١ ٢٥) ط ٦ (سيروت دار التقافة،
   ١٩٨٢) (وطعة دار الكتب المصرية) (مصورة)
- ٣١ ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب البلطيوسي (١ ـ ٣) تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد (القاهرة الهيئة المصرية، ١٩٨٣)
  - ٣٢ \_ الف باء البلوى (١ \_ ٢)، (القاهرة، ١٢٨٧ هـ)
- ٣٣ ـ الأمتال. أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق عبد المجيد قطامش، (دمشق، ١٩٨٠).
- ٣٤ ـ أمثال العرب المعضل الصني، تحقيق احسان عناس (ديروت دار الرائد العربي، ١٩٨١)
- ٣٥ \_ الأصاء الشواعر أبو العرح الأصبهابي، تحقيق حليل العطية، ط ١

- (بيوت، ١٩٨٤) و (الطبعة التانية تصدر قريعاً)
- ٣٦ الامتاع والمؤانسة ابو حيان التوحيدي (١ ٤)، تحقيق أحمد امين وأحمد الزين، (بيوت، ١٩٥٣) (طبعة مصورة).
  - ٣٧ \_ أمالي الزجاجي. تحقيق عبد السيلام هارون (القاهرة، ١٣٨٢ هـ)
    - ٣٨ ـ أماني ابن الشجري. (١ ـ ٢) (حيدر أباد الدكر، ١٣٤٩ هـ).
      - ٣٩ \_ أماني القاني. (١ \_ ٣) (القاهرة، ١٩٥٣)
- ٤٠ ـ أماني المرتضى (١ ـ ٢) تحقيق محمد أبو العضل ابراهيم (القاهرة دار احياء الكتب العربية، ١٩٥٤)
  - ٤١ ـ اماني اليزيدي (حيدر أباد الدكن، ١٩٣٨).
- 23 إنباه الرواة على انباه النصاة. القفطي (١ ٤)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار الكتب المصرية، ٥٠ ١٩٧٣)
- ۲۵ ـ الأنوار. الشمشاطي (۱ ـ ۲) تحقیق السید محمد یـوسف (الکویت، ۷۷ ـ ۱۹۷۸).
- ٤٤ ـ الأنيس في غسرر التجنيس، التعالي، تحقيق هملال ساجي (بعداد مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٢).
- ٥٥ ـ ايضاح تسواهد الايضاح. الحسن بن عبد الله القيسي، (١ ـ ٢) تحقيق محمد الدعجاني (بيروت: دار الغرب الاسلامي، ١٩٨٧).
  - ٤٦ ـ الايناس، الوزير المغربي، تحقيق حمد الحاسر (الرياض، ١٩٨٠).
    - ٤٧ ... البداية والنهاية، اس كثير القاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٥١ هـ.
      - ٤٨ \_ البديع: ابن المعتز، تحقيق كراتشفوفسكي (لندن، ١٩٣٥)
- ٤٩ ـ البصائر والذخائر أبو حيان التوحيدي، (١ ـ ٩) تحقيق وداد القاصي (بيوت دار صادر، ١٩٨٨).
- ٠٥ ـ بغية الوعاة. السيوطي، (١ ـ ٢)، تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم
   (بيوت دار الفكر، ١٩٧٩) [طبعة مصورة].
- ١٥ \_ بلاغات النساء [قطعة من اختيار المنظوم والمنتور]. أحمد بن أبي طاهر، (القاهرة، ١٩٠٨).
- ٥٢ ـ البلغة في شدور اللغة (بيروت نسر هعنر وسيخو، المطبعة الكاتوليكية،
   ١٩١٤)
- ٥٣ ـ بهجة المجالس إبن عبد البر القرطبي (١ ـ ٢)، تحقيق محمد مرسي الخولى (القاهرة، ٦٧ ـ ١٩٦٩)
- ٥٤ ـ البيان والتبيين. الجاحظ، تحقيق عدد السلام محمد هارون (القاهرة، ١٩٤٨)

- ٥٥ ـ تاج العروس في شرح القاموس الزبيدي (الكويت ورارة الاعلام) [١ ـ ٢٤]
- ٥٦ ـ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي، (١ ـ ١٤) (القاهرة مطبعة السعادة، ١٩٣١)
- ٧٥ ـ تاريخ الخلفاء. السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة.
   دار نهصة مصر، ١٩٧٦).
- ٥٨ تاريخ الطبري (الرسل والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٧).
- ۹۰ ـ تاریخ مدینة دمشق. (جزء خاص بالنساء) إبن عساكر، تحقیق سكیسة الشهابی (دمشق، ۱۹۸۲).
- ١٠ ـ تتمـة اليتيمـة التعـالبي، تحقيق عـاس اقبـال (١ ـ ٢) (طهـران،
   ١٢٥٣ هـ).
  - ١١ تحفة الأشراف المزى. (سيوت [طبعة مصورة])
- ۱۲ ـ التذكرة الحصدونية. إبى حمدون (۱ ـ ۲) (بيروت مطسوعات معهد الانماء العربي، ۱۹۸۳) تحقيق احسان عباس
- ٦٣ ـ التذكرة السعدية. محمد بن عبد الرحمن العبيدي، تحقيق عبد الله الجبوري (توبس الدار العربية للكتاب، ١٩٨١)
- ٦٤ ـ التسبيهات. إبن أبي عون، تحقيق محمد عبد المعيد خان (كمبردج، ١٩٥٠)
- ١٥ ـ التقنية في اللغة البندنيجي، تحقيق خليل إبراهيم العطية (بغداد، وزارة الأوقاف، ١٩٧٦)
  - ٦٦ \_ التكملة لكتاب الصلة إبن الأمار القصاعى (القاهرة)
- ١٧ \_ تمتال الأمتال العبدري (١ \_ ٢) تحقيق. اسعد ذبيان ربيوت، ١٩٨٢).
- ١٨ ـ التمتيل والمحاضرة أسو منصور التعالبي، تحقيق عبد الفتاح الحلو،
   ط ٢، (تونس الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣)
- ٦٩ ـ تهذیب إصلاح المنطق الخطیب التبریزی، تحقیق فضر الدین قباوة (بیروت. دار الآفاق الجدیدة، ۱۹۸۲)
- ٧٠ ـ شلاتة كتب في الإضداد باعتناء هفنر (سيروت المطبعة الكاثوليكية،
   ١٩١٢).
- ٧١ ـ تمار القلوب. التعالبي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة دار بهضة مصر، ١٩٦٥)
- ٧٢ .. جيامع الأصبول إس الأتبر، تحقيق عبيد القيادر الارنياؤوط (١١ ـ ١١)

- (دمشق، ۱۳۸۹ هـ)
- ٧٣ ـ الجماهر في معرفة الجواهر أبو الريحان البيوني (حيدر أباد الدكن (طبعة مصورة)).
- ٧٤ ـ جمع الجواهر في الملح والنوادر. أبو إسماق المصري، تحقيق على البجاوى (القاهرة، ١٩٥٣).
- ٧٥ جمهرة الأمثال. أبو هلال العسكري (١ ٢)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش (القاهرة، ١٩٦٤)
  - ٧٦ الجوابات المسكتة. ابن أبي عون البغدادي، (مخطوطة برلين).
- ٧٧ ـ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. القرشي (حيدر أباد الدكن، ١٣٢٥ هـ).
- ٧٨ ـ حدائق الأزاهر. إبن عاصم الأندلسي، تحقيق عفيف عبد الرحمن (بيروت.
   دار المسيرة، ١٩٨٧)
- ٧٩ الحدائق الغناء في اخبار النساء. المعافري المالقي، تحقيق عائدة الطيبي (تونس، ١٩٧٨).
- ٨٠ ـ الحلة السيراء. ابن الأبار (١ ـ ٢) تحقيق حسين مؤنس (القاهرة، ١٩٦٣)
- ۱۸ حلية المحاضرة. أبو علي الحاتمي، تحقيق جعفر الكتاني (۱ ۲) (بغداد، ۱۹۷۹)، وتحقيق هلال ماجي (بيوت).
- ٨٢ ـ الحماسة أبو تمام الطائي، تحقيق عبد الله بن عبد الـرحيم عسيلان (١ ـ ٢) (منشـورات جامعـة الامام محمـد بن سعود الاسـلامية، الـرياض، ١٩٨١).
- ۸۳ ـ حماسة البحتري. اعتناء لمويس شيخمو (ط ۲) (بميروت: دار الكتماب العربي، ۱۹۹۷).
- ٨٤ ـ الحماسة البصرية. صدر الدين، تحقيق مختار الدين أحمد (١ ٢)
   حيدر آباد الدكن، ١٩٦٤).
- ٥٨ ـ حماسة الظرفاء. العبدلكاني، تحقيق محمد جبار المعيبد (١ ٢) (بغداد، ٧٣ ـ ١٩٧٨).
- ٨٦ ـ الحيوان الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون (١ ـ ٨)، (البابي الحلبي، (طبعة مصورة).
- ۸۷ ـ ابن خالویه وجهوده فی اللغة مع کتابه شرح مقصورة ابن درید. تحقیق محمود جاسم محمد (بیوت. مؤسسة الرسالة، ۱۹۸۲).
- ٨٨ ـ خريدة القصر وجريدة العصر. العماد الأصبهائي، (القسم العراقي)
   تحقيق محمد نهجة الأثري (١ ـ ٤) ـ مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام،

- ٥٥ \_ ١٩٧٦، بغداد)، و (قسم المغرب والأندلس) (١ \_ ٣) تحقيق اذرتاس اذرنوس، (تونس، ٧١ \_ ١٩٧٣)
- ٨٩ \_ خطب خالد بن صعوان وأقواله وأخباره. تحقيق يونس السامرائي (بغداد وزارة التقافة ، ١٩٩٠).
- ٩٠ ـ خلق الانسان. أللاصمعي ضمن (الكنز اللغوي)
   ب لثابت بن أبي تابت تحقيق: عبد الستار فراح، (الكويت مطبوعات وزارة الاعلام، ١٩٦٥)
- ج للحسن بن أحمد بن عبد السرحمن تحقيق أحمد خان (الكويت. مطبوعات معهد المخطوطات العربية، ١٩٨٦).
  - ٩١ \_ خمسة دواوين (القاهرة المطبعة الوهبية، ١٢٩٣ هـ)
- ٩٢ ـ الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة حميزة بن الحسن الأصفهاني (١ ٢)، تحقيق عبد المجيد قطامش (القاهرة دار المعارف، ١٩٧١).
- ٩٣ ـ دمية القصر الباحرري (١ ـ ٢)، تحقيق سامي مكي الداني (الكويت: دار العروبة، ١٩٨٥)
- ٩٤ ـ الديارات. الشابستي، تحقيق كوركيس عواد، ط ٢ (بغداد مكتبة المثنى، ١٩٤٦).
- 90 \_ الديارات. أبو الفرج الاصبهاني، تحقيق حليل العطية (لندن منسورات رياض الريس للكتب والنسر، ١٩٩١)
  - ٩٦ \_ ديوان إبراهيم بن هرمة تحقيق محمد جبار المعيبد (النجف، ١٩٦٩)
    - ٩٧ \_ ديوان الأخطل (بيروت المطبعة الكاثوليكية)
    - ٩٨ \_ ديوان إسحاق الموصلي تحقيق ماجد العري (بغداد، ١٩٧٠)٠
- ٩٩ \_ ديوان أبي الأسود الدؤلي تحقيق محمد حسن أل ياسين (بيوت، ١٩٧٧).
  - ١٠٠ \_ ديوان الأعشى (سروت، طبعة مصورة).
    - ۱۰۱ \_ ديوان امرىء القيس
  - أ تحقيق محمدابو الفضل إبراهيم (القاهرة).
  - ب \_ (شرح الأعلم) تحقيق ابن أبي شنب (الجزائر، ١٩٧٤)
  - ۱۰۲ ـ ديوان بسار بن برد (۱ ـ ٤)، تحقيق الطاهر بن عاسور ـ (تونس).
- ۱۰۳ ـ ديوان البهاء زهير تحقيق محمد أسو الفضل إسراهيم، محمد طاهر الحبلاوي (القاهرة دار المعارف، ۱۹۷۷)
- ۱۰۶ \_ ديوان تأبط شرّاً وأخداره تحقيق علي ذو الفقار ساكر (بديوت دار العرب الاسلامي، ۱۹۸۶)
- ١٠٥ \_ ديوان تميم بن المعز بالله العاطمي تحقيق محمد حسن الأعظمي

- (بیروت، ۱۹۷۰).
- ١٠٦ \_ ديوان التهامي (دمشق. المكتب الاسلامي).
- ۱۰۷ \_ ديوان جرير (۱ \_ ۲) تحقيق نعمان أمين طه (القاهرة، ۱۹۲۹)
  - ۱۰۸ ـ ديوان جميل بثينة. تحقيق حسين نصار (القاهرة، ۱۹۷۹)
    - ١٠٩ ـ ديوان الحسين بن مطير، انظر شعر الحسين.
- ۱۱۰ ـ ديوان الحماسة تحقيق عبد المنعم أحمد صالح (بغداد مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام، ۱۹۸۰).
- ۱۱۱ ـ ديوان خالد الكاتب. تحقيق يونس السامرائي (بغداد دار الـرسالـة، ١١٨).
- ۱۱۲ ـ ديوان ابن خفاجة. تحقيق السيد مصطفى غازي (الاسكندرية، ١٩٦٠)
- ١١٢ ـ ديوان ابن رشيق القيرواني. تحقيق عبد الرحمن ياغي (بيروت دار التقافة).
  - ١١٤ ـ ديوان ذي الرمة . (١ ـ ٢) (دمشق المكتب الاسلامي ١٩٦٤)
- ۱۱۵ ـ ديـوان ابن الرومي. (۱ ـ ٥) تحقيق حسـس نصار (القـاهـرة، ۷۳ ـ ۱۹۷۹)
- ۱۱۷ ـ ديسوان السري الرفاء (۱ ـ ۲) تحقيق. حبيب الحسني (معداد: مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام، ۱۹۸۱).
  - ١١٨ ـ ديوان الشريف الرضى (١ ـ ٢) (بيوت، ١٩٦١)
- ۱۱۹ \_ ديوان شعر الخوارج. تحقيق حسان عباس (بيروت دار الشروق، ۱۱۹
- ١٢٠ ـ ديوان أبي الشيص وأخباره. تحقيق عبد الله الجسوري (بيروت، ١٢٠).
- ۱۲۱ ـ ديـوان الصبابـة. إبن أبي حجلـة، تحقيق محمـد زغلـول سـالام (الاسكندرية، ۱۹۸۷)
- ١٢٢ \_ ديوان العباس بن الأحنف تحقيق عاتكة الضريجي (القاهرة، ١٢٥ \_ ١٩٥٤).
- ۱۲۳ ـ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات تحقيق محمد يوسف نجم (سيوت. دار صادر، ۱۹۷۷)
- ١٢٤ \_ ديوان العرجى. تحقيق رشيد العبيدي، خضر الطائي (معداد، ١٩٥٨).
  - ١٢٥ ـ ديوان على بن الجهم. تحقيق خليل مردم بك (دمشق، ١٩٤٩)
    - ۱۲۱ \_ دیوان عنترة تحقیق محمد سعید مولوی (بیروت، ۱۹۶۱)
      - ۱۲۷ \_ ديوان الفرردق (بيوت دار صادر)

- ١٢٨ ـ ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق ناصر الدين الأسد (القاهرة، ١٩٦٢)
  - ۱۲۹ ـ ديوان كتير عزة. تحقيق احسان عباس (بيروت، ۱۹۷۱).
  - ١٣٠ ديوان كشاجم. تحقيق خيرية محمد محفوظ (بعداد، ١٩٧٠).
- ۱۳۱ ـ ديوان ليلى الأخيلية تحقيق خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، ط ٢ (الكويت، ١٩٧٧).
  - ١٣٢ ـ ديوان مجنون ليلي. تحقيق عبد الستار فراج (القاهرة مكتبة مصر).
- ۱۳۳ ديوان مسكين الدارمي تحقيق خليل إبراهيم العطية وعبد الله الجبورى (بغداد. دار البصرى، ۱۹۷۰)
  - ١٣٤ ـ ديوان المعانى أبو هلال العسكري (١ ـ ٢)، (القاهرة، ١٣٥٢ هـ)
- ١٣٥ ـ ديوان أبي النجم العجلي تحقيق علاء الدين أغا (الرياض النادي الأدبى، ١٩٨١) ،
  - ١٣٦ ديوان أبى نواس تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي (القاهرة)
    - ١٣٧ ـ ديوان الهذليين (القاهرة، ١٩٦٥)
    - ١٣٨ ديوان ابن وكيع التنيسي تحقيق هلال ناجي (تحت الطبع)
- ۱۳۹ ـ الذخائر والتحف الرسيد بن الزبير، تحقيق محمد حميد الله (الكويت دائرة المطبوعات، ۱۹۵۹)
- ۱٤٠ ـ النخيرة في محاسن أهل الجزيرة إبن بسام السنتيريني (١ ـ ٨) تحقيق إحسان عباس (الدار العربية للكتاب، تونس ٧٥ ـ ١٩٧٨).
  - ١٤١ ذكر أخبار أصبهان أبو نعيم الأصبهاني (١ ٢) (ليدن، ١٩٣٤)
    - ١٤٢ ذم الهوى. إبن الجوري (بيروت، (طبعة مصورة)
- ١٤٣ ربيع الأبرار. الـزمحتري (١ ٤) تحقيق سليم النعيمي (بعداد مطبوعات وزارة الأوقاف، ١٩٨٢)
- 182 الردة مع نبذة من عتوح العراق الواقدي، يحيى الحبوري (بديوت دار المغرب الاسلامي، ١٩٩٠).
- ۱٤٥ ـ رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون (۱ ـ ٤) (القاهرة، ۱۸۹۵)
  - ١٤٦ \_ الروض الأنف. السهيلي (القاهرة، ١٣٩١ هـ).
  - ١٤٧ روضة الأزهار القرطبي (مخطوطة المتحف الدريطاني).
  - ١٤٨ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن قيم الجوزية (بيوت، ١٩٦٧).
- ۱٤٩ الزاهر. أبو بكر الانباري (١ ٢) تحقيق حاتم الضامن (بغداد، ١٩٨٠).
- ۱۵۰ ـ زهر الإداب. أسو إسماق المصري (۱ ـ ۲). تحقيق علي المجاوي (القاهرة، ۱۹۷۰)
- ١٥١ \_ سعط اللآلي في شرح امالي القالي. أبو عبيد البكري، تحقيق عبد العريـز

- الميمنى (القاهرة، ١٩٣٦).
- ١٥٢ ـ سنن الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة، ١٩٣٧).
  - ۱۵۳ \_ سنن الدار قطني (مصر. دار المحاسن، ۱۳۸۱ هـ).
- ١٥٤ ـ سنن الدارمي. تحقيق محمد أحمد دهمان (دمشق، ١٣٤٩ هـ).
- ١٥٥ ـ سنن أبي داود تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة مصطفى محمد، ١٩٣٥).
- ١٥٦ ـ سنن ابن ماجه. تحقيق عبد الباقي (القاهرة دار احياء الكتب العربية، ١٩٦٠)
  - ١٥٧ \_ سنن النسائي (القاهرة مطبعة مصطفى البابي، ١٣٨٣ هـ)
  - ١٥٨ \_ سيرة ابن هشام. عبد الملك بن هشام (القاهرة، ١٣٩١ هـ).
- ۱۰۹ \_ تعذرات الذهب. ابن العماد الحنبني (۱ \_ ۸) (القاهرة. مكتبة القدسي، ۱۳۰۰ هـ).
- ۱٦٠ ـ شرح أبيات مغني اللبيب عبد القادر البغدادي (١ ـ ٨) تحقيق أحمد دقاق (دمشق ٧٣ ـ ١٩٨١).
- ۱٦١ \_ شرح ديوان صريع الغواني. تحقيق سامي الدهان (القاهرة. دار المعارف، ١٩٨٥)
- ١٦٢ ـ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (القاهرة، ١٩٦٠)
  - ١٦٢ \_ شرح رسالة ابن زيدون الصفدي (القاهرة).
- 178 ـ شرح مقامات الحريري الشريتي (۱ ـ °). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة، ٦٩ ـ ١٩٧٦).
- ١٦٥ \_ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد (١ ٢٠)، تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم (القاهرة، ١٩٦٥)
- ١٦٦ \_ شعر ابراهيم بن هرمة. تحقيق محمد نفاع وحسدين عطوان (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ١٩٦٩).
- ۱۲۷ \_ شعر الحارث بن خالد المخرومي. تحقيق يحيى الجبوري، ط۳ (الكويت دار القلم، ۱۹۸۱).
- ١٦٨ ـ شعصر أبي حية النمسيري تحقيق رحيم التويلي (ضمن المورد ١/٤ ] المعداد [١٩٧٥] بعداد
- 179 \_ شعر الحسين بن مطير الأسدي. تحقيق محسن غياض (بغداد. مطبوعات وزارة التقافة والاعلام).
- ۱۷۰ \_ شعر عروة بن اذینة. تحقیق یحیی الجبوري (الکویت: دار القلم، ۱۷۸ \_ ۱۹۸۱)

- ١٧١ \_ شعر الكميت الأسدى. تحقيق داود سلوم \_ (بغداد، ١٩٦٨)
- ۱۷۲ ـ شعر ابن المعتز صنعة الصولي (۱ ـ ٣) تحقيق يـونس السامـرائي (بغداد مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام، ۷۷ ـ ۱۹۷۸).
- ۱۷۳ ـ شعر ابن میادة. تحقیق حنا جمیل حداد (دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، ۱۹۸۲)
  - ١٧٤ \_ شعو المؤمل، انظر المؤمل.
- ١٧٥ ـ شبعر أبي نخيلة العكلي. [ضمن مجلة المورد ٣/٧ [١٩٧٨] (بغداد).
- ۱۷٦ ـ تسعر يزيد بن معاوية. تحقيق صلاح الدين المنجد (بيروت دار الكتاب الجديد، ١٩٨٢)
- ۱۷۷ ـ شعراء إسلاميون تحقيق نوري حمودي القيسي، ط ۲ (بيوت دار عالم الكتب، ۱۹۸٤)
- ۱۷۸ ـ سعراء أمويون (القسم الرابع)، تحقيق نوري حمودي القيسي (بيوت، ۱۷۸ ـ ۱۹۸۰).
- ۱۷۹ ـ شعراء بصريون. تحقيق محمد جبار المعيب (البصرة مركز دراسات الخليج العربي، ۱۹۷۷)
- ۱۸۰ ـ شعراء عباسيون (القسم التاني) تحقيق يونس السامرائي (بيوت عالم الكتب، ۱۹۸۷)
- ۱۸۱ ـ التنفا بتعریف حقوق المصطفی. القاضی عیاض الیحصبی (۱ ـ ۲) تحقیق محمد قره علی (دمتیق، ۱۹۷۸)
- ١٨٢ ـ شعائق الاترنج في رقائق الغنج. السيوطي، تحقيق عادل العامل (دمشق دارا لمعرفة، ١٩٨٨).
- ۱۸۳ ـ صالح بن عبد القدوس البصري ـ أخباره وسعره تحقيق عبد الله الخطيب (بغداد. دار البصري، ۱۹۹۷)
  - ١٨٤ ـ الصبيح المنبر في شعر الأعشى والاعتسين (قينا، ١٩٢٧).
- ۱۸۰ ـ الصحاح الجوهري (۱ ـ ٦) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (القاهرة دار الكتاب العربي، ۱۳۷۷ هـ)
- ١٨٦ ـ صحيح البخاري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد عبد المنعم خفاجي (القاهرة، ١٣٧٦ هـ)
- ۱۸۷ ـ صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الناقي (۱ ـ ۷) (القاهرة، ١٨٧ ـ ١٩٥٦).
  - ١٨٨ \_ الصلة. ابن بشكوال (طبعة مصورة).
- ۱۸۹ ضعیف الجامع الصغیر وزیاداته (۱ ۲) الألنانی، ط۳ (بیروت المکتب الاسلامی، ۱۹۷۹)

- ۱۹۰ ـ الظرف والظرفاء (الموشى). أسو الطيب الوشاء تحقيق فهمي سعد، (بيروبت عالم الكتب، ۱۹۸۵).
- ۱۹۱ \_ عِشرة النساء. النسائي. تحقيق محمد السعيد زغلول (القاهرة، ١٩٨٩).
- ۱۹۲ ـ العقد التمين في دواوين الشمعراء الجاهليين تحقيق الوردات (۱۸۲۹ م).
- ۱۹۲ ـ العقد الفريد ابن عند ربه (۱ ـ ۷) تحقيق أمين والنزين والابياري (القاهرة، ۱۹۳۵)
- ١٩٤ العمدة ابن رشيق القيرواني تحقيق محمد محي الدين عدد الحميد، ط٤ (بيروت دار الجيل، ١٩٧٢).
- ١٩٥ ـ العنوان في الاحتراز من مكائد النسوان. إن البتنوبي، تحقيق محمد التونجي (بيروت، ١٩٨٩).
- ۱۹۱ العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي (۱  $\Lambda$ )، تحقيق مهدي المضرومي، إبراهيم السامرائي (بغداد مطبوعات وزارة التقافة والاعلام،  $\Lambda$   $\Lambda$  ( )
- ۱۹۷ عيون الأخبار. إبن قتيبة (۱ ٤) (القاهرة دار الكتب المصرية، ١٩٧ ).
- ۱۹۸ ـ غرائب التنبيهات على عجائب التسبيهات إبن ظافر الأزدي، تحقيق محمد زغلول سلام، مصطفى الجويدي (القاهرة دار المعارف، ۱۹۸۳)
- ۱۹۹ غريب الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام (۱ ٤) (حيدر أباد الدكن، ٦٤ ١٩٦٧)
- ۲۰۰ ـ الغريب المصنّف أبو عبيد القاسم بن سلام (۱ ـ ۲) تحقيق محمد المختار العبيدي (قرطاج [توبس] بيت الحكمة، ۸۹ ـ ۱۹۹۰)
- ٢٠١ ـ الفاخر المفضل بن سلمة، تحقيق. عبد العليم الطحاوي (القاهرة ورارة الإعلام، ١٩٦٠).
- ۲۰۲ ـ الفاضل المبرد، تحقيق عبد العرييز الميمني (القاهرة. دار الكتب المصرية، ۱۹۵۲)
- ٢٠٢ ـ الفاضل في صفة الأدب الكامل أن البطيب الوساء، تحقيق. يحيى الجنوري (بيروت. دار الغرب الاسلامي، ١٩٩١)
- ٢٠٤ عتم الباري بشرح صحيح البخاري، إنن ححر العسقلاني (القاهرة المطبعة السلفية، (د ت))
- ٢٠٥ ـ الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير السيوطي (القاهرة المكتبة السلفية)

- ٢٠٦ فصل المقال في شرح كتاب الأمتال أبو عبيد البكري، تحقيق إحسان عباس، عبد المجيد عابدين، ط ٢ (بيوت مؤسسة الرسالة، ١٩٨٣).
  - ٢٠٧ فقه اللغة. الثعالبي، تحقيق مصطفى السقا (القاهرة، ١٣٥٧ هـ)
- ٢٠٨ ـ الفهرست ابن النديم (ج ١)، تحقيق مصطفى الشويمي (تونس. الدار التونسية للنتر، ١٩٨٥).
- ۲۰۹ فوات الوفيات ابن ساكر الكتبي (۱ ۰)، تحقيق إحسان عماس (بيوت. دار التقافة، ۱۹۷۳)
- ٢١٠ ـ قطب السرور في أوصاف الخمصور الرقيق النديم، تحقيق أحمد الحندي (دمشق، ١٩٦٩)
- ۲۱۱ ـ القيان أبو العرج الاصبهاى، تحقيق حليل العطية (لسدن معشورات رياض الريس للكتب والمتر، ١٩٨٩)
  - ٢١٢ ـ الكامل ابن عدي (القاهرة (طبعة مصورة) (د ت))
  - ٢١٣ الكامل في التاريخ. ابن الأتير (ليدن، ٥١ ١٨٧٦) (طبعة مصورة)
- ٢١٤ الكامل. المبرد (١ ٥)، تحقيق محمد أحمد الدالي (سيروت مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٦).
  - ٢١٥ \_ كشف الخفاء للعجلوني (سيوت) (طبعة مصورة).
- ٢١٦ ـ لباب الآداب. اسامة بن منقذ، تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة، ١٩٣٥)
- ۲۱۷ ـ لباب الآداب التعالبي (۱ ـ ۲) تحقيق قحطان رسيد صالح (بغداد مطبوعات وزارة التقافة والاعلام، ۱۹۸۸)
  - ۲۱۸ \_ لسان العرب، إبن منظور (ميروت دار صادر، ٥٥ \_ ١٩٥٦)
- ۲۱۹ ـ لطائف اللطف التعالمي، تحقيق عصر الأسعد (بيروت دار المسيرة، ۱۹۸۰)
- ٢٢٠ ـ لطائف المعارف. التعالبي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وحسن الصيرفي (القاهرة، ١٩٦٠)
- ۲۲۱ ـ اللطف واللطائف. التعالبي تحقيق محمود الحارد (الكويت دار العروية، ۱۹۸۶)
  - ٢٢٢ \_ مبادىء اللغة محمد بن عبد الله الاسكافي (القاهرة، ١٣٢٥ هـ)
- ۲۲۳ ـ مجالس تعلب (۱ ـ ۲)، تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهارة دار المعارف، ۱۹۶۹).
- ۲۲۶ ـ مجمع الأمتال للميداني، تحقيق محمد أبو العصل إسراهيم (١ \_ ٤) (القاهرة مطبعة عيسى الحلى، (١ \_ ٤)، ١٩٧٨)
  - ٢٢٥ \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيتمي (١ \_ ٠٠)، (بيروت، ١٩٦٧)

- ٢٢٦ \_ المجموع اللغيف (إبن هبة الله الاقطسي النسابة (مخطوطة مصورة)
- ۲۲۷ \_ مجمل اللغة ابن فارس (۱ \_ ۰)، تحقيق هادي حسن حمودي (الكويت مشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ۱۹۸۰)
- ٢٢٨ ـ المذاكرة في القاب الشعراء المجد النشائي، تحقيق شاكر العاشور (بغداد مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام، ١٩٨٨)
- ۲۲۹ \_ مروج الذهب. المسعودي (۱ \_ ۷)، تحقیق شارل بیلا (بیوت ۱۶ \_ ۱۸۷۹)
- ٢٣٠ \_ المستظرف من اخبار الجواري. السيوطي، تحقيق صلاح الدين المنجد (بيروت، ١٩٧٦)
- ۲۳۱ \_ المستقصى من أمثال العرب المرمختيري (۱ ۲)، تحقيق محمد عبدالرحمن خان \_ (حيدر أباد الدكن، ۱۹۹۲).
  - ۲۳۲ \_ مسند احمد بن حنبل (۱ ـ ٦) (بیوت، ۱۹۶۹)
- ٢٣٣ \_ متماهير علماء الأمصال البستى، باعتناء فلايسهمر (القاهرة، ١٩٥٩)
- ٢٣٤ \_ مصنف ابن أبي سيبة عبد الله بن محمد العبسي (حيدر اباد الدكر)
- 7٣٥ \_ المصبون في الأدب. أبو أحمد العسكري، تحقيق عبد السلام محمد هارونم، ط ٢ (القاهرة، ١٩٧٩)
- ٢٣٦ ـ المصبون في سرّ الهوى المكنون أبو إسحاق الحصري (مخطوطة ليدن)
- ۲۳۷ \_ المطرب من أشعار أهل المغرب أن دحية الكلب، تحقيق إبراهيم الأبياري ورفاقه. (القاهرة، ١٩٥٤)
  - ۲۳۸ \_ المعارف. ابن قتيبة، تحقيق ثروت عكاشة (القاهرة، ١٩٦٠)
  - ٢٣٩ \_ المعانى الكبير ابن قتيبة (١ \_ ٣) (حيدر اباد الدكن، ١٩٤٩)
- ٢٤٠ معجم الادباء ياقوت الحموي (١ ٧)، تحقيق مرحليوث (القاهرة، ١٩٢٥)
- ٢٤١ \_ معجم البلدان. ياقوت الحموي، (١ \_ ٥) (بيوت. دار صادر، ١٩٧٩).
- ٢٤٢ \_ معجم الشعراء. المرزباني، تحقيق عبد الستار فراج (القاهرة، ١٩٦٠).
  - ٢٤٢ \_ المعجم الكبير الطبراني، (القاهرة) (طبعة مصورة) (د.ت)
- 728 \_ المعمرون والوصايا أسرحاتم السجستاني، تحقيق عبد المنعم عامر (القاهرة دار أحياء الكتب، ١٩٦١).
- ۲٤٥ ـ المُعلِم بقوائد مسلم. الماردي، (١ ٢)، تحقيق محمد السّاذلي البيعر (تونس بيت الحكمة، ٨٧ ـ ١٩٨٨)
- ٢٤٦ .. المغرب في حلى المغرب ابن سعيد، (١ ٢)، تحقيق شوقي صيف

- (القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٨).
- ۲٤٧ ـ المفضليات (شرح الأنباري)، باعتناء لايل (بيوت، ١٩٢٠)
- ۲٤٨ مقاتل الطالبيين. أبو الفرج الاصبهاني، تحقيق السيد أحمد صقر (بيوت: دار المعرفة). (طبعة مصورة) (د ت)
- 789 ما المقتطف من أزاهر الطرف. إبن سعيد الأندلسي، تحقيق سيد حنفي (القاهرة. الهدئة المصربة، ١٩٨٤).
- ٢٥٠ ــ الملقع. الحسن بن علي النمري، تحقيق وجيهمه السطل (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، ١٩٧٦)
- ۲۰۱ \_ مناقب عمر بن الخطاب. ابن الجوزي، تجريد أسامة بن منقذ (بيوت، (د ت)).
- ۲۰۲ ـ المنتحب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء الجرجاني، تحقيق محمد شمسي (حيدر أباد الدكن، ١٩٨٣)
- ۲۰۳ \_ المنتخب والمُختار من النبوادر والاشعبار. ابن منظور. (مخطبوطة شستربتي)
- ٢٥٤ \_ المنتظم، ابن الصوزي، (٥ \_ ١٠) (حيدر أباد الدكن، ٥٧ \_ . ١٣٥٨ هـ).
- ٢٥٥ ـ المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق. الضرائطي، تحقيق محمد مطيع الحافظ، غزرة بدير (دمتيق. دار الفكر، ١٩٨٦)
- ٢٥٦ ـ المنصوري في الطب أبو بكر الرازي، تحقيق حازم البكري (الكويت منسورات معهد المخطوطات العربية، ١٩٨٧)
- ۲۵۷ ـ من غاب عنه المطرب التعالىي، تحقيق يونس السامرائي (ديروت. عالم الكتب، ۱۹۸۷).
- ٢٥٨ ـ المؤتلف والمختلف الآمدي، تحقيق عبد الستار صراح (القاهرة، ١٩٦١)
- ۲۵۹ \_ المؤمل بن أميل المحاربي حياته وما تبقى من شعره تحقيق حدا جميل حداد [ضمن مجلة المورد ۱۹۸۷ [ ۱۹۸۸] (بغداد)
- ٢٦٠ ـ نثر الدر الآبي (١ ـ ٦)، تحقيق محمد على قبرنة ورساقه (القناهرة ٢٦٠ الهيئة المصرية، ٨٠ ـ ١٩٨٩).
- ۲۲۱ ـ النجوم الزاهرة إبى تعري سردي، (۱ ـ ۱۱)، (القاهرة) (طبعة مصورة)
- ٢٦٢ ـ نزهة الأبصار والاسماع في اخبار ذوات القناع (مخطوطة ساريس ٢٦٢ )

- ٢٦٣ \_ نزهة الجلساء في أشعار النساء السيوطي (القاهرة، ١٩٨٦)
- ٢٦٤ ـ نساء الخلفاء. ابن الساعي، تحقيق مصطفى حواد (القاهرة دار العارف، (د ت)
- ٢٦٥ ـ نسب قريش. مصعب الزبيري، باعتناء بروفنسال (القاهرة دار العارف، ١٩٧٦).
- ٢٦٦ ـ نصيحة الملوك. الماوردي، تحقيق محمد جاسم الحديتي (بغداد مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام، ١٩٨٦).
- ۲٦٧ ـ النقائض أبو عبيدة معمر بن المثنى، (۱ ٣) (ليدن، ١٩٠٥ ـ ١٩١٢)
- ٢٦٨ ـ نقط العبروس. (ضمن رسائسل ابن صرم). تحقيق احسان عباس (بيروت المؤسسة العربية، ١٩٨٠)
  - ٢٦٩ \_ نهاية الأرب النويري، (١ \_ ١١) ط (القاهرة) دار الكتب المصرية).
- ۲۷۰ ـ النهاية في غريب الحديث والاثر. ابن الأثير (۱ ـ ٤) (القامرة)
   (مطبعة بيوت المصورة)
- ۲۷۱ ـ الهفوات النادرة لغرس النعمة. الصابىء، تحقيق صالح الاشتر (دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية، ١٩٦٧)
- ۲۷۲ \_ الواقي بالوفيات. الصفدي (١ \_ ٢٤)، باعتناء مجموعة من المعقيب العرب والمستعربين، (بيروت المعهد الالماني، بيسبادن).
- 7٧٣ ـ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية. لحسن حسبي عبد الوهاب، جمعت باشراف محمد العروسي المطوي (توبس مكتبة المنار، ١٩٧٢)
- ٢٧٤ \_ الوسيط في الأمتال الواحدي، تحقيق عفيف عبد الرحمن (الكويت، ١٩٧٥).
- ۲۷۰ \_ وفيات الأعيان. ابن خلكان (۱ \_ ۸)، تحقيق إحسان عباس (بيوت دار التقافة، ٦٨ \_ ١٩٧٢)
- ٢٧٦ \_ يتيمـة الدهـر في محاسن اهـل العصر التعالبي تحقيق محمـد محيي
   الدين عبد الحميد (١ ٤)، (القاهرة، ١٩٥٦).



## فهرس الأعلام



| ١٤              | ابن الجوزي          |                    | 1                               |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1-4             | ابنحبيب             | <b>131,791,177</b> | الأبى                           |
| 381,837         | ابنحزم              | ٣١٨                | ابراهیم بن سیار                 |
| 4.7,503,703     | ابن الحصين          | ٤٧                 | ابراهيم بن محمد بن عرفة         |
| ٥٢١، ٩٨١        | ابن حنبل            | 711                | ابراهیم ب <i>ن ه</i> رمة        |
| 111             | ابن حيان            | 2773               | بين. <u>سيم بن من</u><br>الأبرش |
| V07, VP7, 373   | ابندريد             | 7.7                | , دبرس<br>ابرویز                |
| ٦٥              | ابن الدمينة         | ۷۱، ۲۲۱، ۲۲۳،      | ابرویر<br>ابن الابار            |
| 111             | ابندينار            | 717                | ابن، نبار                       |
| 770             | ابنذكوان            |                    |                                 |
| 717,717,717     | ابن رشيق            | ۳۲۰                | ابن ابي امية، عبد الله          |
| 331, 777, •37,  | ابن الرومي          | ,                  | ابن ابي حتمة، محمد              |
| ,777, 177, 077, |                     | ۸٠                 | ىنسلىمان<br>ئىرىدىد             |
| 037, 137        |                     | ٩٢                 | ابن ابي ذئب                     |
| 35,137          | ابن الزبير          | 7.                 | ابن ابي رباح، عطاء              |
|                 | ابن ريد العمي، عبد  | 34, 837            | ابنابيشيبة                      |
| ٣١              | الرحمن              | 71,3.1,1.77        | ابن <b>ابي الطاه</b> ر، احمد    |
| 101             | ابنزيدون            | 7 - 9              | ابن ابي عامر                    |
| ٧٢،٠٠٤          | ابن الساعي          | ٠ ٣٦, ٣٢٤          | ابن ابي عتيق                    |
| ۷۲، ۲۶، ۷۰،     | ابنسعيد             | ٥٢                 | ابن ابي قرة، معاوية             |
| ۸۲۳، ۰۵۱، ۵۵۵،  |                     | ٥١                 | ابن ابي نجيح                    |
| 103             |                     | 777,777            | ابن ابي هالة                    |
| 731, 311, 077,  | ابن السيد           | ٥٨                 | ابن ابی وقاص، سعد               |
| λ <i>Γ</i> Υ    |                     | 47                 | ابن ابی یعلی                    |
| 110             | ابنسيرق             | ١٥                 | ابن احمد، زكريا                 |
| 3.47            | ابنسيرين            | 77,777             | ابن الاعرابي                    |
| 717,47          | ابنشبرمة            | ٧١، ٣٥٤            | ابن الافطس<br>ابن الافطس        |
| ۱۷              | ابنشبل              | 177                | ب<br>ابن الانباري               |
| 4٨٠             | ابنشعبان            | P · Y, XYY, 3YY,   | ابن بسام<br>ابن بسام            |
| 777,077         | ابنصارة             | 7 PY, 1 KT, 533,   | ,                               |
|                 | ابن العاص، عبد الله | 808                |                                 |
| ٠٢،٢٢           | ابن عمرق            | ٤ ٥ ٥              | ابنبشكوال                       |
| 731, 337, 037,  | ابن عباس            | 187,777            | ابن الجلاب                      |

| ٨٢                      | ابوبكربن الطيب                                | ۷۶۲، ۲۲۲، ۷۵۳،         |                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 777                     | أبو بكربن العربي                              | ۲۹ ۰                   |                        |
| ٣0.                     | <b>ابو بکر</b> بن مجیر                        | 277,777                | ابن عبدربه             |
| 77, 35, 931,            | ابو بكر الصديق                                | Гλ                     | ابن عبد الكريم، العلاء |
| 707                     |                                               | ٧٤٢،٣٠٢،٥٢٤            | ابن عبد المؤمن         |
| 377, 137, • 77,         | ابو تمام، حبيب بن اس                          | ٥١                     | ابن عجلان              |
| ٢٠3                     |                                               | 148                    | ابن عجمية              |
| 13, 15, 11              | ابوجعفرالمنصور                                | ۹۵، ۹۲، ۹۰ ۸۹          | ابن العربي             |
| 351, 837                | ابو حازم                                      | 777                    | ابن عقيبة              |
| 779                     | ابو الحسن بن احمد                             | 777                    | ابن الغز               |
| 731                     | ابو الجسل                                     | <b>۲۷۲, 377, P.F7,</b> | ابن قتيبة              |
| ۲۰۷،۷۱                  | ابو حنيفة                                     | 273                    |                        |
| ۰۷، ۰۸، ۷۴،             | ابوداود                                       | ۱۸، ۲۸، ۵۸،            | ابن القطان             |
| 171, 571, 071,          |                                               | 1447111                |                        |
| 131,731,701,            |                                               | F37                    | ابنقنبر                |
| 771,771, 791,           |                                               | 09                     | ابن كثير، محمد         |
| F07, 13                 |                                               | VI. PT. TVI.           | ابن الكردبوس           |
| 100                     | ابو ذر الغفاري                                | ۴۷/،۰۸/،۳۰3            |                        |
| 171, 751, 851,          | ابو الريحان                                   | ٧٩٣،٠١٤                | ابن الكلبي             |
| 317,707,7.7.            |                                               | ١٣٢                    | ابن الماجشون           |
| ٣٧٧                     |                                               | 75.737                 | ابنمسعود               |
| 377                     | ابوزبيد                                       | ١٣٨                    | ابنمصير                |
| 171                     | ابو الزناد                                    | 777                    | <b>ابن مطران</b>       |
| 717                     | <b>ابو</b> س <b>لمة</b> بن عبد الرحم <i>ن</i> | 710,27                 | ابن مُطير              |
| ۲۸                      | ا <b>بو السناب</b> ل بن بعكك                  | 117,777,377,           | ابن المعتز             |
| <i>FF</i> , X77, -37,   | ابو العباس                                    | 787, 887, 087,         |                        |
| 3.7.713                 |                                               | 777, 777               |                        |
| 198                     | ابو عبد الله نقطويه                           | 777,777                | ابن ميلاة              |
| 707                     | ابو عبيد                                      |                        | ابن میسرة، عبد         |
| 717, 3 PY, P17.         | ابو عبيدة                                     | ٣٠                     | الرحمن                 |
| ۲۷۲                     |                                               | 187,577,777            | ابنوكيع                |
| 98                      | ابو العجفاء                                   | ١٢٣                    | ابو احمد بن عدي        |
| ١٥                      | ابوعصيدة                                      | 193,171,29             | ابو الاسود الدؤلي      |
| <i>FF</i> , k31, 7.7,   | ابو علي                                       | ۲۱۰                    | ابوبردة                |
| 777, 777, 777,          |                                               | 791                    | ابو بكربن دريد         |
| ۸ <i>۶</i> ۲, ۲۳۲, ۱۸۳, |                                               | ٥١                     | <b>ابو بك</b> ربن شيل  |

| V37, 1V7, P33         |                        | 7/3,733                                 |                      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 7.1.7                 | ابو العجم              | 79.5                                    | ابو علي الهجري       |
| ۰۰۱،۷۱۲, ۳۸۲،         | ابـونـواس، الحسن بن    | 37,787                                  | ابو عمرو بن العلاء   |
| 3 - 7 , 7 / 7 , 7 3 3 | هانىء                  | ۲۱.                                     | ابو غريب             |
| .3, 17, 77, PV,       | ابو هريرة              | ۸۷۲                                     | ابو فراس             |
| ه ۹ ۱۰۱، ۸۰۱،         |                        | 77, 77, 73, 23,                         | ابو الفرج            |
| 071, 771, 301,        |                        | ۲۲، ۷۰، ۷۲، ۲۷،                         |                      |
| 751, 351, 837,        |                        | rp, vp,                                 |                      |
| ٠٥٢، ٧٥٢، ٠٨٦,        |                        | ٥٠١، ٢٢٢، ٢٢١،                          |                      |
| 797                   |                        | 371, 771, 031,                          |                      |
| 177                   | ابو الهيثم             | 101,071,371,                            |                      |
| ٨١                    | ابو الوليدين رشد       | 771, 181, 381,                          |                      |
| 317                   | ابو ياسر               | ٥١١، ٨١١، ٣٠٢،                          |                      |
| 79                    | ابويحيى القتات         | - 710,7.9.7.0                           |                      |
| 791                   | احمد بن ابي الحكم      | ,777,777,777                            |                      |
| 707                   | احمد بن حنيل           | 377, 777, • 37,                         |                      |
| 377                   | احمد بن المغلِّس       | 107, 107, 377,                          |                      |
| 113                   | الأحنف بن قيس          | ۸۶۲، ۱۷۲، ۷۷۲،                          |                      |
| 177,177               | الأزدي، كعب بن سور     | 3 X Y , V X Y , <i>F P</i> Y ,          |                      |
| ٣١                    | اسامة سريد             | ۶۶۲، ۸۰۲، <b>۸</b> ۱۲،                  |                      |
| A07, V57, · A7,       | اسحاق بن ابراميم       | P77, P37, 707,                          |                      |
| 773                   |                        | 157, 757, 057,                          |                      |
| ٤٣٢                   | اسحاقين الفضل          | /// X/7, oV7,                           |                      |
| ١٠٨                   | اسحاق بن يحبى          | 3 P7_ TP7, 3 / 3,                       |                      |
| 731                   | الأسدي، ابن قُرط       | .73,773,373,                            |                      |
| 771                   | الأسدي، ابوعييية       | 173, 373, 773,                          |                      |
| ٥٢، ١٢٩               | الأسدي، مكير           | 100,210,11.                             |                      |
| ۸۲                    | الاسفراييني، ابرحامد   | 777                                     | ابو الفضل سررقون     |
| 771,777,777           | اسماء بن خارجة         | 777,777                                 | ابو الفضيل الهاشيمي  |
| <b>ጎ</b> £            | اسماءىئت اىي بكر       | 733                                     | ابو محمد بن حزم      |
| 177                   | اسماعيل بن ابراهيم     |                                         | ابو محمد عبد الحق بن |
| ١٨٠                   | اسما <b>عيل</b> بن علي | 777                                     | غالب س عطية          |
| 771,717,917           | الاشتر، مالك بن الحارث | 414                                     | ابو معمرين هلال      |
| 47                    | الأصبغ بن ساته         | ٧٦                                      | ابو المكارم          |
| ۷/,۷۰۲, 3             | الإصبهائي، أبو الحسن   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ابوميصور الثعالبي    |
|                       | الإصبهاني، حمرة بن     | 777, 787, 8-7,                          | <del>-</del>         |

|                     | الانصاري، خبيب بن عبد   | 177, 117, 113   | الحسن                     |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| 79                  | الرحمن                  | ۲۷, ۱۲۱, ۳۷۱،   | الأصمعي                   |
| 177,97,09           | الاوزاعي                | ۱۸۱, ۲۱۱, ۱۲۱   |                           |
| 7.7                 | إياس بن معاوية          | 137, 137, 007,  |                           |
| ٠٣٤، ٢٣٤            | <b>ايەن</b> سخريم       | 3 77, 777, 087, |                           |
| 17                  | ايوب بن واقد            | ۷۸۲، ۸۶۲، ۱۳۳۰  |                           |
|                     |                         | P37, 077, · V7, |                           |
|                     |                         | 477             |                           |
|                     | Ļ                       | 777             | الأضبطين قريع             |
| 371, 277, 277       | الباخرزي                | 777, 477        | الاعرابي،ابرالمحش         |
| 771,700             | بادية بنت غيلان بن معتب | ١٦٣             | الأعرج                    |
| 7 . 1 . 7 . 7       | البحتري                 | 777, 777, 777,  | الأعشى                    |
| 17, 07, 73, 73,     | البخاري                 | ****            |                           |
| 00, 00, 30, 00,     |                         | ٧٧،٤١           | الأعمش                    |
| ٧٠١، ١١١، ١٥٢،      |                         | 70              | اكثم ىن صيعى              |
| 101,011, 111.       |                         | ٤١٥             | امحكيم                    |
| 1.7, 7.7, 307,      |                         |                 | امسلمة بنت عبد            |
| ۷۰۳، ۸۰۲، ۸۸۲،      |                         | ለለץ ، ፆለץ       | الرحمن بن سهيل            |
| 3 P7                |                         |                 | ام سلمة بنت يعقرب بن      |
| 17                  | بروكلمان                | 771, 171        | عبد الله                  |
| 797                 | البزار                  |                 | ام البنين بنت موسى س      |
| .31,077,3.7,        | بشار                    | 117             | عقال                      |
| 717, 377, 073,      | ,                       | ١٣٨             | امكلثوم بنت عبد الله      |
| 773                 |                         | 41              | امكلثوم، منت علي          |
| ٧١، ٤٠١، ٣٠١،       | المغدادي، ابو ياسر      |                 | ام كلثوم، بنت عمرس        |
| 177.1.0             | -                       | 74,34           | الحطاب                    |
| 177                 | <b>بقية</b> بن المبارك  | ٣٦٧             | ام المندرين الجاريد       |
| 777                 | بقية س مخلد             | 171             | امامة بنت الحارث الثعلبية |
| 777                 | بكربن البطاح            | ٥٢٢، ٢٧٢، ٨٨٢،  | امرؤ القيس                |
| ,777, 777,          | البكري                  | 197, 3-7, 117,  |                           |
| 777, 857, 857,      | • • •                   | 717,717,017,    |                           |
| ۸٧٣، ١٥             |                         | 777,777         |                           |
| 41.737.737          | بلقيس                   | ٥٥، ١٤، ١٠٠،    | امسين مالك                |
|                     | بوران بنت الحسن بن      | ۸۰۱, ۲۸۱, ۱۲۲,  |                           |
| ١٠٤                 | سهل                     | 777, 707, 7.3,  |                           |
| £ £ 7 . £ 7 7 . 1 V | العيهقي                 | X/3             |                           |

| 110              | الجمحسي، محمد بسن                       |                                         | ت                        |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                  | حاطب                                    | 19,17,17                                | التجاني، ابو عبد الله    |
| ٤٠               | <b>الجهني،</b> عقبة بن عامر             | ٥/١، ١٥٤، ٥٥٠،                          | الترمذي                  |
| V3. 731. X31.    | الجوزي                                  | 777,177                                 | <u> </u>                 |
| F • 7, 737, F37, |                                         | ١٥                                      | تلمسان                   |
| -73,-33          |                                         | 777                                     | تميم بن المعز            |
| 277              | الجوهري                                 | 17                                      | التنيسي، ابن وكيع        |
|                  | 7                                       | YVY                                     | التهامي                  |
| ١٤               | حاجى خليفة                              | ۲۲, ۱۷, ۱۷، ۱۷                          | تونس                     |
| P37, X77         | الحارث بن خالد                          | ٧١، ١٣٠، ١٣١،                           | التيفاشي                 |
| 709.14.179       | <b>الحارث</b> بن عمرو                   | PF1, 1                                  | •                        |
| ٣٥٣              | ، <b>كارت</b> بن عشرو<br>الحارث بن كلدة | 279                                     |                          |
| ۳۸۷              | الحارث بن يعقوب                         |                                         | <b>A.</b>                |
| ٤١١              | حارثة سىدر<br>حارثة سىدر                |                                         | ث                        |
|                  | المحارثي، يريد بن                       | 1-1,017,787                             | ثابت البناني             |
| ٩٠               | الحصين                                  | 15,377                                  | الثقفي، أبو أمية         |
| ٧٠،،٠٧           | الحجاج                                  | 277                                     | ثمامة بن الأشرس          |
| ٨٠               | حجاج بن أرطأة                           |                                         |                          |
| 3.11, 17, 1.17   | . ع.و .<br>الحجاج بن يرسف               |                                         | ₹                        |
| 771.17           | . ص.و.<br>الحجاري                       | 77, . 4, 1.7                            | <b>جابر</b> ىن عبد الله  |
| 717              | . ت :<br>حدراءبت زیق بن بسطام           | 37, AF, 171,                            | الجاحظ                   |
| 3 - 7, ٧٧٢, ٠٨٢, | الحريري، ابرمحمد                        | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | •                        |
| ٧,٢٠٣٠ ١٠ ١      |                                         | ٠٣٢، ١١٦، ٨٥٢،                          |                          |
| 7.4.7            | حسان بى ئالت                            | ۲۸۳،۳۷۰,۳٦٦                             |                          |
| 77, ۸۰۱, ۷۸۱,    | الحسن البصري                            | 701                                     | جالينوس                  |
| <b>۲1</b> X      |                                         | ۲۱۰,۲۰۹                                 | الجامدي، ابوعد الله      |
| ١٨               | الحسنسدينار                             | ۲۷٠                                     | جبرسحس                   |
| 1.0              | الحسن بن رحاء                           |                                         | الجحدري، العضيال س       |
| 7.1              | الحسنينسهل                              | ١٤١                                     | الحسين                   |
| 777,770          | الحسن بس القطان                         | 7.1                                     | جحظة                     |
| 773,073          | الحسين بن المتحاك                       | ٥٧, ٢٨٢                                 | حرير                     |
| ۸71, 331, ٥٢١,   | الحصري                                  | 341.037                                 | جعفرس محمد<br>جعفرس محمد |
| 117, 337, 377,   |                                         | 3 . 7                                   | جعفرس يحيى س حالد        |
| 789,777,797      |                                         |                                         | الجعفى، الحارث س         |
| 124.0.           | حصين بن عبد الرحم                       | 11                                      | عمران                    |

| ٥١                 | داود                          | ٤٠_٣٩                                   | <b>حقص</b> یں عاصم                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | الدورقي، ابو عثمان            |                                         | حفصية بنيت الصاح                                                                                                  |
| ۲٠٢                | سعيدبنيمين                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الركونى                                                                                                           |
| ٤١٠                | الدوسي، حممة بن رافع          | ٤٠٥                                     | مرسي <i>ي</i><br>حفصة بنت سيرين                                                                                   |
|                    | C 30. <b>Q</b> 3              | 717                                     | الحكم س عبد الله                                                                                                  |
|                    | ذ                             | 78.                                     | الحكم الخضري                                                                                                      |
| w . w . va .       | 7 11 1                        | ١٦٤                                     | حكيم بن معاوية                                                                                                    |
| 0 P7,, 0,<br>1 1 T | ذو الرمة                      | A37, VY7                                | حماد بن اسحق                                                                                                      |
| 111                |                               | ٧١                                      | حماد بن سليمان                                                                                                    |
|                    |                               | ۲٠٩                                     | حمادبن عمروبن كليب                                                                                                |
|                    | ٥                             | 733                                     | حمدونة                                                                                                            |
| 37,107,707         | الرازي                        | 7/3                                     | حنظلة بن مالك من زيد                                                                                              |
| P - 7, - 17, 577,  | الرش <i>ناطي،</i> ابوعلي      | 177                                     | <b>حوطی</b> ں سیاں                                                                                                |
| . 07, 7/3, 0/3     | # ** <b>#</b> *               | 97                                      | <b>حيوة</b> بن شريح                                                                                               |
| 17,733             | الرقاشي                       |                                         |                                                                                                                   |
| 791, YAY, PTT,     | رملة ست عند الله بن حلف       |                                         | <del></del>                                                                                                       |
| 729,720            | •                             |                                         |                                                                                                                   |
| 79.8               | الرياشي                       | 701,037                                 | <b>ځالد</b> بن زید                                                                                                |
|                    | •                             | ,۲۲۷, ۱۹۲, ۷۲۲,                         | ځالد بن صفواں                                                                                                     |
|                    | ;                             | 107,177                                 |                                                                                                                   |
|                    | <b>J</b>                      | 777                                     | <b>خالد</b> بن عبد الله                                                                                           |
|                    | زبيدة بىت جعفرس اسي           | 37                                      | خالد بن پرید بن معاویة<br>۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰ |
| 1.7                | جعفر المنصبور                 | 79.,789                                 | خالد الكاتب                                                                                                       |
| ٧١، ٨٢، ٠٨، ٢٨،    | ا <b>لزدي</b> رسىكار          | 79,727,777                              | الخدري، ابوسىعيد                                                                                                  |
| ۲۱۱، ۱۱۰، ۸۲۱،     |                               | 39, 771, 071,                           | الخطابي                                                                                                           |
| X37, 377, 7P7,     |                               | P31, 371, • P1,<br>Y•Y, YYY, Y3Y,       |                                                                                                                   |
| 7-3,773            |                               | 077,777                                 |                                                                                                                   |
| 177                | <b>الزدير</b> سسعيد           | 772                                     | الخفاجى                                                                                                           |
| 777                | الزميري،بهدل                  | 1 1 2                                   | الحقاجي<br>خلف الله، محمد                                                                                         |
| ۲٠٧                | <b>الزجاج</b> ، ابو استحق     | 70.                                     | خلف الله ، محمد<br>خلیلان المغنی                                                                                  |
| ٤٢٠                | زرقاء اليمامة                 | (0)                                     | الحنساء، بت عنوب                                                                                                  |
| ١٠٨،١٠٠            | المؤهر <i>ي</i><br>-          | 709                                     | ملحم الشيباني                                                                                                     |
| 177                | <b>زهیر</b> س محمد            | , , , ,                                 | ملحم السيداني                                                                                                     |
| ٧١                 | ريد س حارثة                   |                                         | •                                                                                                                 |
| <b></b>            | <b>زينب</b> ست عمروس اسي<br>ا | ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  | الدا قباد                                                                                                         |
| 777                | سلمة                          | 15,707,797                              | الدارقطني                                                                                                         |

| ٤٠          | ستهل بن هارون                 |                | س                                   |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 7.7.70      | السهيلي                       | ۲۸٠            | <b>السناعاتي</b> ، علي بن رستم      |
| 79          | <b>سوید</b> بن سعید           |                | يبيالم س عبد الله بن <sub>عمر</sub> |
| 777,097,177 | سيبويه                        | ١٨١            | ين الخطاب                           |
|             | سيدة بت احمد بن حعفر          |                | بعبيا بن احمد بن المظهر             |
| 433         | الصليحية                      | ££A            | الصليحي                             |
|             |                               |                | سعجاح ستسويد بن                     |
|             | m                             | 212,211        | يربوع                               |
| 71. 7.151.  | الشافعي                       | 3 \ \ \ \      | السري الموصيلي                      |
| 777         | , يحددني                      | 3 97           | يبمعدس عبادة                        |
| 17.1        | شاه څرېند بنت ميرورين         | ٥٨             | يمعدين هشام                         |
| ١٨٤         | يزد حرد                       | 7.8.1          | سمعيدبن الص                         |
| 1/3         | یردسره<br>ش <b>بث</b> بن ربعی | 73             | سمعيدس عقبة                         |
| 7,77.       | الشريف الرضا                  | 77, 78, 1.1    | ممعيدين المسيب                      |
| 717         | الشريف الموسوي                | ///، ۸//، /۸/، |                                     |
| 77.         | الشطرنجي، الوحفص              | P 3 Y          |                                     |
| 787         | الشطبي، ابوبكرس سكن           | 174,177        | <b>السفاح</b> ، اس العباس           |
| 7.7         | الشمردل                       | ۱۵,۳۸          | معفيان س عيينة                      |
|             | الشيباني، عمروبن ابي          | 73,78          | سعفيان الثوري                       |
| 781         | عمرو                          |                | السكوئي، محمد س                     |
|             | •                             | Y • 9          | القضال                              |
|             |                               | ۰ ۲۰۱، ۲۰۲     | سكينة بنت الحسي                     |
|             | ص                             | 703            | مسلمى ست القرطيسي                   |
| 121         | <b>عبالح</b> بن منالح         | 177            | سسلمة سكلثوم                        |
| 3.4.7       | صنحار العبدى                  | ١٢٧            | السيليطي، معبد                      |
| 177         | صدقة بن عبد الله              | 140            | المسليك س السلكة                    |
| 107         | متعميعة بن مناحان             | ٤٤٠            | سليمان بن الحكمين                   |
| 707         | صفوان بن سُليم                |                | سىليمان                             |
| ١٣٢         | صفية ببت عصمة                 | 707,178        | سملیمان سن د اود                    |
| 187, 137    | الصنوبري                      |                | <b>سىليمان</b> ىن عبد الملك س       |
| 77.377      | الصولي، ابو بكر               | 147. VP7_PP7   | مروان                               |
|             |                               | 337            | <b>سيماك</b> س حرب                  |
|             | <b>.</b>                      |                | السنبلاوىي، محمدس                   |
|             | ض                             | ۷۵٤            | احمد                                |
| 171         | <b>ضرار</b> س عمر             | 307            | سمهل س عبد الله                     |

| 7.7.7               | عيد الله بن جيدت          |                         | ط                              |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ٣٥٨                 | <b>عيد الله</b> بن الحسين |                         | _                              |
| ٤٢٠                 | عبد الله س رواحة          | ٤٠٤                     | الطبري                         |
| 37                  | عند الله بن الربير        |                         |                                |
| 777                 | عبد الله بن رمعة          |                         | ع                              |
| 177                 | عند الله بن سرحس          |                         | عاتكة بنت عبد                  |
| ٤٥٠                 | <b>عىد الله</b> بن شمر    | 773                     | الرحس                          |
| 101                 | عبد الله بن عامر          | ۶۲, ۰3, ۸o, o۸،         | عائشة                          |
| ٣٥                  | عبد الله بن عياس          | 79, 99, 311.            |                                |
|                     | عبد الله بن عبد           | ,177,171,171,           |                                |
| . , , , , , ,       | الرحمى س أبي بكر          | 031, 101, 101,          |                                |
| 317                 | عبد الله بن علي           | ۶۸۱, ۲۰۲, ۳ <i>۱</i> ۲, |                                |
| 0 7 1 , 7 7 7 7 7 3 | عبد الله س عمر            | .750 ,757 ,777          |                                |
| 1 - 3, 373          | عبسد اللسه بن عمسروين     | 107,7.3.1/3             |                                |
|                     | عثمان                     | ۱٤٠                     | عائشة بنت سعد                  |
| ٨٣                  | عبد الله س عيسي           | 77, 78, 71,             | عائشتة بنت طلحة                |
| 797,191             | عند الله س مسعود          | 711, 781, 237,          |                                |
| ٩                   | عبد الله سمصعب            | 107, 107, 177,          |                                |
| 717                 | عدد الله بن المعتر        | ۷۸۲, ۸۳۳, ۱۳۳۰          |                                |
| 771                 | عبدبني الحسحاس            | 937, 757, 077,          |                                |
| 777,777             | عبد الرحس بن رياد         | ۲۷٦                     |                                |
|                     | عيد الرحمنين              | ٨ ٢                     | عمائشة ست معاوية س             |
| £ £                 | عند الله بن ابي عمار      |                         | المعيرة                        |
| 144                 | عبد الرحمن س عبيد         | 777                     | عاصم بن تابت                   |
| 31, 11, 7 /,        | عيد الرحمن بن عرف         | 77/                     | عامرين الطرب                   |
| ٨٥٨                 |                           | 177                     | عبادسكثير                      |
| 770                 | عىد الرحمن بن موسى        | 177                     | عباد السدي                     |
| 701                 | عبد العزيزس عند الله      | ٠ ٢٢, ٣٣٢, ٣٣٤          | الغياسين الأحيف                |
| 771, 171, 31,       | عند الملك س حبيب          | ۸۸۲, <i>۲۱</i> ۲,377    | <b>عياس</b> ين النصس           |
| 37/, 18/, 78/,      |                           | 777                     | العباس بن قطن                  |
| 7.7, 377, 077,      |                           | 711                     | <b>العباس</b> س الوليد         |
| 79.,009             |                           | 007, 107                | <b>عدد الله</b> بن ابي أميـة س |
| ۲٠٩                 | <b>عىد</b> الملك س شىھىد  |                         | المعيرة                        |
| 3 P7                | عند الملكس عمير           | ۲۲.                     | <b>عند ا</b> لله بن ابي السمط  |
| VP, 3V1. 373.       | عند الملك بن مروان        | ١٤٩                     | <b>عدد الله ب</b> ن يُريدة     |
| ٠٣٤                 |                           | ١٣١                     | عند الله بن جعفر               |

| ٥٨                    | عكاف بس وداعة                | 17                | عبيد التوهياب، حسن              |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 15                    | عكرمة س الراهيم              |                   | حسني                            |
| <b>717,713</b>        | العكلي، ابو نخيلة            | 317               | <b>عبدة</b> بنت عبد الله س يريد |
| 70, .01, 191          | علقمة بن قيس                 | ٥٦                | <b>العبسي،</b> مروان بن رساع    |
| 13, 13, 17,           | علي س اسي طالب               | <b>FA1</b>        | <b>عبيد الله</b> بن الحر        |
| 37/, 177, 207,        |                              | 37,777            | <b>عبيد الله</b> ىن زياد        |
| ۸۷۲                   |                              |                   | عبيد الله بن عباس               |
| ٨/٣،/١٤               | ع <b>لي</b> بن الجهم         |                   | بن علي ٻن ابي                   |
| 781.381               | علي س الحسين بس علي بس       | ٨٨٢               | طالب                            |
|                       | ابي طالب                     | 7.7               | <b>عبيد الله</b> بي قيس         |
| 440                   | ع <b>لي</b> بس رياد          | ٨٥, ٢٣٦           | <b>عثمان</b> بن مظعون           |
| ٧٠                    | علي بن موسى الرصا            | ۲0٠               | العجاج                          |
| 7.1.1                 | علي من المؤمل                | 173,773           | العجلي، ابو النجم               |
| 777                   | علية بنت الهدى               |                   | العدوي، ابو الجهم بن            |
| 74, 44                | <b>عمار</b> بس عمران         | 779               | حديفة                           |
| ١٤٨                   | عمران س طعان                 | ٤١٩               | عدي س ريد                       |
| P3, X77, 107,         | عمرين ابي ربيعة              | 14.4              | العُديل بن العرح                |
| ٠٠٦، ٥٠٦، ٨٦٦،        |                              |                   | العرجي انظر                     |
| 137,787,5.3           |                              |                   | عبد الله بن عمروس               |
| /00                   | عمرين الأحوص                 |                   | عثمان                           |
| ٧٤، ٨٤، ٥٠، ٥٠،       | عمرين الحطاب                 | 41                | عروة الدارقي                    |
| 70, 37, 74, 04,       |                              | 777, 777          | عروة بن أدينة                   |
| . 1. 11. 71.          |                              | 777               | <b>عرو</b> ة بن الزبير          |
| 171, 171, 031.        |                              | \\_\V.\\          | عروة بن الورد                   |
| 731, 131, 101.        |                              | 733,033           | عريب المامونية                  |
| o // , 3 V/ , / / / , |                              | ٠,٢٦,٣٢٦          | عزة الميلاء                     |
| 0.7, 137, 507,        |                              | 198               | عطاءين مصعب                     |
| 907, .77, .13         |                              | 7.7.1             | <b>عطاء بن ي</b> سار            |
| 377, 13               | عمربىشئة                     | 1/3               | عطارد بن حاحب                   |
| ۰۲۲، ۲۸۷، ۲۲۳،        | عمربن عبيد الله بى معمر      | ۲۸۹               | العطو ي                         |
| 3 /7.077              |                              |                   | العطية، الومحمد                 |
|                       | عمرين محمدين                 | **                | حليل إبراهيم                    |
| 10                    | علوان                        | ۲۰۱               | <b>عقبة</b> بن عامر             |
| 777                   | <b>عمرو</b> س حريث           | ١٠٨               | عقيل بس ابي طالب                |
| ٨٣                    | <b>عمرو</b> بىدىبار          | ۸ ۰ ۱ ، ۸۷۲ , ۷۶۳ | عقيل س عُلُفة                   |
| 177,177,777           | <b>عمرو</b> بن سعيد بن العاص | 717               | غُكاشنة العمي                   |

|                | ق                              | 171                | <b>عمرو</b> بن شعیب                   |
|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ٨٤             | قاسم بن أصبع                   | ۲7 ۰               | عمرويس عتمان                          |
| 05,137         | قاسم س تابت<br>قاسم س تابت     | 771                | عمرو بن كلتوم                         |
|                | القاسم بن عبيد الله            | ١٢٥                | العمري، عمرس حمرة                     |
| £ £ V. Y • V   | س سلیمان س وهت                 |                    | العمري، القاسم س                      |
|                | القاسم بن محمد بن              | 111                | عبيد الله                             |
| ١٨١            | ابیبکر                         | 179                | <b>عوف ب</b> ن محلّم س دهل س          |
| Y•7            | ي .<br>القاسم سيحيي            |                    | شيبان                                 |
| ٦٨             | ہ تاہے۔<br>قدامة س إبراهيم     | ¥ 7 Y              | عونة بنت اسي عون                      |
| 727            | القرشي، محمد بن يحيي           | 77, 00, To, Po,    | عياض (القاضي)                         |
|                | القرطبي، ابوبكرمحمد            | 75, 7 1, 4.1,      |                                       |
| 717            | س عياص                         | 771, .61, 181,     |                                       |
| ۸/۲، ۲۲۲، ۵۵۲، | قيس بن الخطيم                  | 7.40               |                                       |
| V07,7·7,7°7    |                                | ££į                | <b>عيسى</b> بن زيىت                   |
| ٨٣             | <b>قيس</b> بن الربيع           | ٣٧٠                | <b>عيسى</b> ىن عمر                    |
| 777,017        | قيسسرهير                       |                    |                                       |
| 77, 721        | قيسينمسعود                     |                    | غ                                     |
|                |                                | 70, 75, 34, 14,    | الغزالي                               |
|                | ك                              | / , . 7 / , 77 / , | -                                     |
| 177            | <b>کثی</b> رس عبید             | 371, 101, 701,     |                                       |
| 9.8            | <b>کی</b> رن شید<br>کراع       | ۸۰۱, ۰۲۱, ۱۲۱,     |                                       |
| 177            | ىرىخ<br>كريمةىىت همام          | 771, 7.7, 377,     |                                       |
| ٤١٩،١٠٦        | کسری<br>کسری                   | 337, 577, 757,     |                                       |
| ٧١, ١٣٥, ١٧٧،  | تسرى<br>كشاجم، ابو العتح       | 3 97, 0 97         |                                       |
| 727,721        | G                              | ٩١                 | <b>غیلان</b> س حریر                   |
| 757            | کعب <u>س جُ</u> عیل            | 777                | <b>عي</b> لان بى سلمة                 |
| 777            | کعب سسور<br>کعب سسور           |                    |                                       |
| 798            | . تى كى<br><b>كعب</b> س مالك   |                    | ف                                     |
| 777            | <br><b>كعب</b> ب <i>ى</i> مامة |                    |                                       |
| 777            | <br>الكندي، سىعيد س مسعود      | £ +                | <b>عاطمة</b> بيت الحسين سعلي<br>بيرة  |
|                | <del>-</del>                   | 177, FAY, •77,     | العرزدق                               |
|                |                                | 411(117/117        |                                       |
|                | J                              | ٧٦                 | الفزاري، معطورين رئان                 |
| 707            | ل<br>لقمان س عاد               |                    | الفزاري، منطورين رئان<br>فصيل بن رزين |

| 3 · 1 ، 7 ∨ 1 ، ₽ ∨ 1 , | <b>ھشنام</b> بن عبد الملك                 | 773                     | موسى بن مصبعب            |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 271,777,137             |                                           | ١٧٦                     | موسىبننصير               |
| 10, 531, PA1            | <b>هشنام</b> س عروة                       | 770,170                 | موسى الكاظم              |
| 7.7                     | <b>هشنام</b> بن عمرو                      |                         | ل <b>لوصلي،</b> استعاقان |
| 1/3                     | <b>همام</b> بن مر <b>ة</b>                | 187                     | ابراهيم                  |
|                         | الهيتاني، محمد بن يوبس                    | 771                     | المؤمل بن اميل           |
| 777                     | بن عند الرحمن بن يوبس                     | 197                     | <b>ميمونة</b> بىت كردم   |
| 77,017                  | <b>ھند</b> بىت اسماء بن خارحة             |                         |                          |
| 771, 177                | <b>ھند</b> بىت عقىة                       |                         | .*.                      |
| ٤١٩                     | هندست البعمان بن المندر                   |                         | O                        |
| P3, T·1, 7/1,           | الهيثم بن عدي                             | ٥٠٦, ٨٠٦, ١١٦,          | النابغة الذبياني         |
| 711, 4.7, .73           |                                           | ۱۳۰، ۲۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰،     |                          |
|                         |                                           | 337,037,837             |                          |
|                         | و                                         | ٩ ٤                     | البجاشي                  |
| 178                     | الواسطى، ابوالجرائر                       | ٧١                      | النشعي، ابراهيم          |
| 7.8                     | ريور <u>ستي، بورسون د</u><br>واصل بن عطاء | 47                      | النسابة، محمد بن حبيب    |
| ٨٠                      | واقدين عبد الرحمن                         | 77, 887                 | النسائي                  |
|                         | الوقشي، هشبام بن                          | 777                     | النعمان بن بشير          |
| 90,98                   | ا <b>دوستي</b> ، مسام بن<br>احمد          | 291,913,073             | النعمان بس المنذر        |
| ۵۸, ۲۸, ۸۶۱             |                                           | ۰۰۳,۷۰۳                 | النميري، أبوحية          |
| 1 1 1                   | وكيع<br>الوليد بن عبد الملك               | ٣٢                      | البهدي، ابوعثمان         |
| 1715                    | الوليد بن عبد الست                        |                         |                          |
|                         | ي                                         |                         | <b>-</b> å               |
| 79, 111                 | <b>يدي</b> ى سىميد                        | 3 - 1 , 2 0 7 , 1 - 3 , | هارون الرشنيد            |
| 737                     | يحيى سعلي المنحم                          | 7 - 3 , 7 - 3 , 7 7 3   |                          |
| 9.٧                     | <b>يديى</b> بى يعمر                       | ٩١                      | هانى س قىيمىة            |
| 737                     | يزيدس اسلم                                | YY 3                    | هدية سخشرم               |
| 78                      | <b>يزيد</b> س حىيب                        |                         | الهذلي، أبو على عمر      |
| 771,077                 | يزيدس معاوية                              | 777                     | س علوان                  |
| 707,181                 | يزيدس الملهب                              | 777, 777                | الهذبي، امو كبير         |
| 197,87                  | اليزيدي                                   | 7.5                     | الهروي                   |
| 9571.13                 | يعقوب س السكيت                            | ٤٠٦                     | هشام بن حسان             |
| 77, 877                 | <u>يونس ن حبيب</u>                        | 777                     | <b>هشبام</b> بن حالد     |
|                         |                                           |                         | ,                        |

## فهرس القوافي

| 1 | <br> |      |       |
|---|------|------|-------|
| ı | <br> |      | <br>_ |
|   |      |      |       |
|   | <br> | <br> | <br>- |

| رقم الصفحات | القافية      | اسم الشباعر          | عدد الابيات | رقم الفقرة |  |  |
|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------|--|--|
|             | الهمزة       |                      |             |            |  |  |
| 1,4         | عحفاة        |                      | ۲           | ١٠٣        |  |  |
| 377         | غيداء        | ابو زبید             | ١           | ۲۸3        |  |  |
| 777         | سوداغ        | الهنتاني             | ۲           | ٥١٢        |  |  |
|             |              | الباء                |             |            |  |  |
| 140         | العذبا       | الباخرذي             | ۲           | 77.        |  |  |
| 14.4        | هربا         | _                    | ۲           | 173        |  |  |
| 213         | الكذابا      | ابو نخيلة العكلي     | ٤           | ١٠٤٠       |  |  |
| ٤٣٠         | الشبابا      |                      | ٦           | 1.41       |  |  |
| 114         | زينبا        |                      | ۲           | 770        |  |  |
| ٤٤٤         | عجيبا        | عیسی س زینب          | ٤           | 11.        |  |  |
| ۲۱۰         | طيب          |                      | ۲           | ٤٥٤        |  |  |
| 184         | الآيب        | الأسدي               | ١           | 7.49       |  |  |
| ٧٥          | القرائبُ     | _                    | ١           | ۱۲۳        |  |  |
| 177         | الخضاث       | _                    | ١           | 777        |  |  |
| 777         | العرب        | مسكين الدارمي        | ١           | 898        |  |  |
| ££Y         | بالعجائث     | این سام              | ٣           | 1111       |  |  |
| 844         | اللعاتُ      | الىكري               | ٥           | ٨٢٠١       |  |  |
| ٤٤          | رتيب         | _                    | ۲           | ٤٧         |  |  |
| ٧٥          | العرائبُ     | -                    | ١           | 177        |  |  |
| 377         | ڈ <b>ھ</b> ٹ | ابق الفرج            | ١           | 874        |  |  |
| 777         | الطيث        | ابق الفرح            | ١           | ٤٨١        |  |  |
| ٤٢٣         | العقربُ      | اسحق س الفضل الهاشمي | ۲           | ١٠٥٨       |  |  |
| £7Y         | قلىي         | ابن وكميع            | γ           | ۱۰۷۰       |  |  |
| ٤٦          | الذوائب      | ام فروة العطفانية    | ٤           | ٥٤         |  |  |
| 1.0         | الدهب        | الحسن بن هانىء       | ١           | 7.7        |  |  |

(تابع)

| رقم الصفحات | القافية                          | اسم الشاعر                             | عدد الابيات | رقم الفقرة |  |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|--|
| \£Y<br>Y•7  | خالبِ<br>برکب                    | ِ معن بن زائدة<br>التاسم بن عيسي       | ۲           | 77 Y E E E |  |
| 779<br>779  | خالبِ<br>يركب<br>وطيبٍ<br>القلوب | ابن رشیق<br>المکفوف                    | ٤           | ٥٠٢        |  |
| 77£<br>77£  | لغروبِ<br>رقيبٍ<br>كعش           | قيس بن الحطيم<br>اس المعثز<br>الفروسية | \<br>Y      | 2 A 0      |  |
| ٤٨          | الاعبُه                          | الغرزدق<br>                            | ٣           | ۸۱۲ ه      |  |
|             |                                  | التاء                                  |             |            |  |
| ١٤٦         | قرتِ                             |                                        | Y           | 711        |  |
| 448         | مقلته                            | الثعالبي                               | ٣           | 770        |  |
| 720         | الفتيت                           | المؤمل                                 | ۲           | ۸۸۱        |  |
|             |                                  | التاء                                  |             |            |  |
| ۳۲۲         | عابث                             |                                        | Y           | ۸۲۰        |  |
| ٤٥١         | حثاثِ                            |                                        | ٢           | 1117       |  |
|             |                                  | الجيم                                  |             |            |  |
| ۲۸۱ - ۲۸۰   | ساح                              | البلج                                  | ٤           | 70.        |  |
| 7.9         | مفرج                             | ابو دهيل الجمحي                        | ۲           | 77.7       |  |
| 217         | مفرج<br>المضجع                   |                                        | ٤           | ١٠٣٩       |  |
| 889         | هرځ                              |                                        | ۲           | 1117       |  |
|             | الحاء                            |                                        |             |            |  |
| 70<br>7·1   | المناكع<br>الوشاح                | ىكىر الاسدي<br>المحتري                 | ۲           | 97<br>YYY  |  |

(تابع)

|             | القافية | اسم الشباعر        | عدد الابيات | رقم الفقرة   |
|-------------|---------|--------------------|-------------|--------------|
| 711         | المادخ  | ابراهیم بن هرمة    | ۲           | १०७          |
| 474         | تباخ    |                    | ٤           | ٥٣٣          |
| 3 7 7       | جرڅ     | كشاجم              | ۲           | 771          |
| <b>XP</b> Y | يصبخ    | ذو الرمة           | ٣           | Y <b>\</b> Y |
| YA4         | التفاح  | العطوي             | ۲           | 3 A F        |
| 791         | المزاح  | الصنوبري           | ۲           | 791          |
| ۲۸۱         | الصفائح | عبيد الله بن الحر  | ۲           | 797          |
|             |         | الدال              |             |              |
| 770         | اليدا   | ابن صارة           | ۲           | ٨٥٦          |
| 77.         | استودا  | العباس بن الاحتف   | ۲           | ٤٠٥          |
| 791_79.     | برودا   | المستبصر           | ٦           | 79.          |
| ٧٠          | استودُ  | -                  | ۲           | ۱۰۸          |
| 7.7         | مقرد    | قيس س الخطيم       | ۲           | ٧٥١          |
| 19.8        | يفند    | ابو الاسبود الدؤلي | ۲           | 277          |
| ۸۲۸         | الجعد   |                    | ۲           | ٤٩٧          |
| 397 - 097   | بالأثمد | البابقة            | ٤           | ٧٠٣          |
| ٨٠٨         | الأسعد  | البابقة            | ۲           | ۷٥٩          |
| ٣٩          | بمساعد  |                    | ٤           | ٥٢٧          |
| 718_717     | الهادِ  | القرطبي            | ۲           | ٧٩٠          |
| 717         | روڊ     | بشار               | ۲           | V4 o         |
| 77.         | اليدِ   | البابعة            | ٣           | <b>73</b> A  |
| 7,77        | تمهد    | عمر بن ابي ربيعة   | ٣           | 4.4.         |
| 207         | الأجياد | بثينة              | 11          | 1117         |
| TV9         | غصد     |                    | ٤           | 470          |
| 177         | مسحده   |                    | ٣           | 47.0         |
| 74.         | قاعدُه  | الشطريحي           | ۲           | ٥٠٣          |
| ٤٥٧         | جيدي    | اس الحميين         | ٣           | 1178         |
| 779         | مؤادي   | المهلدي            | ٥           | ٥٣١          |

(تابع)

| رقم الصفحات | القافية      | اسم الشاعر                   | عدد الابيات | رقم الفقرة |  |  |
|-------------|--------------|------------------------------|-------------|------------|--|--|
|             | الراء        |                              |             |            |  |  |
| ١٣٥         | أغر          | كشاجم                        | ٤           | ۲۷۰        |  |  |
| 188         | اعر          | حسنجم<br>ابن الرومي          | γ           | 7.7        |  |  |
| 140         | البصره       | ر بي <i>ن الروشي</i><br>پشار | ۳           | 271        |  |  |
| 411         | ستر          | ابن المعتز<br>ابن المعتز     | 4           | ٤٥٥        |  |  |
| 770         | حڑ           | J <del>U</del>               | ,<br>Y      | 901        |  |  |
| 777         | احمر         |                              | ,           | ٤٧٨        |  |  |
| 797         | تعر          | مسكين الدارمي                | ٥           | 1.11       |  |  |
| ٤٠٣         | المقابر      | الهادي                       | ٤           | 1.4.       |  |  |
| 777         | بر<br>ثمارا  | <del>-</del>                 | ۲           | ٥١٤        |  |  |
| 787         | نظرا         | المطرز                       | ٥           | 005        |  |  |
| 771_77.     | النحورا      | عبد الله بن ابي السمط        | ۲           | ٨١٤        |  |  |
| 447         | شبرا         | مسكين الدارمي                | ٥           | 1.1.       |  |  |
| ٤٠٧_ ٤٠٦    | سرًا         | عمریں اسی ربیعة              | ٥           | 1.77       |  |  |
| ٤٤١         | أثرا         | محبوبة                       | ٤           | 11.1       |  |  |
| ٤٧          | العارُ       | -                            | ۲           | ٥٥         |  |  |
| 187         | يحذر         | غبيد                         | ٤           | 799        |  |  |
| 78.,190     | الصنغارُ     | نُصيب                        | ۲           | ٤٢٠        |  |  |
| 78.         | <b>ت</b> مرُ | ابن الرومي                   | ۲           | ٥٣٥        |  |  |
| 48.         | اختصارُ      | بهاء الدين زهير بن محمد      | ٣           | ٥٣٦        |  |  |
| 781         | القصائرُ     | كثير                         | ۲           | ٥٤١        |  |  |
| 474         | ثائدُ        | عبد الله بن جندب             | ۲           | 707        |  |  |
| 4 499       | تحدرُ        | اس الرومي                    | ٤           | ٧٢٢        |  |  |
| ٣٠٠         | مؤشرُ        | اس ابي ربيعة                 | ۲           | ٧٢٣        |  |  |
| 377         | شعورُ        | احمد بن المغلّس              | ٣           | ۸۳۰        |  |  |
| 79X_79V     | السحرُ       | سىنان                        | ٥           | 1-10       |  |  |
| ٤٠٢         | لمعرور       | الهادي                       | ٣           | 1.19       |  |  |
| 887         | قرارُ        | مصعب                         | ٤           | 11.4       |  |  |
| <u> </u>    |              |                              |             |            |  |  |

(تابع)

| رقم الصفحات | القافية  | اسم الشباعر                  | عدد الابيات | رقم الفقرة |
|-------------|----------|------------------------------|-------------|------------|
| 117         | منطور    | جميل                         | ١           | 414        |
| 198         | مئزر     |                              | ۲           | ٤١٦        |
| 190_198     | الأعصر   | جميل                         | ٤           | ٤١٩        |
| 71.         | ابكار    | ابن ابي عامر<br>ابن ابي عامر | ٣           | 207        |
| 777         | يعفور    | ابن بسام                     | ٣           | ٤٩٩        |
| 771         | مفتفرّ   | الرغى                        | ٩           | ٥١١        |
| 777         | الصور    | التهامي                      | ۲           | 779        |
| 444         | البدور   | العباس بن الحسن              | ٤           | 7.7.7      |
| 779         | المفترر  | ابو الحسن بن احمد            | ٣           | ٨٤٤        |
| 790         | ېكر      | ذو الرمة                     | ۲           | ٧٠٥        |
| 797         | الجمر    | الحصري                       | ۲           | ٧٠٧        |
| 717         | العناصر  | الإعشى "                     | ٣           | V44        |
| 771         | مرمر     | ابن المعتر                   | ۲           | ۸۱۸        |
| 777         | الأمير   | ابن عقيبة                    | ٤           | 477        |
| ۳۸۹         | الاستّار |                              | ٣           | 998        |
| ٤٣٢         | البكر    | الفرزدق                      | ٤           | ١٠٨٣       |
| ٤٩          | الضاري   |                              | ١ ١         | 11         |
| ۲۱.         | الجاري   | _                            | ٤           | ٤٥٣        |
| 777         | عذره     | ابن الرومي                   | ٤           | 777        |
| ٣٠٥         | المؤترره | المرار بن منقذ               | ۲           | VEA        |
| 78.4        | مقتدره   | ابن الرومي                   | ۲           | 7.98       |
| ١٤٠         | فخره     | يشار                         | ۲           | 791        |
| السين       |          |                              |             |            |
|             |          |                              |             |            |
| ۳۰۲         | وينحسُ   | الدورقي                      | ۲           | ٧٣٦        |
| 717         | البسوس   |                              | ۲           | VA4        |

(تابع)

| رقم الصفحات                                                       | القافية                                                      | اسم الشاعر                                                                       | عدد الابيات                      | رقم الفقرة                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| الضاد                                                             |                                                              |                                                                                  |                                  |                              |  |
| 277                                                               | الرضا                                                        | الحسين بن الضحاك                                                                 | ٣                                | 1.07                         |  |
|                                                                   |                                                              | الطاء                                                                            |                                  |                              |  |
| 377                                                               | المبعط                                                       | ابو المنحم                                                                       | γ                                | ٨٥٥                          |  |
|                                                                   |                                                              | العين                                                                            |                                  |                              |  |
| A3<br>Y27 _ 720<br>YV2<br>Y·4<br>YY7<br>Y17 _ Y11<br>\$Y1<br>\$Y4 | الملاعا<br>وجعا<br>البعا<br>القلاع<br>متبرغ<br>متبرغ<br>باصغ | <br>ابن قندر المانني<br>ابن الطبيب المتنبي<br><br>ابن الابار<br><br>عبد الله<br> | **<br>**<br>**<br>**<br>**<br>** | 7. 00V 7V. 20Y AY. 4YY 1.02  |  |
|                                                                   |                                                              | القاف                                                                            |                                  |                              |  |
| 7.9<br>YYY<br>YA0<br>Y·1<br>YYY<br>£0£                            | میثاقاً<br>اصیقا<br>مطرقا<br>یرقا<br>رمنیقا<br>راقا          | ـــ ابن سكرة<br>السري الموصلي<br>ححظة<br>اس عبد ريه<br>ابن زيدون                 | 7<br>7<br>7<br>8                 | V17 010 177 VY4 AYE 111A EVY |  |
| Y 1 A                                                             | تحفقُ<br>عابقُ                                               | الفرزدق<br>—                                                                     | ۳<br>۲                           | V14                          |  |

(تابع)

| رقم الصفحات | القامية        | اسم الشاعر                              | عدد الابيات | رقم العقرة          |
|-------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| ٣٠٥         | مشرق           | ذو الرمة                                | ۲           | ٧٤٩                 |
| 777         | الحدق          | أبن الرومي                              | ۲           | ٥١٣                 |
| 777         | العرق          | ابن الرومي                              | ٧           | ٥١٣                 |
| 777         | اذق            | النابغة                                 | ٤           | ٥١٣                 |
| ۲۰۸         | ىطريق          | جميل                                    | ۲           | ٧٦٠                 |
| ٣١٠         | عاشقِ          | ابو عند الله الحامدي                    | ٣           | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> |
| 717         | ىعقىق          | عد الله بن المعتز                       | ۲           | ۷۸٦                 |
| 771         | اتساق          | ابن الرومي                              | ۲           | ۸۱۰                 |
| 777         | الحقِ          | المحزومي                                | ۲           | ልጉ٤                 |
|             |                | الكاف                                   |             |                     |
| ٤٥٥         | استودعك        |                                         | ٤           | 1119                |
| 77          | مدرك           |                                         | \ \         | 1.1                 |
| 444         | المساويك       | ىشار                                    | ٣           | ۷۱۸                 |
|             |                | اللام                                   |             |                     |
| 77          | יינג           | ابو على                                 | ١           | 99                  |
| 187         | بعلا           | الموصيل                                 | ۲           | 717                 |
| 789         | مهلهلا         | الحارث بن حالد                          | ۲           | ۸۲۵                 |
| ٨٢٤         | عتبلا          | مباعد                                   | ٤           | ۱۰۷۱                |
| 279         | طويلا          | الثعالبي                                | ٣           | ۱۰۷۲                |
| ٧٦          | شمليلُ         | کیب س رهیر<br>کیب س رهیر                | ١           | ۱۲۷                 |
| ١٢٢         | <u>ف</u> ذلولُ | معارية                                  | ١           | 772                 |
| ۱۲۸         | عواطلُ         | الحصري                                  | ٣           | 47.5                |
| <b>Y1</b> V | المهزولُ       | ابو بواس                                | ١           | ٤٦٩                 |
| ٤٥٦         | يميلُ          | حفصة                                    | ٤           | 1117                |
| 7.8.7       | المصل          | عىترة                                   | ١           | <b>79</b> 7         |
| ۱۳۸         | عاقل           | العديل س الفرح                          | ۲           | 470                 |
| 184_184     | تسال           | *************************************** | ۲           | 418                 |

(تابع)

| رقم الصفحات | القافية  | اسم الشاعر       | عدد الابيات | رقم الفقرة |
|-------------|----------|------------------|-------------|------------|
|             |          |                  |             |            |
| ۱۸۰         | الرجال   | السليك بن السلكة | ۲           | 440        |
| ۲۰٦         | الرحال   | عبيد الله بن قيس | ۲           | ٤٤٥        |
| 770         | المحلل   | امرؤ القيس       | ١           | ٤٨٩        |
| 3.77        | مطفل     | امرق القيس       | ۲           | Y £ 0      |
| ٣٠٨         | حجال     | ابو الفرج        | ۲           | 777        |
| ٣٣٢         | منبل     | الأعشى           | ۲           | ٨٥٠        |
| 727         | الاكفال  | _                | ٣           | ۸۷۲        |
| ٣٧٠         | مهبّل    | الامسعي          | ۰           | 400        |
| 679         | المرسل   | _                | ۲           | 1.77       |
| 177         | نزل      |                  | ۲           | 410        |
| 177         | عقل      | كعب              | ۲           | 410        |
| 727         | تەل      | کعپ بن جعبل      | ٤           | 7.6.4      |
| 720         | الخلاخل  | ابن الرومي       | ۲           | AA£        |
| 777         | تمايله   | التصري           | ٣           | 781        |
| ۲۲۹ _ ۲۲۹   | الحلة    | ابو الفرح        | ٦           | 1.44       |
|             |          | الميم            |             |            |
| 77          | عطيما    | الخاقاني         | ٣           | 14         |
| ٧٥          | معمدا    |                  | ۲           | ١٢٥        |
| 771_77.     | تواما    | الشريف الرضى     |             | ٥٠٨        |
| £ 77        | التمائما | الحوهري          | ٣           | 1.79       |
| ٣٣          | الناعم   |                  | ٣           | 1.4        |
| 777         | الظلم ُ  | ابن المعتز       | ۲           | 777        |
| 747         | العم     | ابو الفرج        | ٣           | ٧٠٨        |
| ٣٠٠         | قدم ِ    | الشريف الرضى     | ۲           | 777        |
| ۳٠٧         | مأتم     | ابوحية النميري   | ٣           | V•4        |
| ٦٦.         | عصامً    | ابو العباس       | ٣           | 1.4        |

(تابع)

| رقم الصقحات | القافية   | اسم الشاعر               | عدد الابيات | رقم الفقرة |
|-------------|-----------|--------------------------|-------------|------------|
| 141         | حجم       | مقطويه                   | ۲           | ٤١٧        |
| 44.         | وانعم     | تميم بن المعن            | ٦           | 7.84       |
| 757         | مهزوم     | القرشي                   | ٣           | ۸۸۰        |
| 487         | كلمُ      | الصنوبري                 | ٣           | ۸۹۳        |
| ٤٣٦         | ارحمُ     | المتنبي                  | ۲           | 1.11       |
| ٧٥          | 441       | حرير                     | ۲           | ١٢٤        |
| 799         | المتبسم   | امرؤ القيس               | ۲           | ٧٢٠        |
|             |           | النون                    |             |            |
|             |           |                          |             |            |
| 181         | خاقان     | _                        | ١           | 791        |
| 144         | انينا     | مالك بن اسماء            | ۲           | 7.8.1      |
| 1.40        | فينا      | الميرد                   | ۲           | 3 P Y      |
| 770         | فثنا      | يشار                     | ۲           | £ A.Y      |
| 7.47        | נגונו     | <u>جرير</u>              | ۲           | ٦٥٥        |
| 777         | معكنا     | ابن وكبع                 | ۲           | ۸۳۷        |
| ۱۲٤         | الكافرينا | majoriting.              | ٣           | 1.00       |
| 41          | الشياطين  | [                        | ۲           | ۲٠         |
| 77          | المبين    | اس علي                   | ١           | ١          |
| 777 _ 777   | الدانِ    |                          | ۲           | 244        |
| 707         | ابانِ     | مروان بن الحكم           | ٥           | ۸۷۸        |
| 717         | المرجان   | المنتوبري                | ۲           | ٧٨٧        |
| 441         | الجفون    | التصري                   | ٥           | ۸۳٦        |
| 173 _ 33    | الاجفان   | سليمان بن الحكم المرواني | ١٠          | 1.44       |
| 79 · _ 789  | تثني      | ابن بسام                 | ٥           | 110        |
| 270         | حسيني     | ٰ بشار                   | ٤           | 1.44       |
| 441         | المكنونُ  | علي بن المؤمل            | ۲ .         | 701        |
|             |           |                          |             |            |

(تابع)

| رقم الصفحات | القافية  | اسم الشاعر               | عدد الابيات | رقم الفقرة |  |  |
|-------------|----------|--------------------------|-------------|------------|--|--|
| الهاء       |          |                          |             |            |  |  |
| ٤٧          | بابُها   | g                        | ٣           | ٥٧         |  |  |
| ٦٥          | خالها    | ابن الدمينة              | ٣           | 4.8        |  |  |
| 117         | زوارها   |                          | ۲           | 770        |  |  |
| 147         | عقودها   | ابن مصير                 | ١           | 7.7.7      |  |  |
| ١٤٨         | يقودها   |                          | ۲           | 710        |  |  |
| ١٥٤         | انكسارها | _                        | ۲           | 777        |  |  |
| 197-197     | جيدها    | النعمان                  | ٧           | ٤١٤        |  |  |
| 190         | أزارها   | _                        | ١           | 277        |  |  |
| 777         | لهالها   |                          | ۲           | ۰۲۷        |  |  |
| 774         | غيولها   |                          | ۲           | 370        |  |  |
| 777         | لها      | التصري                   | ٧           | 7.4        |  |  |
| ٣٠٠         | شمامها   | ابوحية النميري           | ۲           | ۷۲۰        |  |  |
| 717         | بهويدها  | كثير                     | ۲           | ۸۰۳        |  |  |
| 771         | اعطافها  | الجاري                   | ٣           | ۸۱۹        |  |  |
| 757         | افاقها   | ابں سکن                  | ٣           | ٨٨٩        |  |  |
| ۳۸۱         | امرها    | ابن بسام                 | ٦           | 477        |  |  |
| الياء       |          |                          |             |            |  |  |
| 197         | المطايا  | محمد بن عبد الله بن طاهر | ٣           | ٤١٥        |  |  |
| 4.4         | الرزايا  | ابن شهید                 | ۲           | 808        |  |  |
| 277         | سرباليا  | هشام بن عبد الملك        | ٦           | 1.44       |  |  |
| 733         | اليه     |                          | ٤           | ۱۱۰٤       |  |  |
|             |          |                          |             |            |  |  |





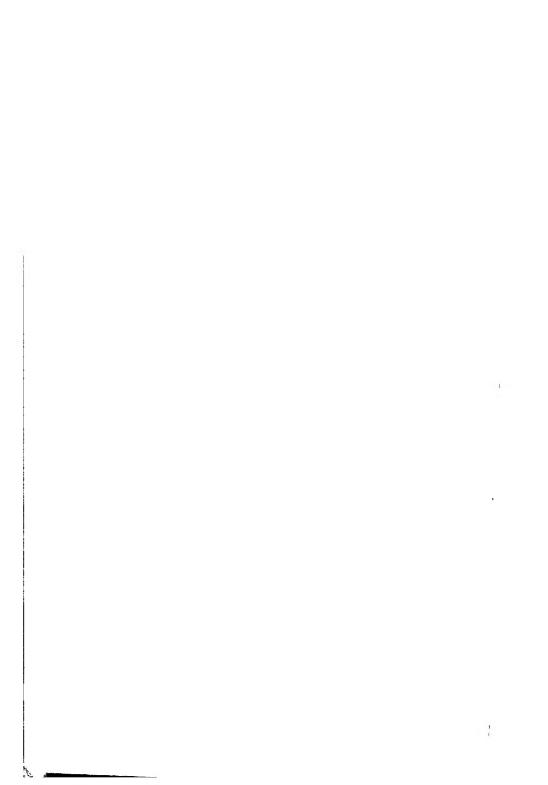

#### محشد لان أخبد السجاني

# جَهَبُالْجُرَفُ وَمُرَجِبُ النَّهُ فَيْنَ

عنيين حايال انطابا

هذا الكتاب وضعه موالفه محمد التجاني لأحد الأمراء الحفصيين في تونس في أواتل القرن الثامن السيجسري/السرابح عشسر الميالادي، وهمو بمشابة موسوعة في المرأة العربية تتضمن طائفة من الأخبار والنوادر والأحاديث والأشعار ومعلومات دينية وتاريخية ولغوية تخص المرأة جسداً وروحاً.

ويزودنا هذا الكتاب بلمنحة من شحات الخضارة العربية خلال نحو ألف سنة من العصر الجاهلي حتى أيام المؤلف، فيه الطرافة والعظة والدروس وفيه أحبار عن الخلعاء والأمراء والسفهاء والقضاة والحدثين، وكدلك عسن السرقساد والأعسراب والجواري والحبقي في المشرق والمعرب، انه مرآة تحسد ماضينا بكل ما فيه من مواطن القوة والحير والصلاح والقساد والانحلال.





185513165X